

# حُرُوفُ اَلْجَرِّ

فَمُذْ وَمُنْذُ وَحَتَّى اَلْكَافُ جُرَّبِها لِظَاهِرٍ وَكَسرُبَّ التَّساءُ وَاوُهُمُ

حُرُوفُ اَلْجَرِّ عِشْرُونَ \_ مِنْها ما يَجِرُّ اَلظَّاهِرَ فَقَطُّ مُذْ \_ وَمُنْذُ \_ وَحَتَّى \_ وَاَلْكَافُ \_ وَرُبَّ \_ وَاَلْتَاءُ \_ وَاَلْواو .

#### ما يَجُرُّ أَسْماءَ الزَّمانِ

وَمُدْ وَمُنْدُلاسماءِ الزَّمانِ هُما وَإِنْ أَتى حاضِراً قُـمْنابِفِي لَهُمُ

ما يَجُرُّ أَسْمَاءَ الزَّمانِ مِنَ الأَسْماء الظَّاهِرَة يَجُرُّ مُذْ وَمُنْذُ ـ فَإِنْ جَاءَ الزَّمانُ حاضِراً كانَتْ بِمَعْنى فِي نَحُوُ ما رَأَيْتُكَ مُذْ يَوْمِنا أَيْ فِي يَوْمِنا وَإِنْ كَانَ الزَّمانُ ماضِياً كانَتْ بِمَعْنى مِنْ نَحْوُ ما رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَيْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَكَذَا مُنْذُ.

## مَجِيءُ مُدْ وَمُنْذُ إِسْمَيْنِ

وَاسْمَيْنِ قَدْ وَرَدا إِنْ جَاءَ بَعْدَهُما رَفْع ُ وَمُبْتَداً يْنِ أَمْسَيَا لَكُمُ

تَأْتِي مُذْ وَمُنْذُ إِسْمَيْنِ إِنْ جَاءَ الإِسْمُ مَرْفُوعاً نَحْوُ ما رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمُ اَلنُّلاثَاء وَمُنْذُ يَوْمُ اَلْجُمُعَة \_ فَمُذْ إِسْمٌ مُبْتَدَأٌ مَبْنِيٌّ عَلَى اَلسُّكُون فِي مَحَلِّ رَفْع ويَوْمُ خَبَرُهُ والثُّلاثاءِ مُضافٌ إليْهِ وكذا الإعرابُ فِي مُنْذُ إِلاَّ أَنَّ مُنْذُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اَلضَّمَّ فِي مَحلِّ رَفْعِ.

#### مَجِيئُهُما أَيْضاً إِسْمَيْنِ مُبْتَداً إِذا جِاء بَعْدَهُما فِعْلُ

وَإِنْ أَتِى بَعْدَ ذَيْنِ ٱلْفِعْلُ فِي فَرَحٍ صَبِّحْهُ مامُبْتَدا أَيْضا وَلاَ وَهَمُ

وَكَذَا تَكُونُ مُذْ وَمُنْذُ مُبْتَدَنَيْنِ إِذَا جَاءَ بَعْدَهُما فِعْلٌ نَحْوُ جِئْتَ مُذْ دَعَا زَيْدٌ وَمَنْذُ قَدِمَ صَالِحٌ فَمُذْ مُبْتَدَاً وَجُمْلَةُ دَعا زَيْدٌ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبَرُه وَكَذَا فِي مُنْذُ قَدِمَ صَالِحٌ.

## حُكْمُ حَتَّى مِنْ حُرُوُفِ اَلْجِرِّ

حَـتَّى تَجُـرُّ مِنَ الأسْمَاءِ آخِـرَها أَوْمَـايُشَـابِهُـهُ حَـتَّى دِيارِهِمُ

منْ حُرُونُ الْجَرِّ حتى وَهِيَ تَجُرُّ ما كانَ آخراً مِنَ الأَسْماء نَحْوُ سافَرْتُ حَتَّى سَمائِلَ وَهِيَ لانْتهاء اَلْغَايَة أَيْ غايَةُ سَفَرِي سَمائِلُ كما تَجُرُّ مَا كانَ مُتَّصلاً بِالآخرِ نَحْوُ سرْتُ حَتَّى جَامِعِ الصِّينِ وَذَهَبْتُ حَتَّى دِيارِهِمْ وَمِنْ ذلك قَوْلُهُ تعالى: ﴿ سَلَامَ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ وَلا تَجُرُّ غَيْرَ ذَيْنِ.

#### إلى

أُمَّا إلى جَرَّتِ الْغَاياتِ أَجْمَعَها سِرْنا إلى اَلنِّيلِ يَحْدُونَا لَهُ شَمَمُ مَّ اللَّهِ اللهِ مَنْ حُرُونُ الْغَايَة الثَّلاثة إلى وَهِي الأصلُ تَجُرُّ الآخِرَ وَغَيْرَهُ نحو سِرِنا إلَى النَّيْل وَجَاهَدْتُ الْبَارِحَةَ إلى آخَر اللَّيْل.

#### اَلَّـلامُ

وَاللامُ للإنْتِها قَلَّ الْمَجِيءُ بِها كُلُّ لِمُتَّجِه يِمْضِي بِهِ الْقَدَمُ

اَلثَّالثُ مِنْ حُرُوفُ انْتهاء اَلْغَايَة اَللامُ وَجَاءَ اسْتعمالُها قَليلاً لانْتهاء الْغَايَة نَحْوٌ كُلُّ يَمْضِي بِهِ اَلْقَدَمُ إِلَى مُتَّجِه وَأَنا أَقُولُ حَسْبُهَا فَخْراً مَجِيئُها فَي اَلْقُرْآنِ اَلْكُريم. قال تعالى: ﴿كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسْمَى ﴾.

#### اَلْكَــافُ

شَبِّه ْ وَعَلِّلْ وَزِدْ تَأْتِي مُوْكِّدَةً كَافٌ وَإسْما أَتَت ْتَسْمُ وُبِأَفْقِكُمُ

منْ حُرُونُ اَلْجَرِّ اَلْكَافُ وَلَهَا خَمْسَةُ مَعَانَ \_ تَأْتِي لَلتَّشْبِيهِ نَحْوُ سَعِيدٌ كَالأَسَدَ \_ للتَّعْلَيلِ نَحْوُ قَوْله تَعالى ﴿ وَاذْكُرُ وَهُ كَمَاهَدًاكُمْ ﴾ \_ زَائِدَةً لِلتَّوْكيدَ نَحْوُ قَوْله تَعَالى ﴿ وَاذْكُرُ وَهُ كَمَاهَدًاكُمْ ﴾ \_ زَائِدَةً لَلتَّوْكيدَ نَحْوُ قَوْله تَعَالى ﴿ لَيْسِنَ كَمِثْلِهِ شَيء ﴾ \_ تَكُونُ إسْماً فاعِلاً لا يُبيِّنُ الْحَقَّ كَالْعِلْمِ فَالْكَافُ هُنَا إِسْمُ فاعِل لِيبيِّنُ وَالْعِلْمِ مُضَافٌ إَلَيْها.

#### ما تَجَرُّهُ اَلْكافُ

وَجُرِّبِالْكَافِ مِاوَافَاكَ ظَاهِرُهُ وَجَرُّها مُضْمَراً قَدْشَذَّعِنْدَهُمُ

تَجَرُّ اَلْكَافُ الأَسْمَاءَ اَلظَّاهِرَةَ وَقَدْ جَاءَ جَرُّ للأَسْمَاءِ اَلْمُضْمَرَةِ شَاذًا ـ قالَ رُوْبَةَ وَهُو يَصِفُ حماراً:

ولا تَرى بَغْ اللَّهُ وَلا حَالِلا لَهُ وَلا كَاللَّهُ وَالا كَاللَّا حَالِلاً وَلا حَالِلاً عَالِم اللَّه

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْيَزيدَيُ :

فَلَوْلا ٱلْمُ عِافِّاتُ كُنَّالَهُمْ وَلَوْلاَ ٱلْبَالاءُ لَكَانُوالنا

## رُبَّ مِنْ حُـرُونُ ِ ٱلْجَرِّ

وَقَـدْأَبَتْ رُبِّ إِلاَّأَنْ تَجُـرَّلنا مُنَكَّراً لاسِواهُ لَوْلها خَصَمُوا

مِنْ حُرُونُ ٱلْجَرِّ رُبَّ ولا تَجرُّ إلاَّ الاسْمَ النَّكِرَةَ نَحْوُ رُبَّ عالمِ عامِلٍ لَقِيتُهُ وَجَاءَ جَرُّها لِضَمَيرِ ٱلْغَيبَةِ شاذاً.

قال ثَعْلَبَةً:

وَاه رِأَيْتُ وَشِيكاً صَدْعَ أَعْظُمِهِ وَرُبَّهُ عَطِباً أَنْقَدْتُ مِنْ عَطَبِهُ وَاه رَأَيْتُ وَشَيكاً صَدْعَ أَعْظُمِهِ وَرُبَّهُ عَطِباً أَنْقَدْتُ مِنْ عَطَبِهُ وَمَعْنى رُبَّ اَلتَّقْليلُ.

#### إِلْغَاءُ رُبُّ وَالْكَافِ عَنْ اَلْجَرِّ

وَبَعْدَ رُبٌّ وَبَعْدَ ٱلْكَافِ ما عَصَفَتْ عَصَفًا بِجَرِّهِ ما لِلْجُلِّ تَرْتُسِمُ

إذا زيدَتْ ما بَعْدَ رُبُّ وَٱلْكَافِ كَفَّ تُهُما عَنْ ٱلْعَمَلِ وَهُوَ جَرُّهُما فإنْ كان بَعْدَهما إسْمٌ كَانَ مُبْتَداً نَحْو رُبَّما زَيْدٌ شجاعٌ وَنَحْو ٱلْحَق وَاضِحٌ كَمَا ٱلشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ وَيُزادانِ ما قَبْلَ ٱلْفِعْلِ نَحْو رُبَّما أَوْفَيْتُ ما عَلَيَّ وَنَحْو كُما أَقْبَلْتُ مَعَكُمْ وَقَدْ جَاءَ ٱلْمِثلانِ فِي شعْرِ زِيادِ الأَعْجَم وَجُذَيْمَةَ الأَبْرِشِ.

#### إِتيانُ ما بَعْدَ رُبِّ وَٱلْكافِ مَعَ بَقاء جَرِّهما

وَتَأْتِي زَائِدَةً مِنْ بَعْدِ ذَيْنِ وَلَمْ تُحَطِّمَنْ لَهُ ما جَرًّا إذا حَكَمُ وُا

تَأْتِي مَا بَعْدَ رُبَّ وَٱلْكَافِ زَائِدَةً وَجَرُّهُمَا لِمَا بَعْدَهما باق. قال تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ فَهُنَا زَائِدَةٌ وَنَقْضِ مَجْرُورٌ بِالْبَاءِ وَقَوْلُكَ زَيْدٌ كما عَمْرو فما زَائِدَةٌ وَعمرو مجرورٌ بِالْكَافِ وَتَقْدِيرُهُ زَيْدٌ كَعَمْرو.

قال ضَمْرَةُ ٱلنَّهْشَلِيُّ :

مَاوِيَّارُبَّتَ ماغارة كَاللَّذْعَة بِالْمَاسِمِ

## حَذْفُ رُبِّ بَعْدَ الواوِ وَالْوفاءِ وَقَليلاً بَعْدَ بَلْ

وَبَعْدَ وَاوٍ وَفَاءٍ حَدْفُ رُبُّ وَبَلْ لَدَى بَقَاعَهُ مَا مَسَّهُ سَأُمُ

جَاءَ حَذْفُ رُبَّ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ وَقَلِيلاً بَعْدَ بَلْ مَعَ بَقَاء عَمَلَها جَارَّةً فَمشَالُ حَذْفِها بَعْدَ الْوَاوِ نَحْوُ وَرُمَّانِ وَجَدْتُهُ بِالْبُسْتَانِ أَعْجَبَنِي - فَرُمَّانِ مَجْرُورٌ بِمُثَالُ حَذْفِها بَعْدَ الْفَاءَ فَتُفَّاحٍ فِي الْحَديقة بِرُبَّ الْمَحْذُوفَة وَتُسَمَّى الْوَاوُ وَاوَ رُبَّ وَمثالُ حَذْفِها بَعْدَ الْفَاءَ فَتُفَّاحٍ فِي الْحَديقة سَرَّنِي وَالتَّقْديرُ فَرُبَّ تُفَاحٍ وَقَدْ جاء هذا فِي شعْرِ امرئ الْقَيْسِ الكندي، وم ثالُ حَذْفِها بَعْدَ بَلْ وهو قليلُ سُرُرْتُ بِورْدِ الرَّوْضَة بَلْ فُلَها.

## اَلْوَاوُ ـ وَالتَّاءُ مِنْ حُرُونُ الْجَرِّ وَهُما لِلْقَسَم وَالْباءُ

وَٱلْوَاوُ واللهِ قَدْ وَافَتْكَ فِي قَسَم وَ وَٱلتَّاءُ تَاللهِ بِالرَّحْمنِ مَاظَلَمُ وا

مِنْ حُرُونُ الْجَرِّ حُرُونُ الْقَسَمِ أَيْضاً وَهِيَ الْوَاوُ وَالتَّاءُ وَالْبَاءُ الْبَاءُ فَلَها مَعان كَثيرةٌ وَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ في مَحلِّها وأَمَّا الْوَاوُ وَالتَّاءُ فَيَبخْتَصَّان بِالْقَسَمِ وَلا مَدْكُرُ فَعُلُ الْقَسَمِ مَعَهُما فلا تَقُولُ أُقْسِمُ والله وَلاَ أُقْسِمُ تَالله وعنْدي لا يضيقُ ذلك وتَخْتَصَّ التَّاءُ بِلَفْظ الْجَلالَة. قال تعالى: ﴿وَتَالله لاَ كِيدَنَ الصَّنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِين ﴾ وسُمَع قَوْلُهُمْ تَا لرّحيم لكنّه نادرٌ كما نَدر قَوْلُهُمْ تَرَب الْكَعْبَةِ وَهُنَا تَمَّتُ سَبْعَةُ الأَحْرُ فِ الْمُخْتَصَّةُ بِجَرِّ الأَسْماء الظَّاهرَة.

#### مِنْ ٱلْجَارَّةِ

بَعضْ وَبَيِّنْ لِجنْسِ تَبْدُ عَسَايَتُهُ لَدَى ٱلْمَكَانَيْنِ مِنْ مِنْ كُلُّ ذَا لَهُمُ

مِنْ حُرُونِ اَلْجَرِّ مِنْ - وَلَها سِتَةُ مَعان : تَكُونُ لِلتَّبْعِيضِ نَحْوُ أَخَذْتُ مِنْ الرَّيالات. قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ على حَرْفَ ﴾ آيْ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ - تَكُونُ لِبَيانِ اَلْجِنْسِ. قال تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ ﴾ أيْ مِنْ جِنْسِ الأَوْثانِ - تَكُونُ لَابْتِداء الْغَايَة فِي الْمَكان. قالَ تعالى: ﴿ سُبْحانَ اللّذِي أَسْرَى بِعَبْدهِ الأَوْثانَ - تَكُونُ لَا بْتِداء الْغَايَة فِي الْمَكان. قالَ تعالى: ﴿ سُبْحانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدهِ لِللّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْعَايَة فِي الزَّمان. ليلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إلى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ - تَكُونُ لَا بْتِداء الْغَايَة فِي الزَّمان. قالَ تعالى: ﴿ لَمَسْجِد اللّهُ مَنَ المَّعْوى مِنْ أَولِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ ﴾ - تَكُونَ لَابْتُداء الْعَلَيَة فِي الزَّمان. قالَ تعالى: ﴿ لَمَسْجِد السَّسَ على التَّقُوى مِنْ أَولِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ ﴾ - تَكُونَ لَابْتُدَاء اللهَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَولِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ ﴾ - تَكُونَ لَاللهَ تَعالَى: ﴿ لَمَسْجِد اللّهَ مَنْ أَلُولُ لِنَهُ مِنْ أَولِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومُ مَنْ أَلَى تعالَى اللّهُ مَنْ أَلْدَةٌ نَحْوُ مُا وَصَلَنِي مِنْ أَحَد فَمِنْ زَائِدَةٌ وَأَحَدُ فَاعِلَ - تَكُونُ بَلَاكُ الْآخِرَة وَالْعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ إِلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَادُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ

## شُرُوطُ ٱلْبِصْرِيِّنَ فِي زِيَادَةِ مِنْ ٱلْجَارَّةِ

لدى شُرُوكُ إِ فَمِنْ جَاءَتْكَ زَائِدَةً جَدَّ ٱلْمُنكرِ نَفْي شِبْهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اشْتَرَطَ نُحاةُ اَلْبِصْرَة فِي اتيان من زَائِدَةً اشْتَرَطُوا ثَلاثَةَ شُرُوط: اتيانُ اَلْمَجْرُورِ نَكِرَةً. قال الله تعالى: ﴿هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ ﴾ فَعلم "نكرة \_ أَنْ يَسْبَقَها نَفْي "نَحْوُ ما جَاءَ مِنْ أَحَد وقَدْ أَجَازَهُ جَاءَ مِنْ أَحَد وقَدْ أَجَازَهُ السَّعافِيُّ فِي الإِثباتِ في الإِثباتِ في الإِثباتِ في مَوْضِع واحد وَهُو إذا فُصِلَ بَيْنَ كُمْ الْخَبَرِيَّة وتَمْييزها بِفَعْلِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿كُمْ تَركُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ فَمِنْ زَائِدَةٌ وَجَنَّاتٍ تَمْييز لَكُمْ.

## رَأْيُ الْأَخْفَشِ وَأَهْلِ اَلْكُونُفَةِ فِي زِيادَةٍ ـ من

وَالأَخْفَشُ الشَّيْخُ فِي الاثباتِ جَوَّزَها وَكُوفَة شَرْطَ تَنْكِيرٍ لهارسَمُوا

أَجَازَ الأَخْفَشَ إِنْيانَ مِنْ زَائِدَةً في الإيجابِ مُحْتَجَّاً بِقَوْله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ ﴾ أيْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَحُجَّتُهُ وَاضِحَةٌ \_ أَمَّا أَهَلُ الْكُوفَةِ فَأَجازُوا مِنْ دُنُوبِكُمْ في الإيجابِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَجْرُورُهَا نَكِرَةً نَحْوُ قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ.

#### حُرُوُف انتهاءِ الغاية . حَتَّى . إلى . اللامُ

حَـتَّى ـ إلى لانْتِـهاغَايَاتِكُمْ بَرَزا وَاللاَّمُ سِرْنا إلى الفيحاء دَارِكُمُ

مِنْ حُرُونُ اَلْجَرِّ حُرُونُ النهاء الغَاية وهِيَ ـ حتى ـ وإلى ـ واللاَّم والأَصْلُ إلى فَهِيَ الآخِرَ نَحْو سرْتُ إلى الْفَيْحاء أَو سَرْتُ الْيَوْمَ إلى آخِرِ النَّهارِ أَمَّا حَتَّى فلا تَجُرُّ إلاَّ ما جَاء آخِراً أَوْ كَانَ مُتَّصِلاً بِالآخِرِ نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿سَلامُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ وأَكُلتُ الشَّاة حَتَّى رأسها ولا تَجُرُّ غَيْرَهُما ـ وَمِثالُ اللاَّمِ قَوْلُه تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي إلى أَجَل مُسَمى ﴾ هذا واللهُ أعلم.

#### ما للام من معان

وَٱللاَّمُ لِلْمُلْكِ تَأْتِيكُمْ وَتَعْدِينَةٍ عَلِّلْ وَزَائِدَة تَرْقى لِنَحْدِيكُمُ

تأتي اللام لسنة معان - للملك نَحُو قَوْله تعالى لله ما السّموات وما في الأرض - شبه المملك نحو المملك نحو المملك من الملك المرور كتاباً - للسّعليل نَحْو وَهَبْت لسرور كتاباً - للسّعليل نَحْو وُهَبْت لسرور كتاباً في المسّعليل نَحْو وُرُو تُكور فَكَ وَاللهُ اللهُ ال

#### الباءُ وَحُكْمُها ـ وَمَعانِيها

وَعَدًّ الْصِقْ وَعَوِّضْ وَاسْتَعِنْ بِهِمُ وَعَنْ وَمِنْ مَعَ مَعْ لِلباءِ كُلُّهُمُ

آلباء الله بِنُورهِم من حُروف الْجَرِّلها ثمانية مَعان ـ للتَّعْدية نَحْو قُوله تعالى: ﴿ فَهَبَ الله بِنُورِهِم ﴿ للإلْصاقِ نَحْو مَرَرْتُ بِسَعِيدٌ ـ نَحْو شَرَيْتُ الْكَتَابِ بِالْف درهُم لله بِنُورُهِم ﴿ عَامَدْتُ بِالصَّارُونِ لِ مَعْنَى مَعَ نَحْو بُعْتُكَ الْحَديقة بِينِها درهم ما الإستعانة نَحْو جَاهَدْت بِالصَّارُونِ لا مَعْنَى مَعَ نَحْو بعثك الْحَديقة بِينِها أَيْ مَعْ بَيْتِها - بِمَعْنى مِنْ نَحْو شَرِبْت بِفَلَج الْحَيْلِي أَيْ مِنْ فَلْج الْحَيْلي - بِمَعْنى عَنْ نَحْو قُولِه تعالى: ﴿ سَأَلَ سَائِل لُ بِعَدَابٍ واقع ﴾ ـ للمُصاحبة نَحْو قَوله تعالى: ﴿ فَالِهُ تَعالى: ﴿ فَسَالَ سَائِل لُ بِعَدَابٍ واقع ﴾ ـ للمُصاحبة نَحْو قَوله تعالى: ﴿ فَسَالَ سَائِل لُ بِعَدَابٍ واقع ﴾ ـ للمُصاحبة نَحْو قَوله تعالى:

#### اَلْبَاءُ - وَفِي

وَٱلْبَاوَفِي اشْتَرَكَافِي ٱلظَّرْفِ وَاصْطُحَبا عَلَى ٱلتَّسَبُّبِ لاسَبَّبْتَ قَطْعَهُمُ

تَشْتَرِكُ \_ ٱلْباءُ \_ وَفِي فِي السَّبَ وَٱلظَّرِف \_ فَمثالُ ٱلْبَاء للسَّبِيَّة قَوْلُهُ تعالى: ﴿ فَبِظُنْم مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ ، وَمثالُ ٱلْبَاء فِي الظَّرُف قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ وَبِاللَّيْلِ ﴾ أَيْ وَفِي اَللَّيْلِ، وَمثالُ فِي للطَّرُفيَّة الإمامُ فِي اللَّيْلِ، وَمثالُ فِي للسَّبِيَّة قَوْلُ الرَّسُولُ عَلَيْ اللَّيْلِ، وَمثالُ فِي للسَّبِيَّة قَوْلُ الرَّسُولُ عَلَيْ اللَّيْلِ، وَمثالُ فِي للسَّبَيَّة قَوْلُ الرَّسُولُ عَلَيْكِمْ دَخَلَتْ امْراَأَةُ النَّارَ فِي هَرَّة لاَ هِي المَعْمَتُهَا وَلاَ هِي تَركَنُها تَأْكُلُ مِنع خَشاشِ الأَرْض، وقَوْلُهُ فِي هَرَّة أَيْ بِسَبَّبِ هِرَّة لَيْ بِسَبَبِ هِرَة .

#### على مِنْ حُرُوُفِ ٱلْجَرِّ وَمَعَانِيِها

وَاسْتَعْلِهِمْ بِعَلَى جَاوِزْ بِهَالَهُمُ وَمَعْنَى بَعْدُ وَفِي يَزْهُ وُبِعَنْ لَكُمُ

مِنْ حُرُونُ ٱلْجَرِّ عَلَى وَمَعناها الإستعلاءُ فِي اَللَّغَة وَتَأْتِي على ستَّة مَعان: بِمَعْنى فِي نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَدَخَلَ اَلْمَدِينَةَ على حِينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِها ﴾ أَيْ في حِينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِها ﴾ أَيْ في حِينِ غَفْلَة مِلْ مَجْاوَزُتُ بِها عَنْهُ مِينِ غَفْلَة مِلْ أَيْ جَاوَزُتُ بِها عَنْهُ مِينِ غَفْلَة مِلْ أَيْ جَاوَزُتُ بِها عَنْهُ مِينِ غَفْلَة مِلْ أَيْ جَاوَزُتُ بِها عَنْهُ مِينِ عَنْ طَبَقٍ ﴾ أَيْ بَعْدُ طَبَق مِن المُعْنى بَعْدُ طَبَق مِنْ عَلْمَ طَبَق مَنْ طَبَق مَنْ طَبَق مَنْ طَبَق مَنْ طَبَق مَنْ عَلْمُ طَبَق مَنْ طَبَق مِنْ اللّهُ عَلْمَ مَنْ طَبَق مِنْ اللّهُ عَلْمَ مَنْ طَبَق مَنْ طَبَق مِنْ اللّهُ عَلْمَ مَنْ طَبَق مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ مَنْ طَبَق مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّه

قَالَ ذُو الأصبُعِ الْعَدْوانِيُّ :

لاه ابْنُ عَمِّكَ لا أَفْضَلْتَ فِي حَسَبٍ عَنِّي ولا أَنْتَ دَيَّانِي فَـتَـخْـزُوني بِمَعْنى عَنْ.

قَالَ اَلْقَحِيفُ اَلْعَقيلي :

إذا رَضِيت عَلَي بَنُو فُ شَسَيْ رِ لَعَ مُ رُ اللهِ أَعْ جَ بَنِي رِضاها أَيْ إذا رَضيَت عَنِي.

#### عَلَّ ـ وَكَيْ ـ ومتى

وَعَلَّ كَي ْ وَمَتى لَمْ تَرْضَ بَحْسَكَها حَظًّا مِنَ ٱلْجَرِّ مَعْ حَظٌّ لها عَلِمُوا ا

حَظٌّ عَلَّ وَكَيْ وَمتى مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ ـ أمَّا عَلَّ فَالْجَرُّ بِها لَغَةُ عَقِيلٍ.

قالَ كَعْبُ الْغَنُّويُّ :

فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرى وَ ارْفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً لَعَلَّ أَبِي الْمِعْدُ وارِمِنْكَ قَسريب أُ

أَمَّا كَيْ فَتَأْتِي حَرْفَ جَرِّ فِي مَوْضِعَيْنِ - الأُوَّلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْها ما الإسْتَفْهاميَّةُ نَحْوُ كَيْمَهُ أَيْ لَمهُ وَخُذَفَتْ أَلْفَ مَا لَدُخُولُ كَيْ عَلَيْها وَٱلْهاء جيءَ بِهَا لِلسَّكْتَ - اَلْمَوْضِعُ التَّانِي تَجرُ مَصَدراً مَعَوَّلاً مَنْ فِعْلَ مُضارِعٍ نَحْوُ جِئْتُ كَيْ بِها للسَّكْتَ - اَلْمَوْضِعُ التَّانِي تَجرُ مَصَدراً مَعَوَّلاً مَنْ فِعْلَ مُضارِعٍ نَحْوُ جِئْتُ كَيْ أَجاهد الكُفَّارِ وَأَما أَجاهد الكُفَّارِ وَأَما مَتى فَالْجَرُّ بِها لَغَةُ هُذَيل.

قَالَ شاعرُهُمْ أَبُو ُ ذُنَّيْبٍ :

مَــتى لُجَجٍ خُـضْرٍ لَهُن ّنَئِيجُ

شَرِبْنَ بِمَاءِ ٱلْبَحْرِثُمُّ تُرفَّعَتْ

## لَوْلا . وَمَدْهَبُ سِيبَوَيْهِ

وَتِلْكَ لَوْلا وَلا يَرْضَى لَهِ الْبَدَا ّ إِلاَّ يَدَ ٱلْجَرِّهِ ذَا سِيبَ وَيْهِكُمُ

ذَهَبَ سيبَويْهِ إلى أنَّ لَوْلا - تَأْتِي حَرْفَ جَرٍّ مَعَ مَا لَهَا مِنْ مَعْنَى الامتناعِ فِي غَيْرِ هَذَا اَلْمَوْضَعِ وَاشْتَرَطَ هُنَا أَنْ لا تَجُرَّ إلاّ اَلْمُضْمَرَ فَقَطُّ فَتَقُولُ لَوْلايَ ولَوْلاكَ وَلَوْلاكَ وَلَوْلاكَ وَلَوْلا مُ وَلَوْلا مَا مُنْ مَجْرُورَةٌ بِلَوْلا .

#### رَأْيُ الأَخْفَشِ فِي لَوْلا

وأَخْسِفَسُ لايَرى لَوْلالِجِسِرِّهمُ وَمُبْتَدَا إِنْ أَتِي مِنْ بَعْدِهَا اسْمُهُمُ

لم يَرَ الأَخْفَشُ لَوْلاً مِنْ حُروفُ الْجَرِّ فَهِي لا تَعْمَلُ شَيْئاً والاسمُ الَّذِي بَعْدَهَا مُبْتَدَأً وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُهُ نَحْوُ قَوْلَه تعالى: ﴿ وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْناك ﴾ ، وَالتَّقْديرُ وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْناك ﴾ ، وَالتَّقْديرُ وَلَوْلا رَهْطُكَ مَوْجُودُونُ وَقيلَ إِنَّ الْمُبَرِّدَ زَعَمَ لَوْلاكَ وَنَحُوهُ لَمْ يَرِدْ فِي لسَانِ الْعَرَبِ وَجُحِ بِقَوْل عَمْرِ وَ بْنِ الْعاصِ «أَتُطْمِعُ فِينا مَنْ أَراق دماءَنا ولَوْلاكَ لم يَعْرِض لأحسابِنا حَسَنٌ » وَأَقُولُ إِنَّ الْمُبَرِّدَ لا يَعْنِي ما قالُوا بِهِ إِنَّ لَوْلا مَوْجُودَةٌ فِي كَيْرِ مِنْ الْقُرآنِ وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ لَوْلا لا تَأْتِي حَرْفَ جَرٍّ هذا فِيما أَرى.

## نَصِيبُ عَدا . وَخَلا مَعَ حُروُفِ ٱلْجَرِّ

عداخَلاإنْ بمالَمْ يُسْبَقافَهُ ما حَرْفانِ قُلْ بِهِ مالا خانَكَ ٱلْقَلَمُ

سَبَقَ فِي الاسْتَثْنَاء إِنَّ عَدَا وَخَلا فِعْلانِ ولَهُمَا هُنَا فِي حُرُونُ اَلْجَرِّ دَوْرٌ فَهُمَا فَعْلانِ إِذَا سَبِقَا بِمَا اَلْمَصْدَرِيَّة نَحْوُ جَاءَ اَلْقَوْمُ مَا عَدَا زَيْداً وَمَا خَلاَ عَمْرُواً ـ أَمَّا إِذَا لَمْ يُسْبَقًا بِما الْمَصْدَرِيَّة فَهُما حَرْفَانِ مِنْ حُرُونُ اَلْجَرِّ نَحْوُ جَاءَ اَلْقَوْمُ خَلا عَمْرُو لَمْ يُسْبَقًا بِما الْمَصْدَرِيَّة فَهُما حَرْفَانِ مِنْ حُرُونُ الْجَرِّ نَحْوُ جَاءَ الْقَوْمُ خَلا عَمْرُو وَعَدا زَيْدَ ـ أَمَّا حاشا فَقَالَ الْبِصْرِيُّونَ إِنَّها حَرْفَ وَقَالَ الْكُونِيُّ وَلَا الْكُونِيُّ وَلَا اللهُ وَاللهُ الْكُونِيُّ وَلَا اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ الْمُولِيُّ وَاللهُ الْكُونُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

#### الإضافة

إنَّ الاضافَةَ إنْ تَعْرِيِفَها سَأَلُوا فَهِي الإمالَةُ وَالإلصاقُ عَنْدَهم الإضافَةُ فِي اللَّغَةِ هِيَ الإمالَةُ والإلصاقُ تَقُولُ أَضَفْتُ ظَهْرِي لِلْجِدارِ أَيْ أَمَلْتُهُ إِلَيْهِ وَأَسْنَدْتُهُ إِلَيْهِ وَاصْطِلاحاً هُوَ ضَمَّ اسم إلى غَيْرِهِ.

#### تَرْكِيبُ الإضافَةِ

مِنَ ٱلْمُضَافِ لِحَذْفِ ٱلنُّولُ قِدْ حكموا لَفْظاً وَرَسْمَا بَنُو بَكْرٍ بِحَلَّكُمُ

الإضافَةُ هِيَ أَنْ تُضِيفَ اسماً إلى آخرَ حاذفاً النُّوُنَ مِنْ اَلْمُضَافِ سَواءً كانَتُ مَلْفُوظَةً كَالنُّونَ فِي الاسْمَ المُفْرُد اَلْمُتَصَرِّف كَزَيْد وَغُلاَمٍ أَوْ كانَتْ مَكْتُوبَةً كَنُونِ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعَ فَتُحْذَف هَذَان اَلنُّونان في الإضافَّة وَتَقُولُ هذا زَيْدُ الْجهاد وَهذا غُلامُ زَيْد وكتابا الفقه في المُثنَّى والأصْلُ كتابان وَفِي الْجَمْعِ تَقُولُ جَاءَ بنُو بكرٍ والأصْلُ بنُونَ فَحُذَفَت النَّونُ لأَجْل الإضافَة.

## اخْتِلافُ النُّحَاةِ فِي ٱلْجَارِّ لِلْمُضافِ

وَٱلْجَرُّ قِيلَ بِحَرْفٍ قَدَّرُوُوهُ لنا بِاللاَّمِ أَوْ فِي أَتَى أَوْ مِنْ مُضافِ لِهِمُ

اخْتَلَفَ اَلنَّحاةُ فِي اَلْجَارِ لِلْمُضَافِ إِلَيْهِ إِلَى أَرْبَعَةَ أَقُوالَ: قِيلَ اَلْجَارُ حَرْفٌ مُقَدَّرٌ وَهُوَ اللاَّمُ وَقِيلَ اَلْجَارُ عَرْفُ ابْنُ مُقَدَّرٌ وَهُوَ اللاَّمُ اللهَّمُ وَقَيلَ مِنْ وَقِيلَ مَجْرُورٌ بِالْمُضَّافَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلِ وَهذا جَلِيٌّ وَاضَحٌ وَاللهُ أَعْلَم.

## مَعْنَى اللاَّم في اَلْجِارٌ لِلْمُضَافِ

إنَّ الإضَافَةَ مَعْنَى اللَّمِ قَدْ مَلَكَتْ إِنْ لَمْ يَسُعْ غَيْرُهَا لِلْجَرِّ بَيْنَهُمُ

إذا لَمْ يَسُغْ تَقْدِيرُ ٱلْجارِ لِلْمُضَافِ بِتَقْدِيرِ مِنْ أَو فِي أَوْ غَيْرِهما كانَتْ مُقَدَّرَةً بِمَعْنَى اللاَّمِ وَهذا رَأْيُ ابْنِ مالِكِ.

## تَقْدِيرُ جَرِّ ٱلْمُضافِ ـ بـ في ـ

أمَّا ٱلْمُضَافُ إِذَا لَلظَّرْفِ مُنْتَسِباً تَقْدِيِرَ فِي هَاهُنَا قَدْ جَاءَ يَلْتَنْ مُ

جَاءَ تَقْدِيرُ اَلْمُضاف بِفِي إذا كانَ اَلْمُضَافُ إِلَيْهِ ظَرْفاً نَحْوُ أَعْجَبَني إِلْقَاءُ اللهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَالَى: ﴿لِلّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسائِهِمْ اللّهُ عَالَى: ﴿لِلّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ﴾ أَيْ فِي أَرْبَعَةٍ أَشْهُر.

#### الإضافَةُ . اَللَّفْظيَّةُ

لَفْظِيَّةً أَصْبَحَتْ تَسْعَى إِضَافَتُنا فَصِفْ وَشَبِّهُ وَمَفْعُولُ سُروطُهُمُ

الإضافَةُ تَنْقَسِمُ إلى نَوْعَيْنِ لَفُظيَّة - وَمَعْنُويَّة. فَالْمَعْنُويَّةُ سَتَاتِي وَاللَّفْظيَّةُ لَهَا ثَلاثَةُ ضَوَابِط - أَنْ يَأْتِي اَلْمُضَافُ صِفَةً كَإِسْمِ الْفَاعِلِ نَحْوُ هَذَا مُكْرِمُ سَعِيد - اسْمُ مَفْعُولُ نَحْوُ هَذَا مَضْرُوبُ عَمْرو - صِفَةً مُشَبَّهَةً نَحْوُ هِشَامٌ كَرِيمُ الأيادِي.

## الإضنافَةُ ٱلْمَعْنُويَّةُ

وَٱلْمَعْنَوِيَّةُ تَعْفِينا مُطالَبَةً شَرْطَيْ شَقِيقَتِها أَوْ واحِدا لَكُمُ

الإضافة المعنويَّة أَنْ لا يَأْتِي الْمُضافُ صِفَة - وَلا الْمُضافُ إِلَيْه مَفْعُولًا للغصى، لتلك الصِّفة نَحْوُ عصى موسى فعصى ليْست بصفة ولا موسى بمَفْعُولُ للعصى، وَمثالُ ما انْتَفَى فيه أَحَدُ الضَّوابِط الثَّلاثة المُتَقَدِّمَة نَحُو يَسُرُّنِي إِكْرامُ صَالَح فإكْرامُ لَيْسَ بِصِفَة إِنَّما هُو مَصْدَرٌ وصَالِحٌ مَفْعُولٌ لَهُ وَجَاءَ كاتب الإمامُ فكاتب صِفةً ليُسَ بِصِفَة إِنَّما هُو مَصْدَرٌ وصَالِحٌ مَفْعُولٌ لَهُ وَجَاءَ كاتب الإمامُ فكاتب صِفةً والإمامُ لَيْسَ بِالْمَفْعُولُ لَهُ.

## الإضافَةُ اَلْمَحْضَةُ ولا دُخُولَ للزَّلِفِ واللاَّمِ عَلَيْها

وَمَحْضَةٌ لَيْسَ تَرْضَى اللاَّمُ بُرْدَتَها عَلَى اَلْمُصَافِ تَنَافى ذَاكَ عِنْدَهُمُ

لا تَدْخُلُ الألفُ واللاَّمُ على الإضافَة اَلْمَحْضَة كَغُلام رَجُلِ فلا تَقُلْ الْغُلامُ رَجُلِ فلا تَقُلْ الْغُلامُ رَجُلِ لأَنَّ الإضافَة أَصْبَحَتْ مُنافِية للألف واللاَّم ويُغْتَفَرُ دُخُولُ الألف واللاَّم عَلَى الْمُضَافِ إلَيْه إذا كَانَتْ الإضافَة عَلَى نَيَّة الإنْفصال نَحْوُ هذا الْجَعْدُ الشَّعْرِ وَالضَّارِبُ الرَّجُلِ كَما جَازَ ادْخالُها على مَا أُضِيَفَ إلَيْهِ الْمُضَافُ إلَيْهِ نَحْوُ زَيْدٌ الضَّارِبُ الرَّسُ الْيَهُوديِ.

#### حُكْمُ الإضافَةِ إِذا كانَ اَلْمُضْنَافُ مُثَنِيٌّ أَوْ جَمْعاً

وَإِنْ مُثَنِى ۗ وَجَمْعا ّ يَكُف و صَعْعُكُما عَلَى ٱلْمُضَافِ وَهذا ٱلْجَيِّدُ ٱلْعَلَمُ

إذا كانَ اَلْمُضَافُ مُثَنَى ً أَوْ جَمْعاً أَوْجَدْتَ الأَلفَ واللاَّمَ عَلَى اَلْمُضاف وَهذا كَافَ دُونَ اَلْمُضَافِ إِلَيْهِ فَتَقُولُ هَذانِ اَلضَّارِبَا عَمْرو وَالمُكْرِمُواُ مُحَمَّد وَقِسَ على هذا وَقَتَكَ اللهُ.

#### شرَّطُ اَلْمُضْنَاف

شَرْطُ ٱلْمُضَافِ بِأَنْ يَغْدُو بِغَيْرِ مرا غَيْرَ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ عِنْدَ مَنْ حَكَمُوا

منْ شَرْط اَلْمُ ضاف أَنْ يَكُونَ غَيْرَ اَلْمُضاف إلَيْه فلا يُضاف إلى ما به اتّحد في المعنى كَالْمَوْصُوف وصفته فلا يُقال بُرَّ ولا رَحُلُ قائم وَأَمَّا ما وَرَدَ مُوهماً فَي المعنى كَالْمَوْصُوف وصفته فلا يُقال بُرَّ ولا رَحُلُ قائم وَأَمَّا ما وَرَدَ مُوهماً فَمُتُوَّلٌ كَسَعيد كُرْزٌ فَهذا منْ إضافة اَلشَّيء إلى نَفْسِه فَيُتُوَّلُ سَعيدٌ بِالْمُسَمَّى وَكُرْز بِالْاسْمِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ أَتَانِي مُسَمَّى كُرْزَ.

#### حَذْفُ اَلْمَوْصُوف

وَإِنْ إِضَافَةُ مَوْصُوفُ إِلَيْهِ بِدَتَ أُولٌ هُناكَ لِمَحْذُوف لِهُ عَلِمُوا

إذا أَتَتْ إضَافَةُ الْمُوصُوفِ إلى صفَته نَحْوُ حَبَّةُ اَلْحَمْقَاء وَصَلاةُ الأُولى فَنْكَ مُثَوَّلُ مَنْوَلُ عَلَى حَدْف الْمُضَاف إلَيْه اَلْمَوْصُوف بِتلك الصِّفَة وَالتَّقْديرُ حَبَّةُ اَلْبَقْلَة الْحَمْقَاء وَصَلاةُ اَلسَّاعَة الأُولى فَهُنا قَامَت الصِّفَةُ مَقَامَ الْمُوصُوف وَقَقَكَ اللهُ.

## اكْتِسابُ اَلْمُنكَّرِ مِنْ اَلْمُؤَنَّثِ اَلتَّأْنِيثَ

كَسِّبْ مُضَافاً مِنَ الذُّكرانِ تَثْنِيَةً مِنَ الْمُضَافِ إِذَا حَذْفاً هُنَا فَهِمُواُ

جَاءَ اكْتسَابُ اَلْمُضَاف اَلْمُذَكَّرِ التَّأْنيثَ مِنْ اَلُوَنَّثِ اَلْمُضَافِ إِلَيْهِ إِذَا صَلُحَ الْمُضافُ لِلْهَ وَصَلُحَتْ بَعْضُ أَنامِلهِ الْمُضافُ لِلْحَذْفِ وَصَلُحَتْ بَعْضُ أَنامِلهِ فَبَعْضُ مُوَنَّثُ لِإَضَافَتِهِ إِلَى مُؤَنَّثُ وَهِي أَنامِلُ وَتَانِيثُهُ جَاءَ لِصِحَّةِ الإسْتِغْناءِ عَنْهُ بَالأَنامِلُ وَالأَصْلُ تَذْكِيرَهُ. بِالأَنامِلُ وَالأَصْلُ تَذْكِيرَهُ.

#### تَذْكِيرُ ٱلْمُؤَنَّثِ بِالإِضافَةِ

وَرُبُّماذَكِّرُوا مَا أَنَّدُ والهُمُ حَيْثُ الإضافَةُ لِلتَّذَّكِيرِ تَرْتَسِمُ

يَكْتَسَبُ اَلْمُؤَنَّتُ اَلْمُضافُ إلى مُذَكَّر يَكْتَسَبُ اَلتَّذْكِيرَ مِنْ إضافَتِه إلَيْه. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ ﴾ فَرَحْمَةً مُؤَنَّثُ اكْتَسَبَتَ التَّذْكِيرَ مِنْ إضافَتِها إلى الله أمَّا إذا لَمْ يَصْلُح اَلْحَذْفُ للمُضاف والإسْتغْنَاء بالمُضاف إلَيْه مَنْ أَضافَتِها إلى اللهُ أَمَّا إذا لَمْ يَصْلُح اَلْحَذْفُ للمُضاف والإسْتغْنَاء بالمُضاف إلَيْه عَنْهُ مَا جَازَ التَّ أُنيثُ مَنا فَلا يُقالُ خَرَجَتْ غُلامٌ هِنْد وَيُفْهَمُ مِنْه خَرُوجُ هِنْد وَيُفْهَمُ مَنْه خَرُوجُ هِنْد وَيُفْهَمُ مَنْه خَرُوجُ هِنْد وَيُفْهَمُ مَنْه الْعُلامُ ولا يَصِح تَّ تَأْنيثُهُ فَاضْطَرَبَتْ الْعِبَارَةُ فلا يُعْبَأُ بها.

#### ما تَلْزَمُ إضافَتُهُ - وَمَا لا تَلْزَم

قِسْمُ يُوافِيكِ لَمْ يَتْرُكْ إِضَافَتَهُ لَفْظاً وَمَعْنِي وَبَعْضُ دُوُنَ لَفْظِهِمُ

اَلْمُضَافُ قَسْمانِ \_ قَسْمٌ تَلْزَمُ إضافَتُهُ لَفْظاً وَمَعْنَى فلا يَأْتِي مُفْرَداً بِلا إضافَة نَحْوُ عنْدَ \_ وَلَدَى \_ وَسَوِي \_ وَاَلثَّانِي لَزَمَ الإضافَةَ مَعْنَى دُوُنَ لَفُظ نَحْوُ كُلِّ وَبَعْض وَلَي فَخاز اسْتَعْمالُهُ مَفْرَداً بِلا إضافَة فالإضافَة فيه مُقَدَّرَةٌ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ عَلْمَ اللهُ وَفَقَكَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى: ﴿ قُلْ عَنْدَ الله وَفَقَكَ الله مَنْ عِنْدَ الله فَ وَلَقَتَكَ الله .

#### اَلْمُضْنَافُ اَلْمُضْمَرُ لَقْظاً

وَمِنْهُ لَفْظا أَتَانَا فِي إِضَافَتِهِ كُوحَدْكَ ٱلْيَوْمَ قَدْ وافَيْتَ دَارَهُمُ

مِنْ ٱلْمُضَاف ما لا يُضَافُ إلا إلى مُضْمَر نَحْوُ جِئْتَ وَحْدَكَ أَيْ مُنْفَرِداً وَنَحْوُ لَبَيْكَ أَيْ إِسْعاداً بَعْدَ إِسْعاد وَنَحْوُ لَبَيْكَ أَيْ إِسْعاداً بَعْدَ إِسْعاد وَنَحْوُ لَبَيْكَ أَيْ إِسْعاداً بَعْدَ إِسْعاد وَسَدَنَّتْ إِضَافَةً لَبَّى إلى ضَمِير وَشَذَّتْ إضافَةً لَبَّى إلى ضَمير فَشَدَّتْ إضافَةً لَبَّى إلى ضَمير ظَاهر حَكَاهُ سيبَويْه وَلَمْ يَكُنْ بِمَذْهَبِهِ وَقَدْ فُهِمَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى وَسَعَدًى وَسَعَدًى وَقَدْ فُهِمَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى وَسَعَدًى وَسَعَدًى وَقَدْ فُهِمَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى وَسَعَدًى وَسَعَدًى وَقَدْ فُهِمَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى وَسَعَدًى وَسَعَدًى وَقَدْ فُهِم عَنْهُ أَنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى وَسَعَدًى وَسَعَدًى وَنَقَلَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ بِمَذْهَبِهِ وَقَدْ فُهِمَ عَنْهُ أَنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَيْ

#### رَأْيُ سِيبَوَيْهِ فِي لَبَّيْكَ

وَسِيبَسُويْهِ يَرى لَبَّيْكَ تَثْنِيَةً بِهِاأُرادُوا يَدَ اَلتَّكْثِسِرِنَحْوَهُمُ

ذَهَبَ سيبوَيْهِ إلى أَنَّ لَبَيْكَ مُثَنَى قُصد بِهِ اَلتَّكْشيرُ. قَالَ تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إلَيْكَ اَلْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ أَيْ كَرات مُتُوالِيَةً وَلا يُرادُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ فَقَطُّ وَكَذَا فيما شَابَهَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إِنَّ هَذَا التَّأُويِلَ يَجْعَلُ لَبَيْكَ مُلْحَقًا بِالْمُثَنَّى.

#### قَوْلُ يُونُسَ فِي لَبَّيْكَ وَأَخَواتِها

وَقَالَ يُونُسُ مَ قَصُورٌ ولَيْسَ لَهُ مِنَ الْمُ شَنَّى لَوْ قَالَ بَعْ ضُهُمُ

قَالَ يُونُسُ إِنَّ لَبْيكَ مَقْصُورٌ أَصْلُهُ لَبَّى فَقُلَبَتْ أَلفُهُ يَاءً وَأَضِيفَ إِلَى ضَميرِ الْمُخَاطَبِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ بِما معناهُ لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذَلكَ مَا قُلبَتْ أَلفُهُ مَعَ المُخَاطَبِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ بِما معناهُ لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذَلكَ مَا قُلبَتْ أَلفُهُ مَعَ الطَّاهِرِ كَمَا لَا تَنْقَلِبُ أَلِفُ لَدى وعلى وحكى هذا ابْنُ عَقِيل مُرَجِّحًا رَأي سَيبَويْه.

#### ما يُضَافُ إلى جُمْلَةً

لازِمْ إضافَةَ مايأبي إضافَتَهُ إلاّ إلى جُمَل ٍ ذِي حَدِيثُ بَيْنَكُمُ

تَلْزَمُ إضَافَةُ حَيْثُ وَإِذْ وَاذَنْ إلى جُمْلَة إسْميَّةً كانَتْ أَوْ فَعْليَّةً. فَمِثَالُ إضَافَة حَيْثُ إلى جُمْلَة إسْميَّةً مَرابِطُ فَالْمُجَاهِدُ مُرْبِطَ فَالْمُجَاهِدُ مُرْبِطَ فَالْمُجَاهِدُ مُرْبِطَ فَالْمُجَاهِدُ مُرْبِطَ فَالْمُجَاهِدُ مُرْبِطَ خَبْرُهُ وَالْجُمْلَةُ مِنْ الْمُبْتَدَّأُ وَالْخَبر في مَحلِّ جَرَّ مُضافَ إلى حَيْثُ ومثالُ إضافَة حَيْثُ إلى جُمْلَةً فَعْلِيَّةً اقْعُدُ حَيْثُ قَعَدَ الإمامُ وَجَاءَتْ إضافَتُها إلى مُفْرَدَ شَاذَةً.

قَالَ اَلشَّاعرُ:

أماتَرى حَيْثُ سُهَيْل طالِعا نَجْما يُضِيئُ كَالشِّهاب لامِعا وَجَاءَت رُوايَةٌ بِرَفْع سُهَيْل عَلَى ٱلْمُبْتَدَأ وَرَفْع طالِعاً خَبَرُهُ.

#### حُكْم إِذْ عِنْدَ الإِضافَة

وَإِذْ كَحَيْثُ فَعَوِّضْ حَذْفَ جُمْلَتِها بَيْنَ ٱلنَّحَـاةِ بِتَنْوينٍ يَزِينُهُمُ

#### حُكْمُ إِذَا عِنْدَ الإِضَافَةِ

أمَّا إذا فَالِى فِعْلِيَّة نُسِبَتْ أَسْعَى إذا جَاءَ مُوسَى نَحْوَ مِصْرِكُمُ أَمَّا حُكْمُ إذا فِي الإضافَة فَهُو أَنْ لا تُضافَ إلاَّ إلى جُمْلَة فِعْلِيَّة نَحْوُ أَسْعى إذا جَاءَ مُوسَى نَحْوَ مِصْر، وأَصِلُكَ إذا أَقْبَلَ جَيْشُ ٱلْجِهَاد.

#### حُكْمُ ما جَاءَ كَإِذْ

وَمَا كَإِذْ جَاءَ ظَرْفاً عَنْ مُضِيِّهِمُ أَضِفْ إلى مَالَهُ يَوْمَا أَضَافَهُمُ

ما جَاءَ كَإِذْ مِنْ اَلظُّرُوف اَلدَّالَة عَلَى الْمَاضِي غَيْرِ اَلْمَحْدُود جَازَتْ إِضَافَتُهُ إِلَى ما تُضَافُ إِلَيْه إِذْ مِنْ اَلْجُمْلَة الإسْمِيَّة أَو اَلْفَعْلَيَّة وَهَذا مِثْلُ حَين وَوَقْت وَزَمَان وَيَوْم فَتَقُولُ فِي اَلْجُمْلَة اَلْفِعْلَيَّة أَتَيْتُكَ حَينَ جَاءَ هَشَامُ فَجُمْلَة بُجَاءً هِشَامٌ مَحَلُّها الْجَرَّ مُضَافَةٌ إِلَى حِين وَقَدِّرْ فِي باقي اَلظُرُوف كَذلك وَمِثالُ إِتِيان الْجُمْلَة الإسْمِيَّة الْجَرَّ مَنْ السَّفَر وَقِس على هذا وَقَّقَكَ اللهُ.

## حُكْمُ اَلظَّرْفِ فِي الإضافَةِ إِذا كانَ اَلْفِعْلُ بَعْدَهُ مُضْارِعاً

وَظَرْفُهُمْ إِنْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلاً فَيُضَفْ لِنَحْوِفِ عْلِيَّةٍ لاغَيْرَ يَنْتَظِمُ

إذا جَاءَ اَلظَّرفُ مُسْتَقْبِلاً لمُضارع لَمْ يُضَفْ إِلاَّ للْجُمْلَة اَلْفَعْلِية نَحْوُ آتيكَ حِينَ يَأْتِي سَعِيدٌ كَما أَنَّ اَلْمَحْدُودَ لا يُضَافُ إلى جُمْلَة فَتَقُولُ آتِيكَ شَهْرَ رَمَضَانَ مُضَافاً إلى مُفْرَد فَقَطُّ.

#### حُكْمُ الإضافةِ الجائزة واللاَّزمَةِ إلى الجملة

إضافَةُ ٱلْجُسمْلَةِ ٱلْغَسراءِ لازمَة صِنْها وَجَائِزَة مَهْمَالَهَا احْتَكَمُوا

الْجُمْلَةُ قِسْمانِ قِسْمٌ جَائِزُ الإِضَافَةِ وَقِسْمٌ لازِمُ الإِضَافَة وَهُنا اخْتَلَفَ الْحُوفَيُّونَ وَالْبِصْرِيُّونَ فِي بِناءِ هَذَا الْمُضَافَ وإعرابِه فَلْهَبَ الْكُوفِيُّونَ إلى جَوازِ الْإعرابِ وَالْبِنَاءِ فَيما أُضَيفَ إلى جُمْلَة فعْلَيَّة مُصَدَّرَة بماضٍ نَحْوُ هذا يَوْمُ جَاءَ سُرُورٌ أَوَ صُدَّرَتْ بِمُضَارِعٍ نَحْوُ هذا يَوْمُ يَقُومُ سَعِيدٌ أَوْ جُمْلَة إسْمِيَّة نَحْوُ هذا يَوْمُ هِشَامٌ مُقْبِلٌ.

## رَأْيُ اَلْبِصْرِين فِيما أُضِيِفَ إلى اَلْجُمْلَةِ اَلْفِعْلِيَّةِ والإسْمِيَّةِ

وَجُمْلَةٌ صُدِّرَتْ بِالْماضِي بِصْرَتُنا تَبْنِي اَلْمُضَاف لها لاغَيْرْ عِنْدَهُمُ

ذَهَبَ الْبِصْرِيُّونَ إلى عَدَمِ الْبِناءِ فِي الْمُضَافِ إلى جُمْلَة فَعْلَيَّة مُصَدَّرَة فَعَلَيْ مُصَدَّرَة بَالْمُضَارِعِ أَوْ اَسْمِيَّة فَهُنا عِنْدَهُمْ لا يَجَوَّزُ إلاَّ الإعرابُ كما لا يَجُوزُ الْبِنَاءُ إلاّ في الْمُضَافِ إلى جُمْلُة فعْلَيَّة صُدِّرَتْ بِفِعْلَ ماض وَرَأْيُ ابْنِ مالِك وَاللَّفَارِسِيِّ أَنَّ الْمُضَافِ إلى جُمْلُة فعْلَيَّة صُدِّرَتْ بِفِعْلَ ماض وَرَأْيُ ابْنِ مالِك وَاللَّفَارِسِيِّ أَنَّ الْمُناءَ والإعراب جَائِزانِ وَعِنْدي أَنَّ الإعراب أَسْوَغُ.

#### إضافَةُ إذا مِمَّا يَلْزَمُ إضافَتُهُ

أَضِفْ إلى جُمَلَ الأَفْعِ الِقَوْلَ إذا وَمَا رَأْتُ كُوفَةُ الأَعْلَامِ قَوْلَهُمُ

ممَّا تَلْزَمُ فِيهِ الإِضَافَةُ مِنْ الْحُرُونِ إلى الْجُمْلَةِ الْفَعْلَيَّةِ هِيَ ـ إذا ـ وَلا تُضافُ إلى الْجُمْلَةِ الْفَعْلَيَّةِ هِيَ ـ إذا ـ وَلا تُضافُ إلى الْجُمْلَةِ الْإَسْمَيَّةِ فَلا يُقالُ أَزُورُكَ إذا زَيْدٌ مُقْبَلٌ وَأَجَازَهُ الْكُوفُيُّونُ وَالأَخْفَشُ وَقِيلَ لا خَلافُ فِي خَبرِ الْمُبْتَدَأَ فَسيبَويَّهِ لا يَراهُ إلاَّ فِعْلاً وَأَجَازَهُ الأَخْفَشُ أَنْ يَكُونِ وَعِنْدِي هُنا أَنَّ الْجَوازَ مَعَ هَذَا اللَّحِوارِ غَيْرُ مَمْتَنع وَاحْتَجَ الأَخْفَشُ بقَوْل الشَّاعر:

إذا باهِلِي تَحْستَسهُ حَنْظَلِيّة للهُ وَلَدُ مِنْهِا فَسذاكَ اَلْمُسدَرّعُ وَلَدُ مِنْهِا فَسذاكَ اَلْمُسدَرّعُ وَأَوَّلَ اَنْصَارُ سِيبَوَيْهِ أَنَّ باهِليٌّ إِسْمٌ لِكَانَ اَلْمَحْذُوفَةِ وَاَلتَّقْدِيرُ إِذَا كَانَ باهِليٌّ.

#### كلا وكلتا

لَفْظاً وَمَعْنى أَضِف كِلتاكِلاأَبَدا لاثْنَيْنِ مَعْرِفَة سُرطاً بِهِ الْتَزَمُوا

ممَّا لازَمَ للإِضَافَة في اللَّفْظ وَٱلْمَعْنى ـ كلا ـ وكلتا ولا يُضافان إلاَّ لمَعْرِفَة في اللَّفْظ وَٱلْمَعْنى وكلتا الْمَرْأَتَيْنِ وَإضافَتُهما مَعْنَى دُونً في اللَّفْظ وَهُوَ الْمَعْنى نَحْوُ زَارِنِي كلا الرَّجُليْنِ وكلتا الْمَرْأَتَيْنِ وَإضافَتُهما مَعْنَى دُونً لَفظ وَهُوَ الْمُضافُ إلى غَائِب زَارَنِي كلاهُما وكلتاهُما وكلتاهُما وولا يُضافان إلى اثنين متَفَرَّقَيْنِ فَلا يُقالُ زَارَنِي كلا زَيَّد وعَمْرُو وكلتا بُثَيْنَة وآمِنَة وأمَّا شَاذًا فَقَدْ وَرَدَ.

#### شرُطُ أَيْ فِي الإضافة

تَأْبَى الإضافَةَأيُّ وَهِيَ مَعْرِفَة اللَّهِ إِلاَّ إِذَا كُسسرِّرَتْ لا بَأْسَ عِنْدَهُمُ

منْ الْمُلازِمَة للإضَافَة مَعنى أي وَلا تُضَاف إلى مَعْرِفَة مُفْرِد إلاَّ إذا تَكرَّرَتْ نَحْوُ لاَ تُؤْذُوا الْعُلَمَاءَ أي وَأَيِّكُمْ كما جَازَتْ إضَافَتُها إذا اسْتَفْهَمْتَ بها عَنْ أجزاءَ نَحْوُ لاَ تُؤْذُوا الْعُلَمَاءَ أي وَأَيِّكُمْ كما جَازَتْ إضَافَتُها إذا اسْتَفْهَمْتَ بها عَنْ أجزاءَ نَحْوُ أي الوَرْد أَحْسَنُ أَيْ لَوْنُهُ أَوْ عَرْفُهُ وَأَي ليلى أَحْسَنُ وَجْهُ هَا أَوْ عَيْنُها وإضافتها إلى المُثنَّى قوله تعالى: ﴿أَيُ الْفَرِيقِينِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيا ﴾.

## مَعانِي أيِّ

أَيُّ أَتَتُ صِفَةٌ شَرْطِيَّةٌ وَأَتَتْ مَوْصُولَةٌ وَبِهَا اسْتَفْهِمْ لِمَنْ فَهِمُوا الْمَاتُ فَهِمُوا الْ لأيِّ خَمْسَةُ مَعان: الأوَّلُ إِتِيانُها صفَةً \_ اَلثَّانِي إِتِيانُها حَالاً \_ اَلثَّالِثُ إِتِيانُها شَرْطِيَّةً \_ اَلرابعُ إِتِيانُها مُسْتَفْهما بها.

## إتيانُ أيِّ وَصْفاً - وَحالاً - وَشَرْطاً

فَاسْتَقْبِلِ الْوَصْفَ وَالشَّرْطَ الأنيقَ بِأَيْ أَيُّ الإمسامَ يَنْ تَكْرِمْ يُكْرَم الْكَرَمُ الْكَرَمُ الْكَرَمُ وَالسَّنَ قَبْلُو الْلَّالَةُ مَنْ مَعاني أَيِّ الأُوَّلُ الصِّفَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ أَيِّ رَجُلِ فَأَي هُنَا مُضَافَةٌ إلى رَجُلِ وَصِفَةٌ لرَجُلِ الأُوَّلُ وَإِتيانُها حالاً نحو مَرَرْتُ مَا عَلَي قَاي هُنَا مُضَافَةٌ إلى رَجُلُ وصِفَةٌ لرَجُلِ الأُوَّلُ وَإِتيانُها حالاً نحو مَرَرْتُ عَلَي قَاي فَتَى فَهِي مُضَافَةٌ إلى فَتَى وَهِي حَالٌ مَنْ عَلَي وإضَافَتُها هُنا مَعْنى لا لَفْظاً ومَعْنى وَالشَّالِثُ إِتيانُها شَرْطِيَّةً نَحْوُ أَيُّ الإمامَيْنِ تُكْرِمْ أَكْرِمْ واضافَتُها هُنا مَعْنى لا لَفْظاً.

#### أَيْ مَوْصُولَة وَأَيْ اسْتِفْهامِيَّة

أعلى مَـقامَكَ عِنْدِي أَيُّهُمْ وَصَلُوا وَاسْتَفْهِ مَنْ أَيَّ قَوْمٍ بِعْدَهُمْ نَزَلُوا

إتيانُ أي مَوْصُولُةً نَحْوُ أَعلى مَقامَك أَيُّهُمْ وَصَلَ الَّذِي وَصَلَ وإتيانُها للإسْتَفْهامِ نَحْوُ أيُّ شَخْصٍ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَهِي مُضَافَةٌ لِشَخْصٍ والإضافَةُ هنا مَعْنىً لا لَفْظًا.

## حُكْمُ الإضافَةِ فِي أَيّ

أمَّا الإضافَةُ فِي أَيِّ إذا سَأَلُوا خُندْها ثَلاثَةَ أنواع لِهارسَوا

رَسَمَ اَلنَّحَاةُ الإِضَافَةَ فِي أَيْ عَلَى ثَلاثَة أَنْواع - الأُوَّلُ إِذَا كَانَتْ أَي صِفةً أَوْ حَالاً فلا تُضافُ إِلاَّ إِلَى نَكرَة - وإنْ كَانَتْ شَرْطاً أَوْ اسْتَفْهاماً فَتُضافُ إلى النَّكرة والنَّكرة والمُعْرِفَة سواء كانَ منَ التَّثْنيَة أَو الْجَمْع - أَمَّا الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَة فلا تُضافُ إلَيْهِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ اسْتَفْهاميَّةً وَهَذه الأَمْثِلَةُ تَقَدَّمَتْ.

#### لَدُنْ وَأَحكامُها فِي الإضافة

فلابْتِداغَايَةِ ٱلطَّرْفَيْنِ تِلْكَ لَدُنْ مَسبْنِيَّةً وَبِمِنْ نَاءَت لِظَرْفِكُمُ

منْ المُلازِمِ للإضافَة - لَدُنْ - وَهِيَ لا بُتداء غَايَة الزَّمَانِ وَالْمَكانِ وَهِيَ مَبْنَيَّةُ عَنْدَ أَكْثَرِ الْعَرَبِ - وَذَلكَ لَشَبْهِها بِالْحَرْف في اسْتعْمَالُ واَحد وَهُوَ الظَّرْفَيَّةُ وَابْتداء لَا عَنْدَ أَكْثَرِ الْعَرَبِ - وَذَلكَ لَشَبْهِها بِالْحَرْف في اسْتعْمَالُ واَحد وَهُوَ الظَّرْفَيَّةُ وَابْتداء الْعَايَةِ وَلَعَدَم جَوازِ الإخبارِ بِها - وَلا مَخْرَجَ لَهَا عَنْ الظَّرْفِ إلاَّ إذا جَرَّتْ بِمِنْ نَعُربَة لَا عَنْ اللهِ المُلاءِ الل

#### لَدُنْ - وَغُدُوة

وَإِنْ أَتَتْ غُدُوةَ مِنْ بَعْدِ مِالَدُن ِ أَبِي إِضِافَتَ هِا إِلاَّ نُدُورُهُمُ

مَضى بَيَانُ ما بَعْدَ لَدُنْ بِالإِضَافَةِ إِلَيْهَا إِلا عُدُوةً وَجَاءَ جَرُّها بَعْدَ لَدُنْ نادراً وَالْمَشْهُورُ فِيها ثَلاثَةُ أَقْوال \_ الأُوَّلُ وَالْمَشْهُورُ فِيها ثَلاثَةُ أَقْوال \_ الأُوَّلُ النَّصْبُ تَمْييزاً بَعْدَ لَدُنْ لأَنَّ مُبْهَمةٌ وَغُدُوةٌ تَفْسِيرٌ لِذَلِكَ الإِبْهام \_ الثَّانِيَّ نَصْبُها النَّعَبُ النَّالِ اللَّهُ الْمَحْدُونَةَ نَحْوُ لَدُنْ كَانَت السَّاعَةُ غُدُووَةً \_ الثَّالِثُ رَفْعُها فَاعِلاً لِكَانَ التَّامَةَ الْمَحْدُونَة وَالتَّقْدِيرُ لَدُنْ كَانَت السَّاعَةُ غُدُووَةً \_ الثَّالِثُ رَفْعُها فَاعِلاً لِكَانَ التَّامَة المَحْدُونَة وَالتَّقْدِيرُ لَدُنْ كَانَت عُدُورَةٌ.

## مَعَ الملازِمَةُ للاضافَةِ

وَمَعْ فَإِسْمُ مَكَانِ الإصْطِحَابِ أَتَّى او الزَّمَانِ وَسَكِّنْ وَاقْتَحَنْ لَهُمُ

مِنْ ٱلْمُلازِمِ للإضافَة مَعَ وَهِي تُسْتَعْمَلُ لاصْطحابِ الزَّمانِ وَٱلْمَكانِ فَمثالُ اصْطحابِها مَعَ الزَّمانِ جَاءَ التِّلْميذُ مَعَ الأُستاذِ وَمثَالُ اصْطحابِها للمكانَ جَلَسَ الْوَلَدُ مَعَ وَالدِه وَهِي مَفْتُوحَةُ الْعَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَكِّنُها وَهُمْ بَنُو رَبِيعَةً \_ وَحُكِي إِنْ سُكِّنَتْ فَهِي حَرْفٌ وَهِذَا يُعْزى إلى النَّحاس وَهِي مُعْرَبَةٌ \_ وَمَنْ سَكَنَها أَجَازِ كَسْرَها لأَجْلِ التِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ نَحْوُ حَمَدٌ مَع ابْنِهِ وَفَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ إلى الصَّوابِ.

#### قَبْلُ وَأَخَوَاتُها وَالْجِهات

مِنْ قَـبْلُ تُبْنى وَإعـراب بِها فَلَنا كَذَا الْجِهاتُ إذا ولَى مُضَافُهُم

ممَّا يُضَافُ أَيْضاً قَبْلُ وَبَعْدُ وَحَسْبُ وَأُوَّلٌ وَدُون \_ وَالْجِهاتُ اَلسَّتُ وَهِيَ فُوقَ وَتَحت وَيَمِينٌ وَشِمالٌ وَوَراءٌ وَقُدامٌ \_ وَلَها أَرْبَعَةُ أَوْجُه \_ الأَوَّلُ بِناؤُها عَلَى فوق وَتحت وَيَمِينٌ وَشِمالٌ وَوَراءٌ وَقُدامٌ \_ وَلَها أَرْبَعَةُ أَوْجُه \_ الأَوَّلُ بِناؤُها عَلَى الضَّمِّ إِذَا حُدُفَ الله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ الضَّمِّ إذا حُدْفَ الله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ وَسَتَأْتِي الثَّلاثَةُ فِيما يَلِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

#### اَلثَّلاثَةُ الأَوجُهِ في اعرابِ قبل وَأَخَواتها

نَوِّنْ لِقَبْلاً لَدى فَسَتْحٍ وَكَسْرِهِمُ أَتَيْتُ قَبْلاً وَمِنْ قَبْل وَقَبْل عُمُوا

هَذه اَلنَّلاثَةُ الأَوْجُه في قَبْلُ وَأَخَواتها الباقيةُ بَعْدَ حَذْفِ اَلْمُضَافِ ـ الأُوَّلُ إِعرابُها مَنْوَّنَةً نَحْوُ ما جِئْتُ قَبْلاً وَلا بَعْداً ـ الثَّانِي إعرابُها مَنْصُوبُةً بلا تَنْوِين نَحْوُ جِئْتُ قَبْل وَبَعْدَ ـ اَلثَّالِثُ اَلْكَسْرُ على نِيَّة اَلْمُضَاف إلَيْه لَفْظاً نَحْوُ قَوْلِه تعالى: ﴿ لِللّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْل و مِنْ بَعْد ﴾ على قراءة ورُجِّحَ الأُوّلُ.

## حَذْفُ اَلْمُضِافِ وَإِبقاءُ الْمُضافِ إِلَيْهِ مُقامَهُ

فَاحْدَفْ مُضَافاً وَقَدِّمْ ما يُضَافُ لَهُ مَ قَامَه خَلَفاً حَيَّتْكُمُ صَحَمُ

جَازَ حَذْفُ اَلْمُضاف وَإِبْقَاءُ اَلْمُضَاف إِلَيْهِ إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ على ذَلكَ بِقَرِينَة وَيُعْرَبُ بِإعرابِهِ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وَسَلِ الْقَرْيَةَ اَلَّتِي كُنَا فَيها ﴾ أَيْ أَهْلَ اَلْقَرْيَة وَاللّهِ مَنَا فَيها ﴾ أَيْ أَهْلَ الْقَرْيَة وَاللّهِ مَنْ فَوُبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ وَالْعِيرِ، وَقَالَ تعالى: ﴿والسّرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ أَيْ حَبَّ تَكُمُ مُصَحَمُ أَيْ حَبَّ تُكُم الهالي صَحَمٍ هَذِهِ بَلَدٌ بِمَنْطَقَة الْباطنة منْ عُمانَ.

## حَذْفُ ٱلْمُضَافِ وَإِبِقَاءُ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى جَرِّهِ

نَحِّ ٱلْمُضَاف وَيَبْقى ما أَضِيفَ لَهُ يَسْمُ وُعَلَى كَسْرِهِ لا كُسِّرَ ٱلْقَلَمُ

جَاءَ حَذْفُ ٱلْمُضَاف مَعَ بَقاء ٱلْمُضاف إِلَيْهِ على جَرِّهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُ الْمُضافُ ٱلْمُضافُ ٱلْمَحْذُوفُ وَنار تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نارا \_ وَٱلتَّقَديرُ وَكُلُّ نارٍ فَحُذِفَت كُلُّ ٱلثَّانِيَةُ وَدَلَّتْ عَلَيْها كُلُّ الْأُولِي فَبَقِي ٱلْمُضَافُ إِلَيْه على جَرِّهِ.

## حَذْفُ ٱلْمُضْافِ دُونَ مُمَاثَلَةِ لِلْمَلْفُوطِ بِهِ

وَٱلْحَذْفُ وَافِي مُضَافًا دُونَمانَظَرِ إلى مُسمَساثِلِهِ للآي نَحْستَكِمُ

جَاءَ حَذْفُ اَلْمُضَافَ مَعَ بَقَاء اَلْمُضَافَ إِلَيْه وَاَلْمُضَافُ لَيْسَ بِمُماثُلِ لِلْمُلْفُوظُ بِه بَلْ مُقَابِلٌ لَهُ نَحْوُ قَوْله تَعالى: ﴿ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيا والله يُرِيدُ اللّهُ يُرِيدُ عَرَضَ الدُنْيا والله يُرِيدُ الآخرة وَمِي قراءَةٌ وَالتَّقُديرُ واللهُ يُرِيدُ عَرَضَ الآخرة ومِنْ النَّحاة مَنْ قَدَّرَ الْمَحْذُوفَ وَاللهُ يُرِيدُ عَرَضَ الآخرة وَعَنْدي أَنَّ الأُولَ أَرْجَحُ وَمِنَ النَّحاة مَنْ دَجَّحَ التَّقْديرَ الثَّانِي وعَلَى التَّقْديرِ الأُولَ يُصنبِحُ المُضَافُ الْمَحْذُوفُ مُمَاثِلاً مَنْ رَجَّحَ التَّقْديرَ الثَّانِي وعَلَى التَّقْديرِ الأُولَ يُصنبِحُ المُضَافُ الْمَحْذُوفُ مُمَاثِلاً للمَلْفُوظ به.

## حَذْفُ اَلْمُضَافِ وَإِبِقَاءُ الْمُضَافِ كَحالِهِ بِغَيْرِ تَنْوِينِ

وَقَدْ يَجِي ذلِكَ ٱلْمَحْذُ وُفُ فِي جَذَلٍ كَمِثْلِ ماحَذَ فُوا وَٱلْحُكُمُ عَمَّهُمُ

يَأْتِي ٱلْمُضَافُ على حَالِه بِلا تَنْوِينِ مَعَ حَذْف ٱلْمُضَاف إلَيْه وَكَثِيراً مَا يَكُونُ هَذَا لِدى عَطْفِكَ عَلَى ٱلْمُضَافَ إسْماً مُضَافاً إلى مَثْلِ ٱلْمَحْذُوفُ مَنْ ٱلاسْمِ الأُولَّ فَذَا لِدى عَطْفِكَ عَلَى ٱلْمُضافَ إسْماً مُضَافاً إلى مَثْلِ ٱلْمَحْذُوفُ مَنْ ٱلاسْمِ الأُولَّ فَحُو قَطَعَ الإمامُ يَدَ وَرَجْلَ مَنْ عَاثَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَٱلتَّقْديرُ قَطَعَ الإمامُ يَدَ مَنْ عَاثَ فَهُنا جَاءَ حَذْفُ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ وَهُو مَنْ.

## جَوَازُ اَلْفَصلِ بَيْنَ اَلْمُضافِ وَالْمُضافِ إِلَيْهِ

بَيْنَ ٱلْمُضَافَيْنِ جَاءَ ٱلْفَصْلُ يُطْرِبُنا ظَرْفا أَوِ ٱلشِّبْهَ أَوْمَ فْعُولُنا لَهُمُ

أَجازَ ابْنُ مَالِكَ اَلْفَصْلَ فِي الإختيارِ بَيْنَ اَلْمُضَافِ اَلَّذِي هُوَ اَلْمَصْدَرُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ وَالْمُضَافَ إِلَيْهِ بِما نَصِبَهُ الْمُضَافُ سَواءً كانَ مَفْعُولًا بِهِ أَوْ ظَرْفاً أَوْ شَبْهَ الْفَاعِلِ وَاَلْمُضَافَ إَلَيْكَ اَلتَّفْصِيلَ فِيما يَلِي بِعَوْنِ الله تعالى.

## اَلْفَاصِلُ بَيْنَ اَلْمُضْنَافِ وَالْمُضْنَافِ إِلَيْهِ مَفْعُولٍ أَوْ ظَرْفِ

فَإِنْ يَكُ ٱلْفَصْلُ بِالْمَفْعُولِ هَاكَ هُنا أَوْ كَانَ بِالظَّرْفِ لِاضَاقَت ظُرُو فُكُمُ

يُفْصَلُ بَيْنَ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُضَافِ إلَيْهِ بِمَفْعُولُ ٱلْمُضَافِ إلَيْه. مثالُ ذلكَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدَهُمْ شَركَاوُ هُمْ ﴾ بنصْب أوْلاد وَجَرِّ شُركاتِهِمْ وَالتَّقْديرُ زَيَّنَ لكثير مِنْ ٱلْمُشْركينَ قَتْلُ شُركاتِهِمْ أَوْلادَهُمْ وَهَذَه وَجَرِّ شُركاتِهِمْ وَلَيَّقُومِ أَوْلادَهُمْ وَهَذَه وَجَرِّ شُركاتِهِمْ أَوْلادَهُمْ وَهَذَه وَاعَدَهُ عَامِرٍ وَيُفْصَلُ بَيْنَ ٱلْمُضَافَ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ بِظَرْف نَصَبَهُ ٱلْمُضَاف نَحُو تُرْكُ قَرْما نَفْسك وَهُواها فَالظَّرْف يُوما والأصل تَرْك نَفْسك يَوْما وهواها.

# اَلفاصلُ أينضاً بِمَفْعولِ المُضافِ وَشببه الظُّرْف

وَمِنْهُ أَيْضًا بِمَفْعُولُ الْمُضَافِ أَتَى فَصْلاً كَذَا شِبْهُ ظَرْفٍ عِنْدَهم رَسُمُوا

يُفْصَلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إليه ايْضا بِمَفْعُولُ الْمُضَافِ الَّذِي هُو اسْمُ فَاعِلُ وَذَلِكَ مِثْلُ قِراءَةَ مَنْ قَراً قَوْلَهُ تعالى: ﴿ فَلا تَحْسَبَنَ اللهَ مُخْلِفَ وَعُدَهُ رُسُلِهِ ﴾ فَاعِلُ وَذَلِكَ مِثْلُ قراءة مَنْ قراً قَوْلَهُ تعالى: ﴿ فَلا تَحْسَبَنَ اللهَ مُخْلِفَ وَهُو رُسُلِهِ وَعُدَهُ وَبَيْنَ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهُو رُسله وَعُدَهُ وَمِثالُ الْفَاصِلِ بَسَبْهِ الطَّرْف وَهُو التَّقْديرُ وَلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِف رُسُلِه وَعُدَه و وَمثالُ الْفَاصِلِ بَسَبْهِ الطَّرْف وَهُو اللَّهُ الله مَخْلُف رُسُلِه وَعُدَه و وَمثالُ الْفَاصِلِ بَسَبْهِ الطَّرْف وَهُو اللَّهُ اللهَ عُرُورُ مِثَالُهُ قَوْلُهُ عَرَيْثُ اللهَ عَديد اللهَ عَوْلُهُ : ﴿ هَلَ اللّهُ عَارِكُوا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ ا

## اَلْفَصْلُ بِيْنَ الْمُضْنَافِ وَالْمُضْنَافِ إِلَيْهِ بِالْقَسَمِ

وَٱلْفَصْلُ جَاءَ بِلاضَيْرِ على قَسَمٍ هذا غُسلامُ وَرَبِي صسالح عَلَمُ

جَاءَ اَلْفَصْلُ بَيْنَ المُضَاف وَالمُضَاف إلَيْه بِالْقَسَمِ بِغَيْرِ ضَرُورَة نَحْوُ هذا عُلامُ وَرَبِّي صَالحٍ فَصَالِحٌ مُضافٌ إلى غُلامٍ وَقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُما بِالْقَسمِ وَهُو وَرَبِّي.

## اَلْفَصْلُ بَيْنَ اَلْمُضْنَافِ وَالْمُضْنَافِ إِلَيْهِ بِالنَّعْتِ وَالنِّداءِ

وَالنَّعْتُ يَفْصِلُ ما بَيْنَ الْمُضافِ وما لَهُ أَضَ سِيفَ وَإِنْ جَساءَ النِّدالَهُمُ

يُفْصَلُ بَيْنَ المُضاف والمُضاف إليه بالنَّعْت.

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفيان:

نَجَوْتُ وَقَدْ بُلَّ الْمُرادِيُّ سَيْفَهُ مِنْ ابْنِ أبِي شَيْخِ الأباطِحِ طالِب

وَالأَصْلُ مِنْ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ شَيْخ الأباطِح \_ وَمِثالُ ٱلْفَصْلِ بِالنِّدَاءِ بَيْنَهُما قَوْلُ بُجَيْر ٱلْمُزَنِيِّ :

وَفِاقُ كَعْبُ بُجَيْرٍ مُنْقِدٌ لَكَ مِنْ تَعْجِيلِ تَهْلُكَة وَٱلْخُلْدِ فِي صَقَرِ وَالْحُلْدِ فِي صَقَرِ وَالْأَصْلُ وِفَاقُ بُجَيْرٍ يا كَعْبُ مُنْقِلٌ لَكَ.

## ٱلفَصْلُ بَيْنَ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُضْنَافِ إِلَيْهِ بِأَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُّورَة

وَٱلْفَ صْلُ جَاءَ بِذَاكَ الأَجْنَبِي لنا وَلِلضَّرُورَاتِ أَحْكَامُ إِذَا احْتَكَمُوا

جَازَ للضَّرُّورَةِ اَلْفَصْلُ بَيْنَ اَلْمُضَافِ وَاَلْمُضَافِ إِلَيْهِ بِأَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُّورَةِ. قَالَ ابْنُ حَيَّةَ اَلنَّميريُّ :

كَـماخُطَّ ٱلْكِتَابُ بِكَفَّ يَوْمَا يَهُ سَوْدِي لِيُقَلِبُ أَوْ يَنزُولُ فَا فَفَصَلَتْ يَوْمُ بَيْنَ ٱلْمُضَافِ وَهُو كَفُّ وَٱلْمُضافِ إِلَيْهِ وهو يَهُودِي لُّ وَالأَصْلُ كَما خُطَّ ٱلْكِتَابُ بِكَفِّ يَهُودِي لِي .

## إضَافَةُ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ

وَاكْسِرْ لِمَا قَبْلِ يَاءِ النَّفْسِ إِنْ تَرَكَتْ بَابَ الْمُثَنَّى مَعَ الْجَمْعَيْنِ عِنْدَهُمُ

للإضافة إلى يَاء اَلْمُتَكَلِّم خَمْسة أُوْجُه ـ الأُوَّلُ أَنْ يَبْقَى السُّكُونُ عَلى يَاء الْمُتَكَلِّم نَحْوُ جَاءَ غُلامي وَرَأَيْتُ غُلامي وَمَرَرْتُ بِغُلامي ـ اَلثَّانِي أَنْ تَبْقى مَفْتُوحَةً نَحْوُ جَاءَ غُلامي وَرَأَيْتُ غُلامي وَمَرَرْتُ بِغُلامي ـ اَلثَّالِثُ حَذْفُها وَإِبقاء الكَسْرة نَحُو جَاءَ غُلامي وَرَأَيْتُ عُلامي وَمَرَرْتُ بِغُلامي ـ اَلثَّالِثُ حَذْفُها وَإِبقاء الْكَسْرة التَّي قَبْلَها نَحْوُ هذا كتاب وَرَأَيْتُ كتاب وَنَظَرْتُ إلى كتاب ـ الرَّابِعُ قَلْبُها أَلْفاً نَحُو يَا غُلاما ـ الخامس حَذْفُها بَعْدَ قَلْبِها أَلْفاً وَإِبقاء الْفَتْحَة دَالَّةً عَلَيْها نَحُو يَا غُلامَ.

## حُكُمُ اَلْمُضَافِ إلى يَاءِ المتكلم فِي جَمْعِ التكسير وَجَمْعِ المؤنّثِ والمعتلّ

وَاكْسِر لآخِر مايَوْما أَضَفْتَ إلى يَاء لِنَفْسِكَ أَحْبَابِي بِمصرَهُمُ

يُكْسَرُ آخِرُ ٱلْمُضَافِ إلى يَاءِ ٱلْمُتَكلِّم فِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ سَواءً كانَ لَمُذَكَّرِ أَوْ لَمُؤَنَّثُ أَوْ كَانَ مُعْتلاً جَارِياً مَجْرَى ٱلصَّحِيحِ نَحْوُ غُلاَمِي وَغُلاماً فِي وَفَتَيَاتِي وَدَلُويِ وَظِبِّي.

## إِضْافَةُ ٱلْمَنْقُوصِ إلى يَاءِ المُتَكَلِّم

ادْغِمْ لناياءَ مَنْقُوص لِنفْ سِكُمُ وَاقْتَحْهُ نا ٱلْيَاءَ ذا قاضِي ّبَيْنَكُمُ

إذا أُضَيفَ اَلْمَنْ قُوصُ إلى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ أُدْغِمَتْ يَاؤُهُ فِيها وَفُتحَتْ هِيَ فِي الرَّفْعِ وَاَلنَّصْبِ وَاَلْجَرِّ فَتَقُولُ جَاءَ قاضِيَّ وَرَأَيْتُ قاضِيَّ وَمَرَرْتُ بِقاضِيَّ وَلَاَيْتُ قاضِيًّ وَمَرَرْتُ بِقاضِيًّ وَمَالَيْ وَالْمَدِيَّ وَالْمَدِيَّ وَالْمَدِيَّ وَالْمَدِيَّ وَالْمَدِيَّ وَالْمَرَرْتُ بِقاضِيًّ وَاللَّهُ.

# إِدْغَامُ يَاءِ اَلْمُثَنَّى وَاَلْجَمْعِ مَعَ الإضافَةِ إلى يَاءِ اَلْمُتَكَلِّم

كَذَا اَلْمُ ثَنَّى وَجَمْعٌ سَالِمُ انْدَعْما فِي اَلنَّصْبِ وَالْجَرِّ بَلْ فِي اَلرَّفْعِ مِثْلُهُمُ

يُعامَلُ اَلْمُثَنَّى وَالْجَمْعُ إِذَا أُضَيفا إلى ياءَ اَلْمُتَكَلِّم مُعَامَلَةَ اَلْمَثْقُوصِ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ يَاءُ الْمُتَكَلِّم فَتُدْغَمُ ياؤَهُما فِي يَاءِ اَلْمُتُكَلِّم فَتَقُولُ فِي الْمُثَنَّى رَأَيْتُ عُلامي وَمَرَرْتُ بِغُلامي أَمَّا فِي حَالَة الرَّفْعِ فَتَبْقَى الفُهُ مَعَ فَتْحِ يَاء اَلْمُتَكَلِّم فَتَقُولُ عُلَامي وَمَرَرْتُ بِغُلامي أَمَّا الْمَدَكَرُ فَتَ قُولُ فَيه كَالمُثَنَّى فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ تَقُولُ جَاءَ جَاءَ عُلاماي أَمَّا الْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ فَتَ قُولُ فَيه كَالمُثَنَّى فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ تَقُولُ جَاءَ زَيْدي وَرَأَيْتُ زَيْدي وَمَرَرْتُ بِزَيْدي لا فَارِقَ بَيْنَهُما إِلاَّ فَتْحُ مَا قَبْلَ الْيَاءِ فِي الْجَمْعِ. الْمُثَنَّى وَكَسْرُ مَا قَبْلَ الْيَاءِ فِي الْجَمْعِ.

### مُعَاملَة الْمَقْصنُورُ في الإدغام

وَعَامِلَنْ كَالْمُثَنَّى مَالَهُ قَصَرُوا أُمَّاهُ ذَيْلُ عَصِي ٱعْلَنَتْ لَكُمُ

يُعامَلُ اَلْمَقْصُورُ إِذَا أَضِيفَ إِلَى يَاءَ اَلْمُتُكَلِّم مُعامَلَةَ اَلْمُثَنَّى فِي حَالَة رَفْعِهِ تَبْقَى اللهُ وُ فَي وَنَصْبِه وَجَرَّه فَتَقُولُ هَذه عَصَايَ وَفتَايَ وَرَأَيْتُ عَصَايَ وَفَتَايَ وَمَرَرْتُ بِعَصَايَ وَفَتَايَ وَمُرَرْتُ بِعَصَايَ وَفَتَايَ أَمَّا بَنُو هُذَيْلِ فَتَقلَبُ اللهَ اَلْمَقْصُورُ يَاءً وَتُدْغِمُها فِي يَاءِ وَمَرَرْتُ بِعَصَايَ وَفَتَايَ أَمَّا بَنُو هُذَيْلِ فَتَقلَبُ اللهَ الْمَقْصُورُ يَاءً وَتُدْغِمُها فِي يَاءِ اللهُ تَكُلِّم وَتَفْتَحُ بَاءَ الْمُتَكلِّم مُشَلَّدَةً فَتَقُولُ هَذِهِ عَصَيَّ وَحَمَلْتُ عَصَيَّ وَنَظَرْتُ إِلَى عَصَيَّ.

قَالَ أَبُو ذُنَّيْبِ الْهُٰذَلِيُّ :

سَبَقُواُهَوَيَّ وَأَعْتَقُوا لِهَواهُمُ فَتُخُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ

### إعمال المصدر

كَالْفِعْلِ مَصْدَرُنا ٱلْحِقْ بِهِ عَمَلاً ضَرْبا ّ خَمِيِسا ّلِيَرْعَى مِنْ عُهُو دُكم

جَاءَ مَعَ اَلنُّحاة إعمالُ اَلْمَصْدَرِ عَمَلَ اَلْفَعْلِ فِي مَوْضَعَيْنِ أَحْدُهُما قَدْ مَضَى فِي بَابِ اَلْمَصْدَرِ وَهُو قَوْلُكَ ضَرْباً زَيْداً مَفْعُولاً لِضَرْباً لِنيابَتِهِ مَنابَ اضْرِبْ وَفِيهِ ضَمِيرٌ مَسْتَتِرٌ مَرْفُوعٌ بِهِ اَلْمَوْضِعُ اَلثَّانِي وَهُو اَلَّذِي نَذْكُرُهُ هَنا بَعْدَ هذا إِن شَاءَ اللهُ.

#### اَلنُّوْعُ اَلثَّانِي مِنْ إعمال المصدر

وَإِنْ يُقَدَّرْ بِأَنْ وَالْفِعْلِ أَوْبِهِ ما قَدِّرْهُ فِي الْمَاضِي وَاسْتِقْبَالِهِ لَكُمُ

الْمَوْضِعُ اَلثَّانِي مِنْ إعمالِ الْمَصْدَرِ عَمَلَ الْفَعْلِ وَهُوَ إِتِيانُهُ مُقَدَّراً بِأَنْ وَالْفَعْلِ أَوْ بِما وَالْفَعْلِ أَيْضاً فَيَ أَتِي تَقْديرُهُ بِأَنْ إِذَا أُرِيدَ بِهِ المَاضِي نَحْوُ سُرِرْتُ مَنْ إِكْرامَكَ الْعَالَمَ أَمْسِ وَمِثَالُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَتَمْتُ الْعَالَمَ أَمْسِ وَمِثَالُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَتَمْتُ مَنْ احْتَقارِكَ الْمُسْكِينَ غَداً و اَلتَّقْديرُ سَعَمْتُ أَنْ تَحْتَقر الْمَسْكِينَ غَداً و اَلتَّقْديرُ سَعَمْتُ أَنْ تَحْتَقر الْمَسْكِينَ غَداً - و يَأْتِي مَنْ احْتَقارِكَ الْمَسْكِينَ غَداً و اَلتَّقْديرُ مَنْ ضَرْبِكَ الْمُسْكِينَ الآنَ و التَّقْديرُ عَجَبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ الْمُحْسِنَ الآنَ و التَّقْديرُ عَجَبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ المُحْسِنَ الآنَ و التَّقْديرُ عَجَبْتُ مَنْ ضَرْبِكَ المُحْسَنَ الآنَ و التَقْديرُ عَجَبْتُ مَنْ صَرْبِكَ المُحْسَنَ الآنَ و التَقْديرُ عَجَبْتُ مَنَّ عَرَبِكَ مَمَّا تَضْرُبُ الْمُحْسَنَ الآنَ.

### أَنْواعُ عاملِ اَلْمَصندرِ اَلْمُقَدّرِ

وَذَا ٱلْمُقَدَّرُ يَأْتِي فِي إضافَتِهِ كَمايُجَرَّدُ وَٱلتَّعْرِيفَ يَغْتَنِمُ

عاملُ الْمَصْدُرِ الْمُقَدَّرِ يَأْتِي عَلَى ثَلاثَة أَنْواعٍ مُضَاف وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذَكْرُهُ نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ عَمْرُواً \_ النَّوْعُ الشَّانِي الْمُجَرَّدُ عَنْ الإِضَافَة وَهُو اكْثَرُ إعمالِ الْمَصْدَرِ مِنْ الْمُحَلَّى بِالأَلِف اللاَّمِ. مِثَالُهُ عَجِبْتُ مِنْ إكرام زَيْداً \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ هُوَ الْمُحَلَّى بِالأَلِف اللاَّمِ مَثْ الْصَرْبِ زَيْداً وَمِنْ أَمْثَلَة الْمُنَوَّنِ مِنْ الْقُرانِ الْمُحَلَّى بِالأَلِف وَاللاَّم نَحُو عَجِبْتُ مِنْ الضَّرْبِ زَيْداً وَمِنْ أَمْثَلَة الْمُنَوَّنِ مِنْ الْقُرانِ الْمُحَلِّى بِالأَلْف وَاللاَّم نَحُو عَجِبْتُ مَنْ الضَّرْبِ زَيْداً وَمِنْ أَمْثَلَة الْمُنَوَّنِ مِنْ الْقُرانِ الْمُحَلِّى بِالأَلْف وَاللاَّم نَحُو عَجِبْتُ مِنْ الضَّرْبِ زَيْداً وَمِنْ أَمْثَلَة الْمُنَوَّنِ مِنْ الْقُرانِ الْمُحَلِيمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ الطعامُ فِي يَوْم ذِي مَسْغَبَة إِيَتِيما قَالَا مَقْرَبَة ﴾ فَيَتِيما مَفْعُولُ لاطعامٌ وقسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

### إِنابَة إسْم الْمُصنْدَرِ عَن الْمُصنْدَرِ

عَنْ مَصْدَرٍ فَأَنِبْ إسْمَا لَهُ عَمَلاً فَلَقُلْ عَطاءٌ عَنِ الإعطاءِ بَيْنَهُمُ

يَعْمَلُ اسْمُ ٱلْمَصْدَرِ عَمَلَ ٱلْفعْلِ وَهُو ما ساوَى ٱلْمَصْدَرَ في الدَّلالَة على مَعناهُ وَخالَفَهُ لَفُظاً وَتَقْديراً وَذلكَ نَحْوُ عَطاء ساوَوْا بِهِ إعطاءً مَعْنى وَمُخالِفٌ لَهُ في اللَّفظ لعَدَم وُجُود هَمْزَة إعطاء في عَطا.

قال عُمير القطَّاميّ :

أَأَكُ فُرُبَعُ دَرَدًا لُمَ وْتَعِنِي وَبَعْدَ عَطائِكَ المايةَ الرَّتاعِ الْأَكُ مُلْاية مَفْعُولٌ لعطائك، قال ابن عقيل: وَإعمال إسْم ٱلْمَصْدَرِ قَلِيلٌ.

### إِضْافَةُ ٱلْمُصَنَّدُرِ إِلَى ٱلظَّرُّفِ

أَضِفْ إلى الظَّرْفِ أَيْضاً مَصْدَرا حَسَنا مِنْ ضَرْبِ ذَالْيَوْمِ زَيْدٌ عامِرا رَسَمُوا

جَاءَتْ إضافَةُ اَلْمَصْدر إلى الظَّرْف ورَفْعُ الفاعل بَعْدَهُ وَنَصْبُ الْمَفْعُولُ نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ ذَالْيَوْمِ زَيْدٌ عامِراً وَقَدْ أَصْبَحَ هذا النَّوْعُ قَلِيل الإسْتعمالِ عِنْدَ اَلْعَرَبِ.

### إِضْافَةُ ٱلْمُصندر إلى فاعله

وَإِنْ تُضِفْ مَصْدَرا يَوْما لِفَاعِلِهِ فَحَرَّ فَاعِلِهُ لَفْظا وَلا وَهَمُ

جَاءَتْ إضافَةُ اَلْمَصْدَرِ إلى فاعله وَجَرِّ اَلْفاعلِ لَفْظاً وَهُوَ مَرْفُوعٌ مَحَلاً نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ أَكُل زَيْد اَلظَّرِيفَ بِجَرِّ الطَّرِيفِ صِفَةٌ لَزَيْد على اللَّفْظ واَلظَّرِيفُ صِفَةٌ عَلَى اللَّفْظ واَلظَّرِيفُ صِفَةٌ عَلَى اللَّفْظ واَلظَّرِيفُ صِفَةٌ عَلَى المُحَلِّ واَلتَّقْديَّرُ أَعْجَبَنِي أَكُلُ زَيْد.

### إضافة المصدر إلى المفعول

وَإِنْ تُضِفْهُ لِمَفْعُ وُل ٍ فَجُر كَذا لَفْظاً وَأَمَّا مَحَلاًّ نَصْبُهُ لَكُمُ

إذا أُضِيفَ اَلْمَصْدَرُ إلى اَلْمَفْعُولُ جُرَّ اَلْمَفْعُولُ لَفْظاً وَهُوَ مَنْصُوبٌ مَحَلاً نَحْوُ خَشيتُ مِنْ خِداعِ عَمْرو فَخداعُ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ بِمِنْ لَفْظاً وَهُو مَنْصُوبٌ مَحَلاً واَلتَّقُديرُ خَشيِتُ خَداعَ عَمْرو.

قالَ زيادَةُ اَلْعَنْبُرِيّ :

قَدْ كُنْتُ دَايَنْتُ بِهِ احَسَّانا مَدَ الْفَلاسِ وَهُو اَلنَّصْبُ فَقِسْ على هذا وَقَقَنا اللهُ وَاللَّيانا مَعْطُونُ على مَحَلِ الإفلاسِ وَهُو اَلنَّصْبُ فَقِسْ على هذا وَقَقَنا اللهُ واللَّاكَ لَمَرْضَاته.

### إعمالُ اسْمُ الْفاعلِ

وَاسْمُ فَاعِلنا قِسْمَانِ زَانَ لنا مُجَرَّدٌ وَاقْتِرانٌ جَاءَ يَبْتَسِمُ

اسْمُ اَلْفَاعِلِ قِسمانِ \_ مُجَرَّدٌ مِنْ اَلْ \_ وَمُقْتَرِنٌ بِهَا فَالْمُجَرَّدُ مِنْ اَلْ يَعْمَلُ عَمَلَ فَعْلَ فَعْلَ بِشَرْطَيْنِ \_ الأَوَّلَ أَنْ يَكُونُ لِلْحَالِ نَحْوُ هذا مُكْرِمٌ زَيْداً الآنَ \_ وَاَلشَّانِي لَعْسَتْقَبالِ نَحْوُ هذا ضاربٌ عَمْروا غَداً.

# رَأْيُ اَلنُّحاةِ ـ وَرَأْيُ اَلْكَسائِيِّ

وَمَا رَأُواْ يَرْنَضِي اَلْماضِي مُجَرَّدُهُمْ إِلاَّ اَلْكَسَائِيَّ مَعْ نَصٍّ أَتَى لَهُمُ

رَأْيُ اَلنُّحاة أَنَّ اسْمَ اَلْفَاعِلِ لا يَكُونُ إِلاَّ لِلْحَالِ أَوِ الإِسْتَقْبال كَضَمَا ذَكَرْنا وَلا يَكُونُ لِلمَاضِي فَلا يُقالُ زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرُوا أَمْسَ وَأَجَازَهُ اَلْكَسَائِيُّ وَابْنُ هِلَا يَكُونُ لِلْمَاضِي فَلا يُقالُ زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرُوا أَمْسَ وَأَجَازَهُ اَلْكَسَائِيُّ وَابْنُ هِشَامٍ وَهُو عَندي جَائِزٌ وَالسَلَّيلُ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بِالسِطُ وَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ فَباسِطٌ ماض \_ وقالَ بَعْضُهُمْ حكايَةُ حالِ ماضيةٌ وذراعيه مَفْعُولٌ لِباسِط.

### اسنمُ اَلْفاعلِ بَعْدَ الإسنْتِفْهامِ وَالنداء وَالنَّفْيِ وَالصِّفَةِ وَالإسننادِ

وَبَعْدَ مِا اسْتَفْهَ مُوا أَوْ بِالنِّداءِ أَتَى اسْمٌ لِفَاعِلِنا وَ اَلنَّفْيِ صِفْ لَهُمُ

لا يَعْمَلُ اسْمُ اَلفَاعلِ عَمَلَ اَلْفَعْلِ إِلاَّ إِذَا أَتَى بَعْدَ واحد منْ خَمْسَة شُرُوط \_ الأُول أَنْ يَأْتِي اسْتَفْهَام نَحْوُ أَمُكُرُمٌ سُرُورٌ حُمَيْداً \_ اَلثَّانِي إِتَيَّانَهُ بَعْدَ اَلنَّداء نَحْوُ يَا غَارِسا عَنَباً \_ اَلثَّالَث إِتيانَهُ بَعْدَ اَلنَّفْي نَحْوُ ما عاملٌ صالحٌ باطلاً \_ اَلرَّابِعُ إِتيانَهُ نَعْتاً نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُل لابِس دُرْعاً \_ الْخامس إِتيانَهُ حَالاً نَحْوُ جَاءَ مَحْمُودٌ حاملاً كتاباً وَسَادِسٌ أَيْضًا وَهُو إِثْيانُهُ مُسْنَداً نَحْوُ زَيْدٌ ضارِبٌ عَمْرُواً فَهُنا أَسْنَدُتَ الضَّرْبَ إِلَى زَيْد.

### ما يَشْمُلُهُ اسْمُ اَلْفَاعِلِ انْ مُسننداً أَوْ صِفَةً

وَإِنْ أَتِى مُسْنَداً أَوْ جَاءَكُمْ صِفةً عَمَّ النَّواسِخَ أَخْسِسارا لِظَنِّهِمُ

إذا أتى اسْمُ اَلْفاعلِ مُسْنَداً أَوْ صِفَةً شَملَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ ـ الأُوَّل شَملَ خَبرَ الْمُثْتَداْ نَحوُ مُحمَّدٌ مُكْرِمٌ حَسَناً ـ اَلثَّانِي إِتِيانَهُ خَبراً لكانَ نَحُو كانَ اَلْعَالَمُ تَقياً ـ الشَّالْث نَسْخُهُ لَمَفْعُولُ خَبَرِ كانَ نَحْوُ كَانَ عَادلٌ مُحْتَرِماً عَلَياً ـ اَلرَّابِعُ إِتِيانَهُ خَبَراً للنَّالَث نَسْخُهُ لَمَفْعُولُ خَبر كانَ نَحْوُ كَانَ عَادلٌ مُحْتَرِماً عَلِياً ـ اَلرَّابِعُ إِتِيانَهُ مَفْعُولًا ثانِياً لإِنَّ نَحوُ قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِير ﴾ \_ النخامِسُ إِتِيانَهُ مَفْعُولًا ثانِياً لظَنَّ نَحُو ظَنَنْتُ زَيْداً مُكْرِماً عَمْرواً .

### إعمالُ اسنم اَلْفَاعلِ بَعْدَ نَعْتٍ مَحْذُونُ

وَإِنْ هُمُ حَنْ فُوانَعْتاً لَهُ عَلِمُوا كَالْقِعْلِ تُلْفِيهِ فَعَالاً إِذَا احْتَكَمُوا

يَعْمَلُ اسْمُ الْفاعِلِ عَملَ الْفِعْلِ إِذا جَاءَ صِفَةً لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ .

قال عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةِ ٱلْمَخْزُومي :

وَكُمْ مِالِئِ عَيْنَيْهِ مِنْ شَيَءٍ غَيْرِهِ ﴿ إِذَا رَاحَ نَحُو اَلْجَمْرَةِ اَلْبِيضُ كَالدِّمَى

فَعَيْنَيْهِ مَفْعُولٌ لِمالِي وَمَالِي صِفَةٌ لِمَوْصُوف مَحْذُوف تَقْدِيرُهُ وَكَمْ شَخْصٍ مالئ عَيْنَيْه .

وَقَالَ الأَعْشَى بْنُ قَيْس :

كَناطح صَخْرَة يَوْمالِيُوهُنِها وَلَمْ يَضُرها وَأَوْهِ قَرْنَهُ ٱلْوَعِلُ فَناطِح صَخْرَة . فَناطِح اسْمُ فاعِلِ صِفَةٌ لِمَوْصُون مَحْذُون تَقْدِيرُهُ كَوَعْلِ ناطح صَخْرَةً.

### وُقُـوعُ اسْمِ اَلْفاعِلِ مُتَّصِلاً بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ وَعَمَلُهُ هُنا

وَإِنْ أَتَى صِلَةً رَسِّمَا لَأَلْ عَمِلَتْ يَدَاهُ فِي الماضِي وَاسْتِقْبَالِ حَالِهِمُ

هذا اَلْقَسْمُ اَلَثَّانِي مِنْ اسْمِ اَلْفَاعِلِ وَهُو اَلْمُعَرَّفُ بِالْأَلْفِ وَاللاَّمِ وَهُو يَعْمَلُ فِي الْمَاضِي وَالْحَالُ وَالْمُسْتَقْبَلِ نَحْوُ هذا اللَّضَّارِبُ الظَّالِمَ الاَّنَ وَأَمْسِ وَغَداً هذا هُو اَلْمَشْهُورُ وَفِيه مَذْهَبَانِ آخَرانِ يَأْتِيَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ بَعْدَ هذا وَقَقَكَ اللهُ.

### قُولانِ آخرانِ في اسْمِ اَلْفاعلِ إِذَا اتَّصلَتْ بِهِ الأَلِفُ وَاللَّامُ

وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَبِاحُوا ماضِياً وَنَفَوا لغَيْرِهِ وَأَناسُ كُلُّها قَصَمُوا

جَاءَ في اسْمِ اَلفَاعلِ اَلْقَوْلانِ الآخرانِ إِذَا عُرِّفَ بِالأَلفَ وَاللاَّمِ اَلْقَوْلُ الأَولُ الأَولُ إِلاَّ ماضِياً نَحُو ُ هَذَا اَلضَّارِبُ اَلظَّالِمَ إِنَّهُ لا يَعْمَلُ عَمَلَ اَلْفَعْلِ مِنْ نَصْبَ اَلْمَفْعُولُ إِلاَّ ماضِياً نَحُو ُ هَذَا اَلضَّارِبُ اَلظَّالِمَ أَمْسِ وَلا يَعْمَلُ فِي اَلْحالُ وَلا فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهذَا الرُّمَّانِيُّ \_ اَلْقَوْلُ اَلثَّانِي عَمَلُ في الْحالُ وَلا في الْمُسْتَقْبَلِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهذَا الرُّمَّانِيُّ \_ اَلْقَوْلُ الثَّانِي عَدَمُ عَمَلُهُ مُطْلَقاً في الحالِ وَالْماضي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَإِنَّمَا الْمَنْصُوبُ بَعْدَهُ يكُونُن مَنْصُوبُا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ.

### إتيانُ اسْمِ الفاعِلِ عِنْدَ المبالغة

وَإِنْ أَتت صِيغَ أُقَدْ بِالْغَتْ عَمِلَتْ كَالْفِعْلِ إعمالَ اسْمِ ٱلْفاعِلِ ارْتَسَمُوا ا

يأتي اسمُ الفاعلِ عاملاً أيضاً للكثرة والمبالغة عاملاً عمل الفعلِ في خَمْسة أوزان الأوّل فعال. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وما رَبّكَ بِظَلاّم لِلْعَبِيدِ ﴾ \_ الثّاني مفعال نحو زيْدٌ مفلاس \_ الثّالثُ فعول نحو زيْدٌ أَكُول أيْ كثيرُ الأكل \_ الرابعُ فعيل \_ الخامس وزيْدٌ مفلاس \_ الثّالثُ أَعُول نَحْوُ زَيْدٌ أَكُول أيْ كثيرُ الأكل \_ الرابعُ فعيل \_ الخامس وزيْدُ فعل. فالتّلاثة الأول أكثرُ استعمالاً من فعيل وفعيل وإعمال فعيل أكثر استعمالاً من فعيل واقعال فعيل أكثر استعمالاً من فعيل واللاّم عَملت في الستعمالاً من فعل وهي أي المخمسة إذا جُردت من الألف واللاّم عَملت في المحال والمستقبل نحو ما زيد أكالاً الآن أو غداً \_ وقال بَدرُ الدّين: إذا وصل اسمُ الفاعلِ بالألف واللاّم عمل في الماضي والحال والمستقبل وقد تقدم هذا.

#### إتيان المثني والجمع للمبالغة

وَإِنْ مُثَذَّى وَجَمْعاً جَاءَ مُنْتَظِماً اسْمُ لِفَاعِلِنا كَالْفَرْدِ يَحْتَكِمُ

إذا جَاءَ اسْمُ الفاعلِ للْمُبَالَغَة مُثَنَى ۗ أَوْ جَمْعاً فَحُكْمُهُ مِثْلُ ما تَقَدَّم في اَلْمُفْرَد نحو جاء الزّيدان اَلضَّارِبَان عَمْرُوا وَجَاءَ الزَّيْدُونَ اَلضَّارِبُونَ اَلظَّالِمِينَ وَجَاءَتَ الْعَفيفاتُ الْمُؤدِّباتُ السَّفِيهَ وَهَكذا في باقي الأَمثلَةِ.

### إضافة إسم الفاعلِ إلى مفعول

وَاسْمُ فَاعِلِنَا مَهْ مَا تُضِفْهُ إلى مَفْعُولِهِ جَازَ. ذاباني حُصُونِهِمُ

إذا جيء باسم المفعول بَعْدَ اسْمِ الْفَاعلِ فَلَك هُنا وَجْهان ـ الأُوَّل إضافة اسْمُ الْفَاعلِ إلى اَلْمَفْعُولُ نَحْوُ هذا باني حُصُونَهمْ ـ اَلْوَجْهُ اَلشَّانِي تَنْوِينُ اسْمِ اَلْفَاعلِ وَنَصْبَ اَلْمَفْعُولُ نَحْوُ هذا بان حُصُونَهمْ وَإِنَّ كانَ لاسْمِ اَلْفَاعلِ مَفْعُولان وأَضَفَتهُ إلى أَحَدهما فافْتَح الآخر نَحْوُ هذا مُهْدِي زَيْد سَيْفاً أَوْ مُهدي سَيْف زِيْداً ـ عَلَّمَنَا اللهُ وإيَّاكَ ما لَمْ نَعْلَمْ.

### ٱلْجَرُّ وَٱلنَّصْبُ في تابِع اسْمِ ٱلْفَاعِل

وَجَازَ فِي تابِعِ مَعْمُولُ فَاعِلِنا إضَافَةٌ . جَرُنا . وَالنَّصْبُ عِنْدَهم

جَازَ في تَابِع اسْمِ الفاعلِ اَلْمَجْرُورِ بِالإضافَة جَازَ لَكَ اَلنَّصْبُ وَالْجَرُّ نَحْوُ هَذَا مُحْتَرِمُ حَمَد وَمَحْمُوداً فَنُصِبَ مَحْمُوداً لَفَعل مَحْذُونَ تَقْديره وَيَحْتَرمُ مَحْمُوداً أَوْ هذا مُحَّتَرِمُ عَبْد اَلْحَميد وَمَحْمُود وَجَرُّ محَمود مراعاة للَفْظ وصَحَّحَ الأَوَّلَ ابْنُ عَقيلٍ وَاَلْثَانِي هُو اَلْمَشْهُورُ.

# إعطاءُ إِسْمِ اَلْمَفْعُولِ ما ڪان لاسْم اَلفاعِـلِ

أَنِلْ هُنا اسْمَ مَـفْ عُـوُل لِكُلِّ يَد ِ لاسْمِ فَاعِلِنا كَانَتْ إذا رَسَمُ وا

يَثْبُتُ لاسْمِ اَلْمَفْعُولُ ما ثَبَتَ لاسْمِ الْفَاعِلِ إِنْ كَانَ مُجَرَّداً مِنْ الْأَلْفَ وَاللاَّمِ عَملَ فَي المَاضِي فَهُو يَعْملُ لِلْحَالِ أَو الاسْتَقْبالِ ـ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفاً بِالأَلْف وَاللاَّمِ عَملَ فَي المَاضِي وَالْحالِ والاسْتَقْبالِ نَحْوُ أَمَ ضُروبٌ الرَّجلانِ الْيَوْمَ أَوْ أَمْسِ أَوْ غَداً أَوْ جَاءَ الْمَضْرُبُونَ الآنَ أَوْ أَمْسِ أَوْ غَداً وَاحْكُمْ لَهُ فِي الْمَعْنى وَالْعَملِ حُكْمَ الْفِعْلِ إِذَا بُنِي الْمَخْوُلُ وَلَا اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ إِذَا بُنِي للمَحْهُ وَلُ فَي الْمَخْوُلُ وَالْعَملِ وَتَقُولُ فَي الْمَخْوُلُ وَإِنْ كَانَ الْفَعْلِ أَمْنَ الْمَخْوُلُ وَإِنْ كَانَ الْفَعْلُ أَمْضُوبُ الزّيدانِ نَاتِباً عَنْ الفَاعِلِ وَاتَقُولُ فَي الْمَغْولُ وَإِنْ كَانَ الْفَعْلُ أَمْضُوبُ الزّيدانِ فَالزّيدانِ نَاتِبا الفَاعِلِ لَمَضْرُوبٌ اللهَ عَلْ النّانِي نَحْوُلُ وَإِنْ كَانَ الْفَعْلُ يَعْمُ لُكُونَ الْقَاعِلِ وَالْقَعْلَ وَالْقَانِي نَحْوُلُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### إضافَةُ اسْمِ المفعولِ إلى ما كانَ مَرْفُوعاً بِهِ

أَضِفْ لنااسْمَ مَسفْعُسوُل بِلاوَهَم الله الله الَّذي كانَ مَسرْفُوعا بِهِ لَهُمُ

جازَتْ إضافَةُ ٱلْمَفْعُولُ إلى ما كانَ مَرْفُوعاً بِهِ نَحْوُ سَعِيدٌ مَحْبُوبٌ وَلَدُهُ فَولَدُ فَاعِلٌ لِمَحْبُوب وَهُو اسْمُ ٱلْمَفْعُولُ فَإِذَا أَرَدْتَ إَضَافَتَهُ إِلَى فَاعِلَه قُلْتَ سَعِيدٌ فَاعِلُ لِمَحْبُوب وَهُو اسْمُ ٱلْمَفْعُولُ فَإِذَا أَرَدْتَ إَضَافَتَهُ إِلَى فَاعِلَه قُلْتَ سَعِيدٌ مَحْبُوبُ ٱلْوَلَدَ \_ وَمَا جَازَ هذا في اسْمَ ٱلْفَاعِلِ فلا يُقالُ مَرَرْتُ بِغُلام ضَارِب الأَب وَيُدُوبُ الْحُمْهُورُ.

# أُبْنِيَــةُ الممادر ـ الثلاثي اَلْمُتَعَدِّي

مِنَ اَلثَّلاثِيِّ يَبْنِي اَلنَّاسُ مَصْدَرُهُمْ لناعَلى فَعْلَ سَدَّ اَلنَّاسُ سَدَّهُمُ

يُبْنى مَصْدر الفِعْلِ الثَّلاثِيِّ المُتَعَدِّي على وزَن فَعَلَ نَحْو سَدَّ الْقَوْمُ الوادِي سَدًا.

قال ابْنُ عَقِيلٍ: وَهذا قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ وَنَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ في مَوَاضِعَ.

مَصْدَرُ اَلْفِعْلِ اللاَّزِمِ إِذَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعِلَ

وَلازِمُ فَعِلَ الإخوانُ مَصْدَرَنا فَقُلْ بِهِ فَرَحاً يَسْعَدْ بِهِ الْكَلِمُ

يَأْتِي مَصْدَرُ فَعِلَ اللاَّزِمِ على فَرِحَ فَتَـقُولُ فِي مَصْدَرِهِ فَرِحَ فَرَحاً وَجَوِيَ جَوي

مَصِنْدَرُ اَلْفِعْل إِذَا كَانَ عَلَى وَزْنَ فَعَلَ

وَمِنْ عَلَى فَعَلَ الإحسانَ إِخْوَتُهُ عَلَى فُعُولُ إِتَّجَلَى مُصْدَرٌ لهم

إذا جَاءَ ٱلْفعْلُ على وزَنْ فَعَلَ كَقَعَدَ وَجَلَسَ فَمَصْدَرُهُ عَلَى وَزْنِ فُعُولُ فَتَقُولُ قَعَدَ زَيْدٌ قُعُودُهُ وَجَلَسَ جُلُوساً وَغَدَوْتُ غُدُواً.

#### مُصدر أَلْفِعْلِ الدَّالِ على امتناع

وَإِنْ يَكُنْ لامْ تِناعٍ دَلَّ فِ عُلُكُم عَلَى فِ عِلَ إِتَانَا ٱلْمَ صُدَّرُ ٱلْعَلَمُ

إذا دَلَّ ٱلْفِعْلُ على امتناع كَأبى وَنَفَرَ وَشَرَدَ فَمَصْدَرُهُ يَأْتِي على فِعال فَتَقُولُ أَبِي إِبَاءً وَنَفَر نَفَاراً وَشَرَدَ شَيراداً وَقَدْ أَصْبَح المستعملُ فِي مَصْدر هذا وَزْنُ فُعُولُ أَبِي إِبَاءً وَنَفَر نَفَاراً وَشَرَدَ شَيراداً وَقَدْ أَصْبَح المستعملُ فِي مَصْدر هذا وَزْنُ فُعُولُ أَيْضاً.

### مَصدّرُ اَلْفِعْلِ الدَّالِ على دَاءٍ أَوْ صوّتٍ

وَمَايَدُلُّ عَلَى دَاء نِمُ صَدِرُهُ على قُعال كِندا إِنْ يَعْنِ صَوْتَهُمُ

مَصْدَرُ الْفعْلِ الدَّالِّ على دَاء أَوْ على صَوْت مَصْدَرُهُ على وَزْنِ فُعال بِضَمِّ الفاء نحو سَعَلَ وَزَكَمَ زُكاماً وَمَشَى بَطْنُهُ مُشاءً وَمثالُ الصَّوْت نَعَقَ الْغُرابُ \_ وَأَزَّتْ الْقَدْرُ فَتَقُولُ نَعَقَّ نُعاقاً وَأَزَّ أُزازاً.

### ٱلْمُصندرُ الآتِي على وَزْنِ فَعيلٍ

أَمَّا فَعِيلٌ فَيَاتِينَانِهِ لَهُمُ مِمَّايَدُلُ عَلَى صَوْتٍ وَسَيْرِهم

أَمَّا اَلْمَصْدَرُ الَّذِي على فَعيلِ فَالدَّالُّ على صَوْت وَسَيْرٍ فَمِثَالُهُ مَعَ اَلصَّوْتِ نَعبَ نَعيباً وَصَهلَتْ اللَّخَيْلُ صَهِيلاً وَمِثالُهُ مَعَ السَّيْرِ ذَمِلَ الرَّاكِبُ ذَميلاً.

### مَصدر الفعل الّذي على وزن فعل

وَمَصْدَرٌ فِعْلُهُ وافي على فَعُلا فُعُلا فُعُولَةٌ وَفَعَالٌ عِنْدَ تائِهِمُ

يَأْتِي مَصْدَرُ اَلْفعْلِ اَلَّذِي عَلَى وَزْنِ فَعُلَ كَسَهُلَ يَأْتِي عَلَى وَزْنِ فُعُولَة فَتَقُولُ سَهُلَ سَهُ وَلَةً وَعَذُبَ عَلَى أَلَا يَعْلَى عَلَى فَعَالَة نَحْوُ جَزُلَ جَزَالَةً وَضَخَمَ صَهُ لَ سُهُ وَلَةً وَعَذُبَ عَلَى فَعَالَة نَحْوُ جَزُلَ جَزَالَةً وَضَخَمَ ضَخَامَةً وَفَصُحَ فَصَاحَةً.

### مَصِيْدَرُ اَلْفَعْلَ الدَّالُ عَلَى اَلتَّقَلُّبِ

وَإِنْ أَتِاكَ عَلَى فَعِلَانَ يَطْلُبُنا لِمَصْدَرٍ جَوَلاناً جُلُ بِمِصْرِهِمُ

إذا دَلَّ ٱلْفعْلُ على تَقَلُّب نَحْوُ جَالَ وَطَافَ وَنَزا فَمَصْدَرْ على فَعْلانَ فَتَقُولُ ـ جَالَ جَوَلاناً ـ وَطاف طَوفاناً ـ وَنَزا نَزواناً ـ فَاجْتَهدْ وُفَقْتَ منْ عنْدَ الله.

### ما يُقْتَصِرُ بِهِ مِنْ اَلْمصادِرِ عَلَى اَلسَّماعِ

وَمِا أَتِي بِخِلَافِ السَّابِقِاتِ لَكُمْ عَلَى السَّماعِ اقَتَصِرْ فِيهِ إِذَا احْتَكَمُوا

ما ذُكرَ في هذا اَلْبَابِ في مَصْدَرِ اَلثَّلاثِيِّ هُو اَلْقِياسُ اَلثَّابِتُ وَما يَأْتِي بِخلافِهِ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى اَلسَّماعِ وَذَلك نَحْوُ رَضِيَ - وَذَهَبَ - وَشَكَرَ - وَسَخطَ فَتَقُولُ في مَصادرها رَضِيَ رِضاً - وَذَهَبَ ذَهاباً - وَشَكَرَ شُكْراً - وَطاف طَوافاً - وسَخطَ سُخْطاً.

### سَبْعَةُ مَصادِرَ بِالْقِياسِ

وَذِي مَصادِرُ وَافَتْ بِالْقِياسِ لَكُمْ جَاءَتْكُمُ سَبْعَةً زَانَتْ بِنَحْوِكُمُ

مَضى ذكْرُ مَصادرَ اَلْفِعْلِ اَلثُّلاثي - وَهَذِه سَبْعَةٌ مِنْ أَبْنِيَة اَلْمَصادر - الأُوَّل وَزْنُ فَعَلَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَهْمُوزَ الآخر - اَلثَّالَثُ أَنْ يَكُونَ على وَزْنِ أَفْعَلَ - الرَّابِعُ على وَزْنِ تَفَعَلَ - اللَّاحِسُ أَنْ يَكُونَ فِي أُوَّلِه هَمْزَةٌ وَصْل - اَلسَّادِسُ أَنْ يَكُونَ على وَزْنِ تَفَعْلَ لَ وَسَيَاتِي إِنْ شَاءَ اللهُ مَعْتَلَّ العِينَ نَحْوُ اسْتَفْعُلَ - اَلسَّابِعُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ تَفَعْلَ لَ وَسَيَاتِي إِنْ شَاءَ اللهُ مَصْدَرُ كُلِّ وَزْنِ - وكُلُّ هذه مصادرُها مَقيسَةٌ.

### مُصْدَرُ وَزْنِ فَعُلَ إِن كَانَ صَحِيِحاً

وَوَزَنُ فَعَلَ إِنْ وَافَى بِصِحَتِهِ مَصْدِرْهُ فِي وَزْنِ تَفْعِيل لِمَنْ فَهِمُوا وَوَزَنُ فَلَا مَعْ تَلُ وَكَانَ صَحِيحاً غَيْرَ مُعْ تَلً فَمَصْدَرُهُ على وَزْنِ فَعَلَ وَكَانَ صَحِيحاً غَيْرَ مُعْ تَلً فَمَصْدَرُهُ على وَزْنِ تَفْعيل. قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تكليما ﴾.

### مَصْدَرُ وَزْنِ فَعَالِ

وَمِنْهُ وافى على فَعَالِ مُنْتَظِما ً وَجَاءَ تَخْفِيهِ فُهُ لِلذِّكْرِيَحْتِكُمُ

مَصْدَرُ وَزْنِ فَعَّالَ نَحْوُ قَوْله: ﴿وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَابا﴾ وَجَاءَ تَخْفِيفُهُ فَقُرِئَ كَذَابا هذا إذا كانَ الْفِعْلُ صَحِيحاً وَفِيما يَلِي حُكْمُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِنْ كانَ مُعْتَلاً.

### مَصندَرُ فِعَّالٍ إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ مُعْتَلاً

وَإِنْ يَكُ اعْتَلَّ ضَعْ تَاءً بِآخِرِه كَنزَكِّ تَزْكِيَّةً وَٱلْيالِحَذْفِهِمُ

إذا أتى الْمَصْدَرُ على وَزْن فَعَّال وَكَانَ اَلْفعْلُ مُعْتَلاً نَحْوُ زَكَىَّ حُذَفَتْ مَنْهُ يَاءُ التَّفْعيلِ وَعُوِّضَ عَنْها اَلتَّاءَ فَيُصْبِحُ الْمَصْدَرُ على وَزْنِ تَفْعِلَةِ فَتَقُولُ زَكَىَّ تَزْكِيَةً وَوَعَى تَوْعِيَةً وَمَجِيئَهُ عَلَى تَفْعِيلِ نَادِرٌ.

وَجْهانِ في اَلْمَصْدرِ إِذا كان صَحيحاً بِآخرِه هَمْزَة

وَماتَرى الْهَمْ زَأَقْ صِاهُ يَزِيِنُ بِهِ قَدْ حازَ تَفْعِلَةً تَفْعِيلُ نَحْوهِمُ

إذا جَاءَ اَلْفِعْلِ مَهْمُوزاً نَحْوُ خَطَّاً وَهزَّا كان مَصْدَرُهُ على تَفْعِيلِ وَتَفْعِلَة وَتَقُولُ خَطَّا تَخْطَيْتاً وَتَخْطئةً وَجَزَّءَ تَجْزِيئاً وَتَجْزِءَةً وقس على هذا وَفَقَّكَ اللهُ.

### مَصْدُرُ ما جَاءَ على وَزْن أَفْعَلَ

وَإِنْ بِأَفْعَلَ قَدْ وَافَ الْ مَصْدَرُنَا وَافْى عَلَى نَحْوِ إِفْعَالِ لِلهُ شَمَمُ اللهُ اللهُ شَمَمُ إِذَا جَاءَ الله عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ نَحْوُ أَكْرَمَ وَأَجْمَلَ فَمَصْدَرُهُ عَلَى إِفَعَالَ قِياساً فَتَقُولُ أَكْرِمَ إِكْرَاماً وَأَجْمَلَ إِجَمَالاً.

### مَصْدَرُ مُعْتَلِّ ٱلْعَيْنِ مِنْ بَابِ أَفْعَلَ

إقامَة مُصْدر مِنْ قَدْ أقامَ هُنا وَأَصْلُهُ جَاءَ إِقْواما لِمَنْ عَلِمُ وُا

إذا جَاءَ وَزْنُ أَفْعَلَ مُعْتَلَّ اَلْعَيْنِ نَحْوُ أَقَامَ فَأَصْلُ مَصْدَرِهِ إِقْوَاماً وَلَكَنَّهُمْ نَقَلُوا اللهُ الله

### مُصنْدَرُ ما جَاءَ على وَزْنِ تَفَعَّلَ

وَإِنْ تَفَعَّلَ وَافى جَاءَ مَصْدَرُهُ تَفَعَّلاً لَمْ يَفُتُكَ ٱلْجِدُّ وَٱلْهِمَمُ

يَأْتِي مَصْدَرُ اَلْفَعْلِ اَلَّذِي عَلَى وَزْنِ تَفَعَّلَ يَأْتِي على تَفَعُّل نَحْوُ تَعَلَّمَ وَتَفَقَّهَ وَتَخَمَّلَ وَتَفَقَّهُ وَتَجَمَّلَ وَتَجَمَّلَ تَجَمَّلًا.

### مَصْدُرُ ما في أوّلِ فعلهِ هَمْزَةُ وَصلْ

وَهَمْ زَةٌ إِنْ أَتَتْ فِي أُوَّل مِكسَرُوا لِتَسالِث إِلْفا زَادُوهُ إِنْ رَسَمُ وُا

إذا جَاءَ الفعْلُ وَفِي أَوَّله هَمْزَةُ وَصْلُ فَاكْسُرْ ثَالْثَ حَرْف لَمَصْدَره وَزِدْ أَلفاً قَبْلَ آخِره سَواءً كَانَ وَزْنُ الْفَعْلِ على انفَّ عَلَ نَحْوُ أَنْطَلَقَ أَوَّ وَزْنُ الْبَعَلَ نَحْوُ أَنْطَلَقَ أَوْ وَزْنُ الْفَتَعَلَ نَحْوُ اسْتَخْرَج فَتَقُولُ انْطَلَقَ الْبُطَلُ انْطِلاقاً واصْطَفَى اصْطِفى أَوْ وَزْنُ اسْتَخْرَج النَّفْطَ اسْتِخْراجاً وقسْ على هذا وَقَقَكَ اللهُ.

#### مَصِدْرُ ما جاءَ على وَزْن تَفَعْلَلَ

وَإِنْ تَفَعْلَلُ وَافى في تَأَلُّقِهِ تَفَعْلُلاً مَصْدَرٌ مِنْهُ إِذَا حَكَمُ وَا

إذا جَاءَ اَلْفعْلُ على وَزن تَفَعْلَ كَتَلَمْلَمَ وَتَدَحْرَجَ فَضُمَّ رابِعَ حُروُفِهِ في الْمَصْدَرِ فَتَقُولُ تُلَمْلَمَ تَلَمْلُماً \_ وَتَدَحْرَجَ تَدَحْرُجاً \_ وَفَقَنا اللهُ وَإِيَّاك.

#### مَصْدَرُ اسْتَفْعَلَ مُعْتَلِ الْعَيْنِ

وَٱلْعَيْنُ إِنْ تُلْفِهِ مُعْتَلَّةً طَهَرَتْ يَوْما لِمُسْتَفْعِل ِتُنْقَلْ لِفَائِهِمُ

إذا جَاءَ وَزُنُ اسْتَفْعَلَ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ نُقلَتْ حَرَكَةُ اَلْعَيْنِ إلى فاء اَلْكَلَمَة ولَزِمَ تَعْوِيضُها بِتَاء اَلتَّأْنيث نَحْوُ اسْتَجارَ واَسْتَعاذَ فَتَقُولُ فِي مَصْدرهما اَسْتَجَارَ اسْتَجَارَةً واسْتَعَاذَ اسْتَعُواذاً والله اسْتَجَارَةً واسْتَعَاذَ اسْتَعُواذاً والله السَّجَارَة واسْتَعَادَ اسْتَعُواذاً والله المُتَجَارَة . واسْتَعَاذَ اسْتَعُواذاً والله المُتَجَارَة .

#### مَصْدُرُ ما يأتي على وَزْنِ فَعْلَلَةٍ

لَمْ تَرْضَ فَعْلَلَة تَجْفُو حَدَائِقَنا دَحْرَجْتُ دَحْرَجَةً مَنْ حَقّناظَلَمُوا

يَأْتِي مَصْدَرُ فَعْلَلَ على فعال وَذلك مِنْ نَحْوِ دَحْرَجَ وَسَرْهَفَ فَتَقُولُ دَحْرَجَ وَسَرْهَفَ فَتَقُولُ دَحْرَجَ دَحْرَجً وَسَرْهَفَ فَيَقُولُ دَحْرَجَ فَلَا يَأْتِي مَصْدَرُهُ أَيضاً على وَزْنِ فَعْلَكَةَ فَتَقُولُ دَحْرَجَ دَحْرَجَةً وَسَرْهَفَ سَرْهَفَةً وَبَهْرَجَ بَهْرَجَةً وَقِس على هذا وَقَّلَكً اللهُ.

#### مَصنْدَرُ فاعل

وَوَزْنُ فَاعَلَ وَافَاكُمْ مُنْفَاعَلَةً لِمَنْ مَنْدَرٍ وَفِعْالٌ مَنْ مَنْدَرٌ عَلَمُ عَلَمُ يَأْتُ مَصْدَر وَفِعِالٌ مَنْصَدَر عَلَمُ يَأْتِي مَصْدَرُ فَاعَلَ على فِعال وَمُفَاعَلَة نَحْوُ قاتل أَهْلُ عُمانَ ٱلْمُرْتَدِينَ قتالاً وَمُقَاتَلَةً وَخَاصَمَ ٱلْمُسْلِمُونَ أَعْداءَ الدِّينِ خِصاماً ومُخاصَمَةً وَغَالَبَ ٱلْغَبِيُّ غِلاباً وَمُغَالَبَةً.

### مَصدر المرَّةِ مِن الفعل الثُّلاثي والهيئة

لِمَرَّةً فَعْلَةٌ إِنْ شِئْتَ مَصْدَرَها وَإِنْ لِهَـيْـئَـتِـهِمْ قُلْ فِعْلَةٌ لَهُمُ

يُبنَى الْمَصْدَرُ مِنْ اَلْفِعْلِ اَلثَّلاثِي إِذَا أُرِيدَ بِهِ اَلْمَرَّةَ يُبنى على فَعْلَة نَحْوُ ضَرَبْتَهُ ضَرْبَة وَقَعَدُ الْقَاتِلُ قَتْلَةً - وَإِنْ بُني على تَا التَّانِيث وُصِفَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْوَحْدَة فَتَقُولُ نِعْمَ زَيْدٌ نِعْمَة وَرَحِم رَحْمَةً - وَإِذَا أَرَدْتَ مَنْ اَلْمَصْدَرِ الْهَيْئَةَ جِئْتَ بِهِ عَلَى وَرُن فِعْلَة بِكَسْرَ أَوَّله فَتَقُولُ جَلَسَ الْقَاضِي جِلْسَةً وَقَعَدَ المدعى عَلَيْهِ قِعْدَة وَماتَ الْقَاضِي قِعْدَة وَمَاتَ الْقَاضِي قِعْدَة وَمَاتَ اللهَ عَلَيْهِ وَعَدَد الله عَيْمَة وَمَاتَ اللهَا غِي مِيتَةً وقِسْ على هذا وَقَعَدَ الله عَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ ال

# ٱلْمَصْدُرُ ٱلْمَبْنِيُّ مِنْ بَعْدِ ٱلْفِعْلِ ٱلثُّلاثيِّ

وَمَصْدَرا رُمْتَ مِنْ بَعْدِ الثَّلاثِي فَزِدْ أَقْدَ صَاهُ تَاءً لِتَانِيثٍ وَلا سَامُ

إذا أَرَدْتَ الْمَرَّةَ مِنْ مَصْدَر فَعْلُهُ زَائِدٌ عَنْ ثَلاثَةَ حُرُوف نَحْوُ أَكْرَمَ وَدَحْرَجِ وَأَسْعَفَ فَزِدْ عَلَى الْمَصْدَرِ تَاءَ التَّأْنِيثِ فِي آخِرِه فَتَقُولُ أَكْرَمْتُهُ إكرامَةً وَدَحْرَجْتُهُ وَأَسْعَفَ فَزِدْ عَلَى الْمَعْفَ أَو اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

### قِلَّةُ إِتسانُ فاعِلٍ مِنْ فَعُلَ

وَاسْمُ فَاعِلِنَا قَدْ قَلَّ مَـقْدَمُهُ لَناعلى فَعَلَ الإحسانَ زَيْدُهُمُ وَحَمُضَ قَلَّ إِتِيانُ اسْمِ ٱلْفَاعِلِ على وَزْنِ فاعِلٍ مِنْ فَعُلَ بِضَمِّ ٱلْعَيْنِ كَكُرُمَ وَحَمُضَ فَهُو كَارِمٌ وَحَامِضٌ.

### إِسْمُ فاعل ما جاءَ على وزن فَعلِ

وسَالِم امِن عَطشان أوْعَطِش وأسْود أجْهَر الأقوالِ بَيْنَهُمُ

يأتي إسْمُ فاعلِ ما جَاءَ على وَزْن فَعلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ يأتي على أَرْبَعَة أوزان - الأَّولُ نَحْوُ آمِنَ فَاسَمُ فاعله آمِنٌ وَسَلَمَ فَاسَمُ فَاعله سالَمٌ وَعَقرَت المرأَةُ فَهِي عاقرٌ \_ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ على وَزْنَ فَعَلَ نَحْوُ نَضَرَ فَهُو َ نَضَرٌ وَبَطَرٌ وَبَطَرَ فَهُو بَطِرٌ وَأَشَرَ فَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ على وَزْن فَعُلانَ نَحْوُ عَطَش فهو عَطْشانُ وَصِدئَ فَهُ وَ صَدْآنُ - أَلثَّالِثُ على وَزْن فَعُلانَ نَحْوُ عَطَش فهو عَطْشانُ وَصِدئَ فَهُ وَ صَدْآنُ الرَّابِعُ على وَزْن أَفْعَلَ نَحْوُ سَودَ فَاسْمُ فاعِلهِ أَسْوَدُ وَفِي جَهَرَ فَهُو أَجْهَرُ واللهُ أَعلم.

### إسنمُ اَلْفاعلِ مِنْ فَعُلَ

وَإِنْ على فَعُلَ الأَفْعِ الرُّقَ دُبُنِيَتْ رَبِّعْ لأسماءِ أَفْعِ الرِلها غَنِمُ وأ

إذا أتى وَزْنُ اَلْفِعْلِ على فَعُلِ بِضَمِّ الْعَيْنِ نَحْوُ ضَخُمَ وَشَهُمَ فاسْمُ فاعله على وَزْنِ فَعْلَ بِفَتْحِ الْفَاء وَسُكُونِ الْعَيْنِ فَتَقُولُ في اسْم فاعلِ ضَخُمَّ ضَخْمٌ وَفِي اسْم فاعلِ ضَخُمٌ ضَخْمٌ وَفِي اسْم فاعلِ شَهُمَ شَهُمَ شَهُم شَهُم هُذَا الْوَجْهُ الأُولُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي يَأْتِي اسْمُ فَعُلَ على فَعيل اسْم فاعلِ شَهَم فَاعله كريم وشَرُف فاسْم فاعله شريف ولَتُم فَهُو لَئيم لَا الثَّالَثُ اسْمُ فاعل فَعل بِفَتْحِ الْفَاء والْعَيْنِ واللاَّم فاسْم فاعله أَخْطَب وهذا قليل والمشهور على وزن فعيل نحو خَطيب إسْم فاعل خَطَب - الرَّابِع إسْم فاعل بَطُل فَيُقال فيه بطَلٌ.

### اسْمُ فاعلِ طابَ وَشَابَ

وَجَاءَمِنْ طَابَ فِيناطَيِّبٌ حَسَنٌ وَشَابَ أَشْ يَبُ هذا قَلَّ عِنْدَهُمُ

قَلَّ إِنْيَانُ اسْمِ الفاعلِ على غَيْرِ قياسه مِنْ ٱلْفعْلِ وَذَلكَ كَطَابَ وَشَاخَ فَتَقُولُ فِي اسْمِ فاعِلِ في اسْمِ فاعِلِهِ شَيْخٌ وَأَشْيَبُ وَطَيِّبٌ وَقَدْ أَصْبَحَ ٱلْمُتَدَاولُ المشهورُ في اسْمِ فاعِلِ طابَ طائبٌ وَاسْمُ فاعِلِ شابَ شائِبٌ وَشاخَ شائِخٌ اللَّهُمُ وَقَقْنا عَلَى ٱلْحَقِّ.

#### استم الفاعل من الفعل المتجاوز ثلاثة حروف

وَاسْمُ فَاعِلِ فِعْلٍ عَدْأُحْرُ فِهِ فَوْقَ اَلثَّلاثَةِ ضَارِعْهُ بِمِيمِهِمُ

إذا زادَ اَلْفَعْلُ على ثَلاثَة أَحْرُف فاسْمُ فَاعِلَه على وَزَن اَلْمُضَارِع مِنْهُ بَعْدَ زِيادَةٍ مِيمٍ مَضْمُومَة في أَوَّلِهِ وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ مَكْسُورٌ نَحْوُ تَعَلَّمَ وَتَدَحْرَجَ فَتَقُولُ في اسْمَ فَاعِلِ تَعَلَّمَ مُتَعلَّمٌ وَاسْمُ فَاعِلِ تَدَحْرَجَ مُتَدَحْرِجٌ وَوَاصَلَ مُواصِلٌ وَدَحْرَج اسْمُ فَاعِلِ تَدَحْرَجَ مُتَدَحْرِجٌ وَوَاصَلَ مُواصِلٌ وَدَحْرَج اسْمُ فَاعِلِهِ مُدَحْرِجٌ.

#### استم المفعول من الفعل الثلاثي

وَاسْمُ مَفْعُولُ مِا يَأْتِي الثُّلاثِي بِهِ يَأْتِي عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ لَهُ رَسَمُوا

اسْمُ اَلْمَفْعُول مِنْ اَلْفَعْلِ اَلثَّلاثي يبأتي على وَزْن مَفْعُولُ وَهذا قياسٌ مُطَّرِدٌ نَحُو قَصَدْتُ اَلْعالَمَ فَاسْمُ مَفْعُولُهِ مَقْصُودٌ وَضَرَبْتُ شَارِبَ اَلَّخَمْرِ فَاسْمُ مَفْعُولُهِ مَضْرُوبٌ وَكَتَبْتُ اَلْعِلْمَ فَهو مَكْتُوبُ مَضْرُوبٌ وَكَتَبْتُ اَلْعِلْمَ فَهو مَكْتُوبٌ وَقَسْ على ذلك وَفَقَكَ الله.

### نيابَةُ فعيلٍ عَنْ مَفْعُولٍ

نَوِّبْ فَعِيلاً عَنِ ٱلْمَفْعُولِ إِنْ سَأَلُوا قُولُوا جَرِيِحٌ عَنِ ٱلْمَجْرُوحِ بَيْنَكُمُ

نابَ في السَّماعِ فَعيلٌ عَنْ مَفْعُولُ وَذلكَ للدَّلالَة على مَعناهُ وَقَدْ يَكُونُ في الرَّجُلِ وَالْمَرأَةُ سَواءً فَتَقُولُ هذا رَجُلٌ جَرِيحٌ وَامْرأَةٌ جَريحٌ وَفَتَى كَحيلٌ وَامْرأَةٌ وَامْرأَةٌ كَحيلٌ وَامْرأَةٌ وَكَحِيلٌ وَامْرأَةٌ مَحْدُولٍ كَحيلٌ وَرَجُلٌ قَتِيلٌ وَامْرأَةٌ قَتِيلٌ فنابَ جَرِيحٌ عَنْ مَجْرُوحٍ وَكَحِيلٌ عَنْ مَحْدُولُ وَقَدْ أَصْبَحَ مَعْمُولاً به.

#### اَلَّفُةُ الْمُشَبَّمَةُ

مادَلَّ مَعْنَى وَذَاتا قُلْ لَهُمْ صِفَة باسْمِ فَاعِلِنَا قَدْ شُبِّهَ تَ لَهُمُ

اَلصِّفَةُ اَلْمُشَبَّهَةُ مَا دَلَّتْ على مَعنى وَذَات شَامِلَةُ اسْمَ اَلْفَاعِلِ واَسْمَ اَلْمَفْعُولِ وَاسْمَ اَلْمَفْعُولِ وَاسْمَ الْمُفْعُولِ وَالْمَفْعُولِ وَأَفْعَلَ اَلتَّفْضِيلِ \_ مِثالُها حَسَنُ وَجْهُهُ فَحَسنٌ خَبَرٌ وَهُو صَفَةٌ وَوَجْهُ فَاعِلٌ لِحَسَنَ وَمُعَدَّ السَّفَةِ اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ طَاهِرٌ قَلْبُهُ.

### اسْتِحْسانُ جَرِّ الصِّفَةِ الْمُشْبَهَةِ بِها

وَجَرُ فَاعِلِهَا وافي بهاحَسَنا ذاطاهِرُ ٱلْقَلْبِ وافي مِنْ صُحارِكُمُ ال

اسْتَحْسَنَ اَلنَّحاةُ جَرَّ فاعلِ اَلصَّفة اَلْمُشَبَّهَة بِها فَتَقُولُ في نَحْوِ زَيْدٌ طاهرٌ قَلْبُهُ. زَيْدٌ طاهرُ اَلْقَلْبِ وَحَسَنُ اَلْوَجْه \_ وَمُنْطَلقُ اللِّسانِ فلا تَقُلْ زَيْدٌ ضَارِبُ الأَخِ سَيْفاً تُريدُ زَيْدٌ ضارِبٌ أَخُوهُ سَيْفاً \_ وَيَجْرِي مَجْرَى اَلصَّفَة اَلْمُشَبَّهَة اسْمُ اَلْمَفْعُولُ سَيْفاً تُريدُ زَيْدٌ ضاربٌ أَبُوهُ \_ زَيْدٌ مَحْبُوبُ الأب وهذا لا يَجُوزُ في غَيْرِ فَتَقُولُ في نَحْوِ زَيْدٌ مَحْبُوبٌ أَبُوهُ \_ زَيْدٌ مَحْبُوبُ الأب وهذا لا يَجُوزُ في غَيْرِ الصِّفة الْمُشَبَّهَة مِنْ الصَّفات.

<sup>(</sup>١) صحار محافظةٌ عظيمة وَوَلايَةٌ من ولايات عُمان الكبار ولها تاريخها العظيم في الإسلام وَقَبْل الإسلام بَرَا وَبَحْراً.

#### صياغَةُ الصِّفَة الْمُشبُّهَة

وَلا تَصُعْ صِفَةً قَدْ شُبِّهَتْ أَبَدا مِنْ غَيْر مالازِمٍ فِعْلٍ هناعَلِمُوا

لا تُصاغُ اَلصِّفَةُ اَلْمُشَبَّهَةُ إلاَّ مِنْ فعل لازم نَحْوُ طَهُ رَ قَلْبُ مُحَمَّد أَيْ فَهُوَ طَاهِرُ اَلْقَلْبِ، وَاَلصِّفَةُ اَلْمُشَبَّهَةُ مُلازِمَةٌ لِلْحَالِ فَلا تَقُلْ مُحَمَّدٌ حَسَنُ اَلْوَجْهِ أَمْسِ طَاهِرُ اَلْقَلْبِ، وَاَلصِفَةُ اَلْمُشَبَّهَةُ مُلازِمَةٌ لِلْحَالِ فَلا تَقُلْ مُحَمَّدٌ حَسَنُ اَلْوَجْهِ أَمْسِ أَوْ غَداً.

### الصنِّفَةُ ٱلْمُشْبَبَّهَةُ وَالْفِعْلِ الثُّلاثِّي

وَإِنْ أَتِنَاكَ ثُلَاثِي تُصْلِم الرِعُسه في ذَا طَاهِرُ ٱلْخَيْرِ وَالثَّانِي كَثِيرِهُمُ

إذا جَاءَت اَلصِّفَةُ اَلْمُشَبَّهَةُ مِنْ فَعْلِ ثُلاثي كَانَ لَهَا وَجْهَانِ فَالأُوَّلُ مَا وازَنَ الْمُضَارِعَ وَهَذَا قَلِيلٌ نَحْوُ هَذَا طَاهِرُ اَلْقَلْبِ \_ وَاَلثَّانِي غَيْرُ الْمُوازِنَ نَحْوُ هذا جَمِيلُ المُضَارِعَ وَهذا قَلِيلٌ نَحْوُ هذا طَاهِرُ الْقَلْبِ \_ وَاَلثَّانِي غَيْرُ الْمُوازِنَ نَحْوُ هذا جَمِيلُ الظّاهِرِ \_ وَكَرِيمُ الأب \_ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ ثَلاثي يَجِبُ مُوازَنَتُهَا بِالْفِعَلِ الْمُضَارِعِ نَحْوُ هذا مُنْطَلِقُ اللّهان.

### إِثْبَاتُ عَملِ اسْمِ الْفَاعِلِ لِلصِّفَةِ الْمُشْبَهِةِ

قَدِّمْ إلى صِفَةٍ شَبَّهْتَ رَوْضَتَها مالاسْمِ فاعلِ ماعَديُّتَ بَيْنَهُمُ

ثَبَتَ لِلصِّفَةِ الْمُشْبَّهَةِ مَا ثَبَتَ لَاسْمِ الفاعلِ اَلْمُتَعَدِّي نَحْوُ سَعِيدٌ حَسَنُ اَلْوَجْهَ فَسَعِيدٌ مُبْتَدَّ وَفَاعِلُهَ ا ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فَسَعَيدٌ مُبْتَدَاً وَفَاعِلُهَ ا ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ لَل سَعيد وَ الْوَجْهُ مَفْعُولٌ لحَسَن.

### عَدَمُ تَقْدِيمِ ٱلصِّفَةِ عَلَى مَعْمُولِهِا

وَلا تُقَدِّمْ لها مَعْمُ ولُها أَبَدا مَ كَنزَيْدُ ٱلْوَجْهَ حُلُو لُوْبِهِ قَدِمُ ولُا

لا تَتَقَدَّمُ اَلصِّفَةُ اَلْمُشَبَّهَةُ مَعْمُولُها فلا يُقالُ زَيْدٌ الْوَجْهَ حَسَنٌ أَمَا في إسم الفاعل فَجائزٌ نَحْوُ سَعِيدٌ عَمْراً ضَارِبٌ وَمَا جاز إعمالُ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ إلاَّ في سَبَبِيٍّ نَحْوُ سَعِيدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ وَلا تُسْتَعْمَلُ في أَجْنَبِيٍّ فَلا تَقُلْ سَعِيدٌ حَسَنٌ عَمْراً.

### اثنتا عَشَرَةَ صِيغَةً في الصِّفَةِ ٱلْمُشْبَهَةِ

أَتَاكُمُ ٱلْحَسَنُ ٱلْوَجْهِ ٱلْعَنْ يِزُهُنَا أُوْجَاءَكُمُ حَسَنُ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِي زَعَمُوا

جَاءَ في الصِّفَة المُشَبَّهَة اثْنَتا عَشَرَةَ صيغةً:

الأولى: أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ وَمَعْمُولُها مُعَرَّفَيْنِ بِالألِفِ وَاللاَّمِ نَحْوُ هذا اَلْحَسَنُ الْوَجْه.

الثَّانِيَةُ: حَدْفُ الألِفِ وَاللاَّمِ مِنَ الصِّفَةَ وإبقاؤُها في المعمول نَحْوُ هذا حَسَنُ الْوَجْه.

### اَلصِّيغَةُ اَلثَّالثَةُ وَالرَّابِعَةُ

أَضِفْ لِما فِيهِ إَلْ أَيْضًا بِلاجَدَل الْوَزَالَ مِنْهَا ضِيَا اَلتَّعْرِيِفِ عِنْدَهُمُ

اَلصَّيَغَةُ اَلثَّالِثَةُ فِي اَلصِّفَة اَلْمُشَبَّهَة وَمَعْمُ ولها ـ وَهِي تَعْرِيفُ اَلصَّفَة وَإَضافَتُها إلى مَعْمُولُها وَإِضَافَةُ اَلْمَعْمُولَ إلى مُعَرَّف بِالأَلِف وَاللاَّم نَحْوُ هذا الْحَسَنُ وَجْه الأَب.

اَلصِّيغَةُ اَلرَّابِعَةُ \_ إِذَالَةُ الأَلِف وَاللاَّمِ مِنْ الصِّفَةِ وَإِضافَةُ اَلْمَعْمُولِ إلى مُعَرَّف بِالأَلِف وَاللاَّمِ نَحْوُ هذا حَسَنُ وَجْهِ الأَبِ.

### اَلصِّيغَةُ الْخَامِسِةُ وَالسَّادِسِةُ

وَقُلْ أَضِفْهُ إلى ما قَدْ أُضِيِفَ إلى ضَمِيرِ مَوْصُو ُفِهِ مَهْمالها انْقَسَمُوا

اَلصِّيغَةُ الْخَامِسَةُ وَهِيَ إضافة معمول اَلصِّفَةِ إلى ضَمِيرِ اَلْمَوْصُوُفِ نحو مَرَرْتُ بِالرَّجُلِ اَلْحَسَنِ وَجُهُهُ .

اَلصَّيِغَةُ اَلسَّادِسَةُ حَذْف الأَلف وَاللاَّم مِنْ اَلْمَوْصُوف وَهُوَ الرَّجُلُ وَحَذْفُها مِنْ اَلْمَوْصُوف وَهُوَ الرَّجُلُ وَحَذْفُها مِنْ اَلصِّيغَتَيْنِ مِنْ تَعْرِيف اَلصِّفة مِنْ اَلصِّه فَدَ المَوْصُوف مِنْ اللَّهِ وَاللاَّم وَعَدَم تَعْرِيفِه ما يَبْقَى الْعامِلُ مُضَافاً إلى ضَميرِ وَالْمَوْصُوف وَهُو اَلرَّجَل كما حَرَّرْنا.

#### اَلصِّيغَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامنَةُ

وَجَرِّدَنْهُ مِنْ اَلتَّعْرِيفِ لِاحَرَج ُ أَمَّا الإضَافَةُ لا يَرْضَى بِهِالَهُمُ

اَلصِّيغَةُ السَّابِعَةُ: تَجْرِيدُ مَعْمُولُ الصِّفَةِ من الأَلف واللاَّمِ مَعَ بَقَائِها في الصِّفَة وَبَقَاءِ الإضافَةِ في المَعْمُولُ نَحْوُ هَذَا الْحَسَنُ وَجْهِ أَخَ .

اَلصِّيغَةُ الثَّامِنَةُ: حَذْفُ الأَلف وَاللَّم مِنْ الصِّفَةِ وَبَقَاءِ الإضافَةِ على حَالِها في اَلْمَعْمُولِ نَحْوُ هذا حَسَنُ وَجْهِ أَخٍ واللهُ أَعلَم.

### اَلصِّيغَةُ اَلتَّاسِعَةُ وَالْعاشِرَةُ

وَإِنْ أَضِيفَ هُنَا ٱلْمَعْمُ ولُ جَازَلَكُمْ إِلَى مُضَافٍ مَعَ ٱلتَّعْرِيفِ يَنْتَظِمُ

اَلصِّيِغَةُ اَلتَّاسِعَةُ هِيَ إِضَافَةُ اَلْمَعْمُولُ إلى مُضاف إلى ضَمِيرِ اَلْمَوْصُوفُ مَعَ اَلصِّيغَةُ التَّاسِعَةُ هِيَ إِضَافَةُ اَلْمَعْمُولُ إلى مُضاف إلى ضَمِيرِ اَلْمَوْصُوفُ مَعَ تَعْرِيفِ اَلصِّفَةِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِالرَّجُلِ اَلْحَسَنِ وَجْهُ غُلامِهِ.

اَلصَّيِغَةُ اَنْعاشِرَةُ حَذْفُ الأَلف واللاَّمِ مِنْ اَلْمَوْصُوُفِ واَلصَّفَةِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُ غُلامِهِ وَفَقَنَا الله وَإِيَّاكَ.

# اَلصِّيغَةُ الحادِيةُ عَشَرَ وَالثَّانِيَةِ عشر

وَإِنْ تَجَـرُّدَ مِنْ أَلْ وَالإِضَافَةِ قُلْ لاجَازَ جَـرُّكَ لِلْمَعْمُ وُلِ بَيْنَهُمُ

اَلصِّيغَةُ اَلْحَادِيةُ عَشَرَ: تَجْرِيدُ اَلْمَعْمُولِ لِلصِّفَةِ وَالإضَّافَةِ وَإِبقَاءُ اللهِ السَّفَةِ وَالإضَّافَةِ وَإِبقَاءُ اللهِ التَّعْرِيفِ في اَلصِّفَةِ نَحْوُ هذا اَلْحَسَنُ وَجُهاً.

اَلصَّيِغَةُ اَلثَّانِيَة عَشَر: حَذْفُ الأَلفِ وَاللاَّمِ مِنْ الصِّفَةِ وَبِقاءُ اَلْمَعْمُولِ غَيْرَ مُعَرَّفِ ولا مُضافِ نحو هذا حَسَنُ وَجُهاً والله أعلم.

#### ٱلتَّعَجُّب

جَاءَ ٱلتَّعَجُّبُ يَصْطَادُ ٱلنَّهِى أَدَبا اللَّهِ الْمُرِمْ بِزَيْدٍ وَمَا أَمْضَى سُيُوفَ هُمُ

يَأْتِي التَّعَجُّبُ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ مَسْبُوْقًا بِما نَحْوُ ما أَحْسَنَ اَلْحَقَّ وَما أَمْضَى سُيُونُهُ فَما تَكُونُ هنا نَكرةً تامَّةً مُبْتَداً وأَحْسَنَ فعْلُ ماضٍ مَعْناهُ اَلتَّعَجُّبُ واَلْفاعل ضَمِيرٌ يَعُودُ إلى ما والْحق مَنْصُوبُ مَفْعُولُ لأَحْسَنَ وَهُو اَلْتَعَجَّبُ والتَّقْدِيرُ شَيءٌ ضَمِيرٌ يَعُودُ إلى ما والْحق مَنْصُوبٌ مَفْعُولُ لأَحْسَنَ وَهُو اَلْتَعَجَّبُ والتَّقْدِيرُ شَيءٌ أَحْسَنَ زَيْداً أَيْ جَعَلَهُ حَسَناً \_ ويَأْتِي على وزْنِ أَفْعِلْ نَحْوُ أَكْرِمْ بِزَيْد بِزَيادةِ الْبَاءِ في آخِرِه \_ فَكُلُ أَمْرٍ مَعْناهُ التَّعَجُّبُ وزَيْد هُو اَلْفاعِلُ.

### أَقْوالٌ أُخْرى في ما المذكورة لِلتَّعَجُّبِ

ذِي مَا اَلتَّعَجُّبِ وَافَتْنا مُنَكَّرَة وَقِيلَ مَوْصُولُةَ واسْتَفْهَ مَتْ لَكُمُ

### جَوازُ حَذْفِ ٱلْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ

وَجَازَ حَنْ قُكَ مامِنْهُ تَعَجُّبُنا ماكانَ أَصْبَرَ لَوْجالَتْ خُيُولُهُمُ

جَازَ حَذْفُ المُتَعَجَّبِ مِنْهُ سَواءً كانَ على وَزْنِ أَفْعَلَ أَوْ على وَزْنِ أَفْعلْ إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ على ذَلك فَـمـثالُ حَـنْف ما كـانَ على وَزْنِ أَفْعلَ نَحْوُ ما كـانَ أَصْبَرَ وَالتَّقْدَيرُ ما كانَ أَصْبَرَهُم أَو ما أَصْبَرَهُ.

قال امرؤ القيس:

أرى أمَّ عَمْرٍ ودَمْعَهَا قَدْ تَحَدَّرا بكاءً على عَمْرٍ وَمَاكَانَ أصبرا وَالتَّقُديرُ وَمَا كَانَ أَصْبَرَها \_ وَمِثالُ حَذْفِ اَلْمُتَعَجِبِ مِنْهُ قَوْلُهُ تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ وَالتَّقْديرُ وأَبْصِرْ بهمْ.

# عَدَمُ اَلتَّصرَقُ مِنْ فِعْلِيْ اَلتَّعَجُّبِ

فِعد لا تَعَبَّ بِنَالَمْ يرضَيَ الْبَدا تَصَرُّف عَيْرَ ماضٍ أَوْ لأَمْرِهِمُ مَا جَازَ اَلتَّصَرُّفُ مِنْ فَعْلَيْ التَّعَجُّبِ فلا يُسْتَعْمَلُ مِنْ أَفْعَلَ غَيْرَ الماضِي ولا يُسْتَعْمَلُ مِنْ أَفْعِلْ غَيْرُ المَاضِي ولا يُسْتَعْمَلُ مِنْ أَفْعِلْ غَيْرُ الأَمْرِ.

### سَبْعَةُ شُرُوط في اَلْفِعْلِ الَّذِي يُصاغُ مِنْهُ اَلتَّعجُّبُ

ثَلَّثْ لِفِعْلَيْهِ مِالاتَدْنُ بِئْسَ عَسى مالاتفاضُلَ فِيهِ جَنِّيَنْ لَهُمُ

هَذه ثَلاثَةُ شُرُوط مِنْ السَّبْعَة في الْفعل الَّذي يُصَاعُ مِنْهُ فعلا التَّعَجُّبِ مَا الشَّرْطُ اللَّوَّالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

### اَلشَّرْطُ اَلرَّابِعُ وَالْخَامِسُ

لَمْ يَأْتِ مِنْ ناقِصٍ يَوْمَا تَعَجُّبُنا وَلا اَلَّذِي قَدْ نَفَوْا ماعاج شَيْخُهُمُ

اَلشَّرْط اَلرَّابِعُ في صِيَاغَةِ فِعلا اَلتَّعَجُّبِ وَهُوَ أَنْ لا يُصاغا مِنْ فِعْلِ ناقِصٍ فلا تَقُلْ ما أَكُونَ زَيْداً مُقْبلاً.

اَلشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ لا يُصاغا مِنْ فِعْلِ مَنْفِيٍّ لُزُوماً نَحْوُ ما عاجَ شَيْخُهُمُ بِالدَّواء أَيْ ما انْتَفَعَ بِهِ أَوْ كَانَ اَلْفِعْلُ مَنْفِياً جَوَّازاً نَحْوُ ما ضَرَبْتُ زَيْداً.

### اَلسَّادِسُ وَالسَّابِعُ

لاتَأْخُذِ ٱلْوَصْفَ يَوْماً مِنْ كَأَفْعَلَ قُلْ وَمِا بُنِي ثَمَّ لِلْمَفْعُ وُلِ مِشْلُهُمُ

لَمْ يُؤُخَذ فِعلا اَلتَّعَجُّ مِنْ فِعْلِ اَلْوَصْفُ منْهُ على وَزْنِ أَفْعَلَ وَذَلكَ كَالأَفْعال الدَّالَة عَلَى الْأَلُوانِ كَسَوِدَ وَحَمِرً فلا يُقالُ مَا أَسْوَدَهُ ولا مَا أَحْمَرَهُ ولا أَسُودُ بِه وَلا أَحْمَر بِه كما لا يُصاغان مِنْ الأَفْعال الدَّالَة لِلْعُيُوبِ نَحْوُ حَوِلَ وَعَوِرَ فلا تَقُلُ مَا أَحْوَلَهُ ولا أَعْور به ولا أَعْور به .

اَلشَّرْطُ اَلسَّابِعُ لا يُبْنَيانِ مِنْ فِعْلِ مَبنِيٍّ لِلْمَجْهُولُ ِنَحْوُ ضُرِبَ عَمْرُوٌ فلا تَقُلُ ما أَضْرَبَ عَمْرُواً قاصداً به اَلتَّعَجُّبَ.

### اَلتَّوَصلُ إلى التَّعَجُّب

وَإِنْ عَدِمْتَ شُروطاً عَوّضَتْهُ لنا أَشَـدّاً شُدِدْهناما خانك الْقلَمُ

جَاءَ اَلتَّوصُلُ إلى اَلتَّعَجُّبِ من الأَفْعَال غَيْرِ الْمُسْتَكُملَة لِلشُّرُوط ـ جَاءَ بِأَشَدَّ وَأَشْدُدْ ناصِباً مَصْدُرَ ذلكَ اَلْفَعْلِ مَفْعُولًا فَتَقُولُ في اَلتَّعَجُّبَ مِنْ دَخْرَجَهَ ما أَشَدَّ دَخْرَجَتَهُ وَفَي نَحْوِ اسْتَخْراجِه وَإِنْ الشَّخْراجِه وَإِنْ التَّعَجُّبُ مِنَ الأَلُوان نَحْوُ حَمِرَ فَتَقُولُ مَا أَشَدَّ حمرتَهُ وَأَشْدُدْ بِدَحْرَجَتَهُ وَاسْتَخْراجِه وَإِنْ القَعْلُ التَّعَجُّبُ مِنَ الأَلُوان نَحْوُ حَمِرَ فَتَقُولُ مَا أَشَدَّ حمرتَهُ وَأَشْدُدْ بِحَمْرَتِهِ وَإِنْ القَعْلُ دَالاً على عَاهَة فَتَقُولُ مَا أَقْبَحْ بِعَورَهِ.

### نُدُورُ إِتيانِ اَلتَّعَجُّبِ

وَإِنْ أَتِى نَادِرِا قَاقْبَلْ مُسَوِّغَهُ وَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ عِنْدَ حُكْمِ هِمُ

جَاءَ نُدُورُ إِتيانِ اَلتَّعَجُّبِ مِنْ فَعْلِ لا يُبْنِى مِنْهُ لَكَنَّهُ لا يُقاسُ عَلَيْهِ وَذَلكَ كَاخْتُصِرَ مَبْنِيُّ لِلْمَجْهُولُ لا يُبْنِى مَنْهُ فَعْلُ اَلتَّعَجُّبِ حَسْبَما سَبَقَ وَهُو اَيْضًا زَائلاً عَنْ ثَلاثَة أَحْرُف فَقِيلَ فِيه نادراً مَا أَخْصَرَهُ وَفي حَمِقَ مَا أَحْمَقَهُ كَمَا بَنُوا فَعْلَ عَنْ ثَلاثَة أَحْرُف فَقيلَ فِيه نادراً مَا أَخْصَرَهُ وَفي حَمِقَ مَا أَحْمَقَهُ كَمَا بَنُوا فَعْلَ التَّعَجُّبِ مِنْ الأَفْعَالَ غَيْرِ المُتَصَرِّفَةِ السَّابِقِ مَنْعُ التَّعَجُّبِ مِنها كَعَسى فَقَالُوا مَا أَعْسَاهُ وَأَعْسِ بِهِ وَاللهُ أَعِلمُ.

# لا تَقْدِيمُ لِمَعْمُولِ فِعْلِ التَّعَجُّبِ

مَعْمُولُ فِعْلِ إِذَا مِنْهُ تَعَجُّبَ قُلْ مَاجَازَ تَقْدِيِمُهُ مِنْ قَبْلِ فِعْلِهِمُ

ما جَازَ تَقْدِيمُ مَعْمُولُ فعْلِ اَلتَّعَجُّبِ على فعْله فلا تَقُلْ صالحاً ما أَحْسَنَ ولا بِصَالِحٍ أَحْسَنُ كَمَا لا يَجُوزُ الفَصْلُ بَيْنَهُ ما بِأَجْنَبِي في لا تَقُلْ ما أَحْسَنَ مُعْطِيكَ اللهِ وَالأَصْلُ مَا أَحْسَنَ بِصَالِحٍ مَاراً اللهِ وَالأَصْلُ ما أَحْسَنَ بِصَالِحٍ مَاراً وَالأَصْلُ ما أَحْسَنَ ماراً بِزَيْدِ وَقِسَ على هَذَا وَقَقَك الله.

# حُكْمُ اَلتَّعَجُّبِ إِذَا كَانَ اَلْمَعْمُولُ ظَرْفاً أَوْ مَجْرُوراً

وَإِنْ يَكُ الطَّرْفُ وَالْمَعْمُولُ قَدْعُمِلا جَاءَ الْجَوازُ كما وافاك مَنْعُهُمُ

اخْتَكَفَ اَلنَّحاةُ في جَوازِ اَلْفَصْلِ بَيْنَ فعْلِ اَلتَّعَجُّبِ وَمَعْمُولِهِ إِذَا كَانَ ظَرْفاً أَوْ مَجْرُوراً فَنُسِبَ اَلْمَنْعُ إِلَى الأَخْفَشِ وَالمُبَرِّدِ وَسِيبَوَيْهِ.

قالَ ابْنُ عَقِيلِ: والمشهور اَلْجَوازُ نَحْوُ مَا أَحْسَنَ في الأَبْطَالِ ثَبَاتَهُمْ \_ وَمَا أَثْبَتَ في الْمُكْرُمات بقاءَها وَقَسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

### نعْمَ وَبِئْسَ

وَنِعْمَ بِئْسَ هُما فِعْلانِ مالَهُ ما تَصَرُّفٌ وَيَرَى اسْمَيْن بَعْضُهُمُ

اخْتَلَفَ اَلنُّحَاةُ في نعْمَ وَبِئْسَ فَلَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُما فعلان مُسْتَللِّين على ذلك بِدُخُولُ تَاء اَلتَّأْنِيث السَّاكنَة عَلَيْهِما فَتَقُولُ نَعِمَت بُثِيْنَة وَبِئْسَت الْمَرْأَةُ الْحَمْقى وَذَهَبَ جَماعَة مَنْ أَهْلِ اَلْكُوفَة وَالْفَراء إلى أَنَّهُما اسْمان واسْتَللُّوا عَلى الْحَمْقى وَذَهَبَ جَماعة مَنْ أَهْلِ الْكُوفَة وَالْفَراء إلى أَنَّهُما اسْمان واسْتَللُّوا عَلى مَنْهَبِهُم هذا بِدُخُولُ الْجَرِّ عَلَيْهِما نَحْوُ نَعْمَ السَّيْرُ على بِئْسَ وَمَا هِيَ نَعْمَ الْولَد وَعَنْدي أَنَّ دُخُولُ حَرْف الْجَرِّ عَلى نَعْمَ وَبِئْسَ على سَبِيلِ الْحِكَايَة فَقط وَأَنَّ وَعَنْدي أَنَّ دُخُولُ حَرْف الْجَرِّ عَلى نَعْمَ وَبِئْسَ على سَبِيلِ الْحِكَايَة فَقط وَأَنَ الْأَصَحَ قيهما أَنَّهُما فعْلانِ كما قالَ الفَرَّاء وَالْجُمْهُورُدُ.

### فَاعِلُ نعِمْ وَبِئِسَ

ثَلُّثْ لِفَ اعِلْ نِعْمُ الشَّهُمُ بِنْسَ هنا فِعْمَ النَّصْيِ رُلِدِينِ اللهِ إنْ ظَلَمُ وا

فَاعلُ نَعْمَ وَبَئْسَ يَأْتِي على ثَلاثَة أَقْسَامٍ - الأُوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُعَرَّفًا بِالأَلفِ وَاللاَّمِ نَحْوُ نَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ وَهَذَه وَاللاَّم نَحْوُ نَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ وَهَذَه اللاَّمُ لِلْجِنْسِ حَقيقَةً وَقيلَ لِلْجِنْسِ مَجازاً وقيلَ لِلْعَهْدِ وَكُلُّهَا تَحْمِلُ الْمُبَالَغَةَ وَفيما يَأْتِي القولان الثاني والثالث.

### ٱلْفاعِلانِ الآخِرانِ لِنِعْمَ وَبِئِسَ

وَبِئْسَ دَارُ بَنِي مَنْ خادَعُوا وَطَنِي وَأَضْمِرَنْ إِنْ تَرَ اَلتَّميِيِزَ يَبْتَسِمُ

الفاعلُ الثَّاني لِنِعْمَ وَبِئِسَ: أَنْ يَقَعَ مُضَافاً. قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينِ﴾.

اَلْفَاعِلُ اَلنَّالِثُ أَنْ يَكُونَ مُضْمَراً مُفَسَّراً بِنكرَة مَنْصُوبَة بَعْدَهُ تَمْييزٌ نَحْوُ نِعْمَ قَوْماً رِجَالُهُ فَالفَاعِلُ ضَمِيرٌ يُفَسِّرُهُ قَوْماً وَاخْتُلَفَ فِي رِجاله فَقالَ بَعْضُ اَلنُّحاة إِنَّهُ مُنْدَداً وَالْخَبَرُ مَحْذُوف تَقَدْيره رَجالُه كرامٌ، وَقَالَ بَعْضٌ رَجَالُه فَاعِلٌ وَقَوْماً. قَالَ مَعْضٌ حَالٌ مِنْ رَجَالُه، فقالَ الله تعالى: ﴿ بِنْسَ بَعْضٌ حَالٌ مِنْ رَجالُه، وقَالَ بَعْضٌ تَمْييزٌ وهذا أَحَبُ إليّ. قَالَ الله تعالى: ﴿ بِنْسَ لِلظّالِمِينَ بَدَلاً ﴾.

### جَمْعُ ٱلتَّمْيِينِ مَعَ ٱلْفَاعِلِ

وَاجْمَعَ لِتَمْييزِنا مَعْ فاعِل ٍ رَسَمُوا وَبَعْضُهُمْ مَنَعُوا ذَا ٱلْجَمْعَ بَيْنَهُمُ

نُقِلَ اَلْمَنْعُ في الْحَمْعِ بَيْنَ نِعْمَ وَأَخَواتِها وَبَيْنَ فاعِلَهِنَّ اَلظَّاهِ وهذا رأي سيبوَيْهُ فلا يُقالُ نِعْمَ اَلرَّجُلُ رَجُلاً سَعِيدٌ وَذَهَبَ آخَرُونَ إَلَى جَوازِ هَذَا اَلْجَمْعِ وَذَلَا يُقَالُ نِعْمَ اَلرَّجُلُ رَجُلاً سَعِيدٌ وَذَهَبَ آخَرُونَ إَلَى جَوازِ هَذَا اَلْجَمْعِ وَذَلِهُمْ قَوْلُ جَرِير :

واَلتَّ غْلِبيُّونَ بِنْسَ الْفَحْلُ فَحْلُهُم فَحِدًا وَأَمَّهُمُ زَلاءُ مِنْطيقُ

# جَوازُ ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلتَّمْيِيزِ وَفَاعِلِهِ مَعَ زِيادَةِ ٱلْفَائِدَةِ

وَإِنْ أَفْ ادَهُنَا اَلتَّ مْ يِيِزُ فَائِدَةً إِذَا دَتْ عَلَى فَاعِلٍ قَدْ جَازَ جَمْعُهُمُ

جَاءَ بَعْضٌ بِتَفْصِيلِ في جَوازِ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلتَّمْييزِ وَفَاعِلَهِ مَعَ نَعْمَ فَقَالَ إِنْ أَفَادَ التَّمْييزُ فَائِدَةً زَادَتْ عَلَى اَلْفَاعِلِ جَازَ اَلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَتَـقُولُ نَعْمَ اَلرَّجُلُ شُجَاعاً خَالدٌ وَإِنْ لَمْ يَأْت بِفَائِدَة زَائِدَة لَمْ يَجُزِ اَلْجَمْعُ فَلا يُقالُ نِعْمَ اَلرَّجُلُ رَجُلاً خالدٌ وَإِنْ كَانَ اَلْفَاعِلُ ضَمِيراً مُضَمَّراً جَازَ اَلْجَمْعُ نَحْوُ نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ وَالتَّقْدِيرُ نِعْمَ الرَّجُلُ رَيْدٌ وَالتَّقْدِيرُ نِعْمَ الرَّجُلُ رَبُدٌ وَهَذَا اَلْجَمْعُ حَكى جَوازَهُ اتّفاقاً ابْنُ عَقِيلٍ.

# إتيانُ ما بَعْدَ نعْمَ وَبِئْسَ

وَمَاإِذَا أَقْبَلَتْ مِنْ بَعْدِ نِعْمَ لنا أَفْاعِلُ هِيَ أَوْتَمْسِينِ زُنَا ٱلْعَلَمُ

اخْتُلفَ في ما إذا وَقَعَتْ بَعدَ نِعْمَ أَوْ بِئْسَ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِماهِي﴾ وَقَوْلهِ تعالى: ﴿بِنُسَما أَخْلَفْتُمونُي مِنْ بَعْدِي﴾ وَقَوْلهِ تعالى: ﴿بِنُسَما أَخْلَفْتُمونُي مِنْ بَعْدِي﴾ وَقَوْلهِ تعالى: ﴿بِنُسَما اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ فَقَالَتْ طائفةٌ مِنْ اَلنَّحَاة هِي تَمْييزٌ وفاعِلُ نِعْمَ ضَمِيرٌ مُسْتَترٌ وَمَ ذُهَبُ آخَرُ وَنُسِبَ إلى سيبويّه أَنَّ ما هُنا فَاعِلٌ لنِعْمَ وَبِئْسَ وَهِي اسْمُ مَعْرِفَة.

# حُكْمُ اَلْمَخْصُوصِ بِالْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ بَعْدَ نِعْمَ وَبِئْس

وَمُبْتَداماأتى مِنْ بَعْدِنِعْمَ يُرى وَقِيلِ بَلْ خَبَرُ أُوقِيلَ مَنْعُهُمُ

اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي اَلْمَخْصُوصِ بِالْمَدْحِ المذكورِ بَعْدَ اَلفاعل لنعْمَ وَالْمَخْصُوصِ بِالْمَدْحِ المذكورِ بَعْدَ اَلفاعل لنعْمَ وَالْمَخْصُوصِ بِالذَّمِّ بَعْدَ بِئْسَ نَحْوُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَبِئْسَ الرَّجُلُ عَمْروٌ فَقَيلَ إِنَّهُ مُبْتَداً مُبْتَداً وَخَبَرُهُ مِنْ الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ وَهِي نَعْمَ أَوْ بِئْسَ وَفَاعِلَهما وَقِيلَ خَبَرٌ لَمَ بُتَداً مَحْدُوفَ تَقْديرَهُ وَيَيلَ خَبَرٌ لَمَ بُتَداً مَحْدُوفَ تَقْديرَهُ وَيَيلَ خَبَرٌ لَمَمْدُوحُ مَحْدُوفَ تَقْديرَهُ وَيَيلَ مَمْدُولً وَقِيلَ مَبْتِداً خَبَرَهُ محذوف تَقْديرهُ وَيْدٌ الْمَمْدُوحُ أَوْ عَمْرو وَقِيلَ مَبْتِداً خَبَرَهُ محذوف تَقْديرهُ وَيْدُ الْمَمْدُوحُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ وَمَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

حَذْفُ ما خُصٌّ بِالْمَدْحِ أَوِ اَلذَّمِ إِذا وُجِدَ ما يَدُلُّ عليه

وَإِنْ تَقَدَّمَ مايعني الْخُصُوصُ لَهُ أَجْزاك عَنْ ذِكْرِ مَخْصُوص بِمَدْحِهم

إذا أَتى ما يَدُلُّ عَلَى اَلْمَخْصُوص بِالْمَدْحِ أَوِ اَلذَّمِّ أَوْ أَجْزاْ عَنْ ذِكْرِهِ آخِر نَحْوُ قَوْلِهِ تعالى في النَّبِيِّ أَيُّوبَ على نَبِينا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَاَلسَّلامِ: ﴿إِنَّا وَجَدْناهُ صَابِرا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوابٌ ﴾ فَحُذِف اَلْمَخْصُوص بِالْمَدْحِ وَهُو أَيُّوبُ وَالتَّقْدِيرُ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوابٌ.

#### سَاءُ وَحُكُمُها

وَسَاءَ أَرْسِلْ لَهَا بُرْدَيْ إضافَتِها أَوْعُنرٌ فَتْ نَحْوُسَاءَ ٱلظَّالِمُ ٱلنَّهِمُ

منْ أفعال الذَّمِّ ساءَ وَتُعامَلُ مُعامَلَةَ أُخْتِها بِئُسَ فَفَاعِلُها لا يَكُونُ إلاَّ ما كَانَ فَاعِلاً لَبِئْسَ سَوَاءً كَانَ مُعَرَّفاً بِالأَلْف واللاَّمِ نَحْوُ سَاءَ الرَّجُلُ عَمْرُو مَثَلاً أَوْ كَانَ مُضَمَّا فَا كَانَ مُعَرَّف بِالأَلْف واللاَّم نَحْوُ سَاءَ غُلامُ اَلْقَوْم عَمْرُو اَوْ كَانَ مُضْمَراً مُضَمراً مُفَسَّراً بِنكرة بَعْد نَحُو قَوْله تعالى: ﴿سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿ وَيُذْكُرُ بَعْدَها الْمَخْصُوصُ مَ بِالذَّمِ كَما يُذَكّرُ بَعْدَ بِئُسَ والإعرابُ في ذلك كالإعراب في بئس. الْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ كما يُذَكّرُ بَعْدَ بِئْسَ والإعرابُ في ذلك كالإعراب في بئس.

#### حَبَّذا وَحُكْمُها

وَحَبَّذا عَامِلَنْهَا مِثْلَ نِعْمَ وَذَا يِمُبْتَدا خَبَرِ أُو فَاعِل لِلَّهُمُ

مِنْ أَفْعَالِ ٱلْمَدْحِ وَٱلذَّمِّ حَبَّذَا فَتَقُولُ فِي ٱلْمَدْحِ حَبَّذَا زَيْدٌ وَفِي ٱلذَّمِّ لَا حَبَّذَا زَيْدٌ وَاَخْتَلَفَ ٱلنَّحَاةُ فِي إعرابِها فَذَهَبَ أَبُو عليًّ ٱلْفارِسيُّ وَاَبْنُ بُرِهانَ وابْنُ خَرُّونِ إلى أَنَّ حَبَّ فِعْلُ مَاضٍ وَذَا هُو الْفاعِلُ وَصَالِحٌ وَهُو اَلْمَحْصُوصُ بِالْمَدْحِ خَرُّونَ إلى أَنَّ حَبَّ فِعْلُ مَاضٍ وَذَا هُو الْفاعِلُ وَصَالِحٌ وَهُو الْمَحْصُوصُ بِالْمَدْحِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُبْتَداً وَالْخَبَرُ لَهُ الْجُمْلَةُ الَّتِي قَبْلَهُ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ خَبَراً لَمُبْتَداً مَحْذُوفِ تَقْدِيرُهُ هُو صَالِحٌ وَعِنْدِي الْأَوَّلُ أَقُوى وَقِيلَ إِنَّهُ مَذْهَبُ سِيبَويْهِ أَيْضاً.

### ثَلاثَة أَقْوالِ في حَبَّدا أَيْضاً

وَحَبَّذا قِيلَ اسْمُ وَهُوَ مُبْسَداً وَفِيهِ قَوْلانِ أَيْضاً غَيْرَ ذا رَسَمُوا

اَلْقَوْلُ اَلنَّالِثُ في حَبَّذا وَهُو جَعْلُها إِسْماً مُبْتَداً واَلْمَخْصَوص بِالْمَدْحِ خَبَرُها وعلى هذا رَأْيُ اَلْمُبَرِّدِ وابْنِ السِّراجِ وابْنِ هِشامِ اللَّخَمِيِّ وهو اختيارُ ابْنِ عُصْفُورٍ.

اَلْقَوْلُ اَلرَّابِعُ أَنَّ حَبَّذا خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَاَلْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَقَدْ جُعلَتْ ذا مَعَ حَبَّ إسْماً واحداً.

الْقَوْلُ الخَامِسُ أَنَّ حَبَّ رُكِّبَتْ مَعَ ذا فِعْلاً ماضِياً وَٱلْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ فَاعِلًا لَهُ وَهذا أَضْعَفُ الأَقوالِ واللهُ أَعْلَمُ لَه وهو زَيْدٌ مِنْ نَحْوِ حَبَّذا زَيْدٌ. قَالَ اَبْنُ عَقِيلٍ وهذا أَضْعَفُ الأَقوالِ واللهُ أَعْلَمُ.

# حُكْمُ حَبَّذا في اَلْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ وَاَلْمُذَكَّرِ وَاَلْمُؤَنَّثِ والإِفراد

وَبَعْدَذَا فَاتِ مِنْ مَدْحٍ وَذَمِّهِم فَرْدا مُثَنَى وَجَمْعا كُلَّذَا غَنِمُوا

إِنَّ حَبَّذَا لا تَتَأَثَّرُ بِما يَأْتِي بَعْدَها مِنْ ٱلْمَخْصُوصِ بِالْمَدْحِ أَوِ ٱلذَّمِ سَواءً كَانَ مُفْرَدَاً أَوْ مُثَنِّى أَوْ جَمْعاً مُذَكَّراً كَانَ أَوْ مُؤَنَّتُ أَوَهَلْ كَالْمَثْلِ لا تَتَغَيَّرُ فَتَقُولُ حَبَّذِا مُفْرَداً أَوْ مُثَنِّى أَوْ جَمْعاً مُذَكَّراً كَانَ أَوْ مُؤَنَّتُ وَهَلْ كَالْمَثْلِ لا تَتَغَيَّرُ فَتَقُولُ حَبَّذِا مُعُودُ وَحَبَّذَا أَلْمَحْمُودانِ وَحَبَّذَا ٱلْحَديجاتُ وَحَبَّذَا الْمُحْمُودانِ وَحَبَّذَا ٱلْمُحْمُودانِ وَحَبَّذَا ٱلْمُحَمَّدُونَ وَلا تَقُلُ حَبِّذَا الْحَلِيمَانِ وَلا حَبَّذَانِ ولا حَبَّذَاتٍ ولا حَبَّ أُولِئِكَ ٱلزَيْدُونُ.

### حُكْمُ حَبَّ إِذا وَقَعَ بَعْدَها غَيْرُ ذا

وَإِنْ يَقَعْ غَيْرُ ذَا مِنْ بَعْدِ حَبَّ شَذَى اللَّهِ الْكُمُ

إذا جَاءَ بَعْدَ حَبَّ غَيْرُ ذا نَحْوُ حَبَّ شَذَى إسْمُ امْرَأَة أَوْ حَبَّ بِشَذَى أَو حَبَّ زَيْدٌ وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِنَيْدٍ فَالْبَاءُ فِيهِما زائِدَةٌ وَهُما فاعلان.

### الأصل في حَبُّ

وَحَبَّ قَلْ حَبُبَ الغِطْرِيِفُ فَانْدَغَمَتْ ذِي ٱلْبَاءُ فِي ٱلْبا فَقَالُوا حَبَّ زَيْدُهم

اَلأَصْلُ في حَبَّ حَبُبَ فَأَدْغَمَت اَلْباءُ في الْبَاءِ فَصَارَتْ حَبُّ وَلَكَ هنا في حَبَّ ثَلاثُ قراءات: الأَوَّلُ فَتْحُ حَائها إذا جَاءَتْ في آخرِها ذا نَحْوُ حَبَّذا وَإِنْ وَقَعَ حَبَّ ثَلاثُ قراءات: الأَوَّلُ فَتْحُ حَائها الضَّمُّ نَحْوُ حُبَ زَيْدٌ وَالْفَتْحُ نَحْوُ حَبَّ زَيْدٌ وَالْفَتْحُ نَحْوُ حَبَّ زَيْدٌ وَعَندي بَعْدَها غَيْرُ ذَا فَلَكَ في حَائِها الضَّمُّ نَحْوُ حُبَ زَيْدٌ وَالْفَتْحُ نَحْوُ حَبَّ زَيْدٌ وَالْفَتْحُ نَحْوُ حَبَّ زَيْدٌ وَالْفَتْحُ نَحْوُ حَبَّ زَيْدٌ وَعِنْدي أَنَّ هذا الرَّاجِحُ.

# أفعل التَّفْضيل

مِنْ فِعْلِما قَدْ تَعَجَّبْنا يُصَاعُ لنا بِوَزْنِ أَفْعَلَ تَفْضِيلٌ يَخُصُّكُمُ

يُصاغُ أَفْعَلُ اَلتَّفْضيلِ مِنْ الأَفعالِ اَلَّتِي جَازَ اَلتَّعَجُّبُ مِنْهَا فَتَأْتِي بِهِ وَصْفاً على وَزْنِ أَفْعَلَ فَتَقُولُ رَيَّدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرُو وسالم أَكْرَمُ مِنْ حَاتم وذلكَ للدَّلالَة بَيْنَ التَّعجُّبِ وَالتَّفْضيلِ كما تَقُولُ مَا أَفْضَلَ عَمْراً وَمَا أَكْرَمَ سَالِماً وَمَا لَمْ يَبْنَ مِنْهُ فِعْلُ التَّعْجُّبِ لا يُبْنَى مِنْهُ أَفْعلُ التَّفْضيلِ.

### ما لا يُبْنى مِنْهُ أَفْعَلُ ٱلتَّقْضِيلِ

وأَيُّ فِعْل عَلارَسْما بِأَحْرُفِهِ عَلَى اَلثَّلاثَةِ لا تَفْضِيل يَغْتَنِمُ

لا يُبْنى أَفْعَلُ اَلتَّ فُضِيلِ ممَّا زَادَ على ثَلاثَة أَحْرُف كما لَمْ يُبْنَ مِنْهُ اَلسَّعَجُّبُ وَذَلكَ كَدَحْرَجَ وَاسْتَخْرَجَ وَلاَ يُبْنى مِنْ الأفعالَ غَيْرِ اَلْمُتَصَرِّفَة كَنعْمَ وَبِئْسَ ولا يُبْنى مِنْ فعْل لا يَقْبَلُ اَلْمُفَاضَلَة كَماتَ وَفَنِيَ وَهذا النَّوْعُ الأوَّلُ مِسَمَّا لا يُبْنى مِنْهُ وَسَيأتي اَلثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

# اَلنَّوْعُ اَلثَّاني مِمَّا لا يُبْنى مِنْهُ أَفْعَلُ اَلتَّفْضيلِ

مِنْ ناقِصِ ٱلْفِعْلِ لا تَبْغُوا مُفَاضَلَةً وَمَا بَنَيْتَ لِمَجْهُ وُلْ وَنَفْيِهِمُ

اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي مِمَّا لا يُبنى مِنْهُ أَفْعِلُ التَّفْضِيلِ وَهُو اَلْفِعْلُ النَّاقِصِ مِثْلُ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَلا مِنْ فَعْلِ مَنْفِيٍّ نَحْوُ ما عاجَ وَأَخُواتِهَا وَلا مِنْ فَعْلِ مَنْفِيٍّ نَحْوُ ما عاجَ بالدَّواءَ وَلا مِنْ مِثْلَ مَنْ مَثْلَ حَمَرَ وَعَورَ وَجَاءَ قَوْلُهُمْ أَخْضَرُ مِنْ كَذَا وَأَسُودُ مِنْ حَلَكِ بالدَّواءِ وَلا مِنْ مِنْ اللَّبَنِ وَهذا كُلَّهُ شَاذًا.

### أَفْعَلُ ٱلتَّفْضِيلِ مِنْ كَأَشْنَدٌ

وَمِنْ أَشَدَّ خُذِ اَلتَّفْضِيِلَ مُنْتَصِباً مابَعْدَهُ في يَدِ اَلتَّمْييِزِ يَنْتَظِمُ

جَاءَ اَلتَّوَصُّلُ إِلَى أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ مِنْ الأَفْعَالِ غَيْرِ اَلْمُسْتَكُمْلَة لِلشُّرُوطِ كَاسْتَخْرَجَ بَمَا تَوَصَّلَ إِلَيْهِ التَّعَجُّبُ وَهُوَ أَشَدُّ لَكِنْ اَلْمَنْصُوبُ بَعْدَ اَلتَّعَجَّبِ يَكُونُ مَفْعُولًا نَحْوُ سُرُورٌ مِا أَشَدَّ اسْتخْراجَهُ وَيَكُونُ اَلْمَنْصُوبُ بَعْدَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ مَفْعُولًا نَحْوُ مَحْمُودٌ أَشَدُّ اسْتخْراجاً مِنْ زَيْد كَقَوْلِكَ فِي التَّعْجُب فِي الأَلُوانِ مَا تَشْدَدُ وَتَقُولُ فِي أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ هُو أَشَدُّ حُمْرَةً مِنْ الْوَرْدِ فَحُمْرةً تَمْييزٌ وَاقِعٌ بَعْدَ أَفْعلَ وَتَقُولُ فِي أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ هُو أَشَدُّ حُمْرةً مِنْ الْوَرْدِ فَحُمْرةً تَمْييزٌ وَاقِعٌ بَعْدَ أَفْعلَ وَقَقَال اللهُ وَإِيَّاكَ إِلَى الصَوابِ اللَّهُمَّ آمين.

# حَذْفُ مِنْ أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ إِذَا أُضِيِفَ أَوْ عُرِّفَ

وَإِنْ تُضِفْهُ وَإِنْ هُمْ عَسرَّفُوهُ بِأَلْ فَسلاتَدانَتْهُ أَيْدِي مِنْ لِجَسرِّهِمُ

يَاتِي أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ إِمَّا مُعَرَّفًا بِالأَلف وَاللاَّمِ أَوْ مُضَافًا فَمِثالُ اَلْمُعرَّف بِالأَلف وَاللاَّمِ أَوْ مُضَافًا فَمِثالُ الْمُعرَّف بِالأَلف وَاللاَّم نَحْوُ خَالَدٌ الأَشْجَعُ وَمِثَالُ اَلْمُضَافِ خَالِدٌ أَشْجَعُ النَّاسِ وَلا تَدْخُلُ عَلَى مِنْ الْجَارَّةُ على هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ فيلا تَقُلْ خَالِدٌ أَشْجَعُ النَّاسِ مِنْ عَمْرو ولا خالدٌ الأَشْجَعُ النَّاسِ مِنْ عَمْرو ولا خالدٌ الأَشْجَعُ والقَسْمُ الثَّالثُ سَيَاتِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

# ٱلْمُجَرَّدُ مِنْ أَفْعَلِ ٱلتَّقْضِيلِ

أَمَّا اَلْمُجَرَّدُ مِنْ اَلْ أَوْ إِضَافَتِهِمْ فَعِانِقَنْهُ بِمِنْ لَفْظا وَحَذْفَهُمُ

تَدْخُلُ مِنْ اَلْجِارَّةُ على أَفْعَلِ اَلتَّفْضِيلِ اَلْمُجَرَّد مِنْ الإِضَافَة وَاَلتَّعْرِيفِ بِالأَلْفِ وَاللَّمَ تَدْخُلُ عَلَيْهِ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيراً فَكَمثالُ دُخُولُها لَفْظاً خَالَدٌ أَشْجَعُ مِنْ عَمْرُو وَمِثالُ دُخُولُها عَلَيْهِ تَقْدِيراً قَوْلُهُ تعالى: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرا ﴾ وَالتَّقْدُيرُ أَعَزُ مَنْكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرا ﴾ وَالتَّقْدُيرُ أَعَزُ مَنْكَ نَفَراً.

# الإقرادُ في أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ السَّقْضِيلِ اللهِ أَيِّ شَيْءٍ أُضْيِفَ إلَيْهِ

وأَفْرِدِنْهُ بِتَذْكِيرٍ أُواجْتَ مَعُوا مِنْ بَعْدِهِ أَوْتَثَنَّى فِي رِيَاضِهِمُ

لَزِمَ أَفْعلَ التَّفْضِيلِ الْمُجَرَّدَ الإِفْرادُ وَالتَّذْكِيرُ سَوَاءً كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مُذَكَّراً أَوْ مُؤَنَّنَا مُفْرَداً أَوْ مُعْرِفَةً اَوْ مَعْرِفَةً اَوْ مَعْرِفَةً اَوْ مَعْرِفَةً اَوْ مَعْرِفَةً اَوْ مَعْرِفَةً اَوْ مَعْرِفَةً الْمُضَالُ مَنْ عَمْرو وَاللَّهُ الْفَضَلُ مَنْ عَمْرو وَاللَّفْضَلُ الْمُرَاءَة وَالزَّيْدانِ أَفْضَلُ مَنْ عَمْرو وَالْفْضَلُ جَارِيَتَيْنِ مَنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ جَارِيَتَيْنِ وَالْهِنْدَاتُ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ جَارِيَتَيْنِ وَالْهِنْدَاتُ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ جَارِيَتَيْنِ وَالْهِنْدَاتُ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ اللهُ اللهُ عَمْرو وَأَفْضَلُ مِنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ مِنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ مِنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ مَنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ مَنْ عَمْرو وَأَفْضَلُ مَنْ عَمْرو وَأَقْضَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللْ الللللللْ اللللللْ اللللللْ الللللّهُ الللللْ اللللللْ اللللللْ اللللللْ الللللْ اللللللْ اللللْ الللللللْ الللللّهُ الللللْ الللللْ اللللللْ اللللللْ الللللللْ الللللللْ

### اقْترانُ أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ بِأَلْ

وَإِنْ عَلَتْ آلةُ ٱلتَّـعْرِيِفِ هامَـتَـهُ طابِق بِهِ ماتَرى مِنْ قَـبْلُ يَرْتَسِمُ

إذا دَخَلَتْ آلةُ التَّعْرِيفِ على أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ طابَقِ ما قَبْلَهُ إِنْ كَانَ فَرْداً فَفَرْداً وَإِنْ مُثْنَى فَمُثَنَى وَإِنْ جَمْعاً مُذَكَّراً أَوْ مُوَّنَّذاً فَتَقُولُ زَيْدٌ الأَفْضَلُ وَالْعُمُرانِ الأَفْضَلانِ وَالزَّيْدُونَ الأَفْضَلُونَ وَلَيْلَى اَلْفُضْلَى وَالْفَاطمتانِ الْفُضَلَيانِ وَالْهِنْداتُ الْفُضْل أَوْ الْفُضَلياتِ وَلَمْ يَجُزْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لِما قَبْلَهُ.

# أَفْعَل التَّفْضيلِ إِذَا أُضيِفَ إِلَى مَعْرِفَة

وَإِنْ لِمَعْرِفَة يِوْمَا أَضِيِفَ لِنَا جَرِدُهُ إِنْ شِئْتَ أَوْطَابِقْ لِقَبْلِهِمُ

إذا أُضيفَ أَفْعَلُ التَّفْضيلِ إلى مَعْرِفَة مَقْصُوداً بِه التَّفْضيلَ فَلَكَ فيه وَجْهانِ: الأَّوَّلُ أَنْ تُعَامَلَة مُعَامَلَة الْمُحَجَرَّد فلا يُطابَقُ بِه ما قَبْلَهُ فَتَعَوُّلُ الزَّيْدانِ أَفْضَلُ الْقَوْمِ وَالْخَالِدُونَ أَشْجَعُ الأَبْطَالِ وَمَيْمُونَةُ أَفْضَلُ النِّساءِ والآمنتانِ أَسْخَى النِّساءِ والآمنتانِ أَسْدَى النِّساءِ والآمنتانِ أَسْدَى اللَّهُ اللَّهُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فيما يلي إن شاءَ اللهُ.

# اَلْقُوْلُ اَلثَّانِي في الْمُعَّرَفِ اَلْمُضْنَافِ مِنْ اَلتَّفْضيلِ

وَقَوْلُنَا الشَّانِي عَانِقْ رُوحَ أَفْضَلِهِمْ مِثْلَ الْمُعَرَّفِ طَابِقْ مَاضِياً لَهُمُ

اَلْقُولُ اَلثَّانِي هُو أَنْ تَسْتَعْملَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضيلِ اَلْمُضافَ كَاسْتَعْمالكَ اَلْمُعرَّفَ بِالأَلف وَاللَّمِ فَتُطابِقُ بِهِ مَا قَبْلَهُ فَتَقُولُ الْعَبْدَلانِ أَفْضلل اَلرِّجالِ وَالْمَحْمُودُونَ الْفَضلُو اَلشَّبابِ أَوْ أَفاضلُ اَلشَّبابِ وَعائِشَةُ فُضلى اَلْمُتَعَلِّماتِ وَالآمِنتَانِ فُضليا النِّساء وَالْحَليماتُ فُضلُ الْبَنات أَوْ فُضلياتُ البَنات.

### اسْتِعمالُ أَفْعَل التَّقْضِيلِ لِغَيْرِ التَّقْضِيلِ

وَاسْتَعْمَلُوا صِيَعَ التَّفْضِيِلِ بَيْنَهُمُ لِغَيْرِ قَصْدِ لِتَفْضِيلِ يَزيِنُهُمُ

جاءَ اسْتعْمالُ أَفْعل اَلتَّفْضيلِ لغَيْرِ قَصْد اَلتَّفْضيلِ نَحْوُ قَوْلِه تَعالى: ﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ أي عالمٌ بِكُمْ ، وَقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَهُو اَلَّذِي يَبْدَأُ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدِهُ وَهُو اَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ أي عالمٌ بِكُمْ ، وَقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَهُو اَلَّذِي يَبْدَأُ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدِهُ وَهُو اَعْدَهُ بَعْدِهِ ﴾ أي هيّنٌ عَلَيْه.

# تَقْدِيمُ مِنْ على أَفْعَل التَّقْضِيلِ ٱلْمُجَرَّدِ

أَبَى اَلْمُ جَرَّدُتَ قُدِيماً لِمِنْ وَإِذا مُسْتَّفْهِماً قَدِّمَنْها وَاجِبَا رَسَمُوا

سَبَقَ عَدَمُ جَوازِ تَقُديمٍ مِنْ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ الْمُجَرَّدِ هذا أَمَّا إِذا كَانَ اَلْمَجْرُورُ بِها اسْمَ اسْتَفْهامٍ أَوْ مُضافاً إِلَى اسْمِ اسْتَفْهامِ وَجَبَ تَقْديمُ مِنْ وَما جَرَّتُهُ نَحْوُ مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَاَلتَّقْدِيرُ أَنْتَ خَيْرٌ مِمَّنْ وَجَاءَ تَقْدِيمُ مِنْ في غَيْرِ اسْتِفْهامٍ شُذُودُذاً.

قال الفُرزُدقُ:

فَ قَ النَّ لنا أَهْلا وَسَهُ لا وَزَودَت مِنْهُ أَطَيْبُ منهُ. وَالْأَصْلُ بَلْ ما زَوَّدَت ْ أَطْيَبُ منهُ.

# حُكْمُ مَوْقِعِ أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ مَوْقِعَ غَيْرِهِ

إِنْ يَصْلُحَنْ أَفْعَلَ اَلتَّفْضِيلِ مُنْتَدِبا ً عَنْ غَيْرِه ضُمَّ حُكْما طَاهِرا لَهُمُ

إذا صَلُحَ أَفْعَلُ اَلتَّفْضِيلِ أَنْ يَقَعَ مَوْقِعَ فَعْلِ بِمَعْنَاهُ رَفَعَ ظَاهِراً في كُلِّ مَوْضِعِ وَقَعَ فيه بَعْدَ نَفْي أو شبهه وَمَرْفُوعُه أَجْنَبِي مُفَضَّلُ على نَفْسه نَحُو ما رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ في عَيْنِه الكُحُلُ فَاعَلِ فِاعِلٌ بِأَحْسَنَ . الإعتبارُ الشَّاني مشالُهُ ما رأيْتُ رَجُلاً يَحْسُنُ في عَيْنِه الكُحُلُ وَمثْلُ هَذَا قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْنِهِ : «ما مِنْ أَيَّامٍ أَحَبًّ إلى الله فيها الصَّوْمُ مِنْهُ في عَشْرِ ذِي الْحَجَّة».

# حُكْمِ أَفْعلِ اَلتَّفْضيِلِ إِذا لَمْ يَنُبْ عَن غَيْرهِ

وَإِنْ غَدالَمْ يَنُبُ مَعْنى سِواهُ لنا يَرْفَعْ ضَمِيِرا تَوارى تَحْتَ سِتْرِهِمُ

إذا لَمْ يَصْلُحْ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لو تُقُوعِ فعْل بِمَعْناهُ في مَوْقعه رَفَع ضَميراً مُسْتَتَراً نَحْوُ زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرو فَفي أَفْضَلُ صَمير مُسْتَتَرا مَسْتَتَر مَسْتَتَر عَائد إلى زَيْد وَلا يَجُوزُ إِبْرازُ الضَّمِيرُ فلا يُقالُ بِرَجُلِ أَفْضَلُ مِنْهُ أَبُوهُ بِأَفْضَلَ وَحَكاهُ سَيبَويْهِ في لُغَة.

# اَلتَّـوابِعُ \_ اَلنَّعْـتُ

إنَّ اَلتَّ وابِعَ إنْ أَقْسَامَ هَا طَلَبُوا فَخَمْ سَةٌ تَتَجَلَى فِي رِياضِ هِمُ

إِنَّ اَلتَّابِعَ هُوَ مَا شَارَكَ مَا قَبْلَهُ في إعرابِهِ وَاَلتَّوابِعُ خَمْسَةٌ: الأَوَّلُ اَلنَّعْتُ \_ الثَّانِي اَلتَّوْكِيدُ \_ الثَّالِثِ عَطْفُ اَلْبَيان \_ اَلرَّابِعُ عَطْفُ اَلنَّسَقِ \_ الخامِسُ الْبَدَلُ.

#### اَلنَّعْتُ

نَعْتٌ يُكُمِّلُ مَـتْـبُـوُعـاً لَهُ بِوَفا يِمِثْلِ وَصْفٍ وَماضاهي مُرادَهُمُ

اَلنَّعْتُ هُو اَلْقَسْمُ الأَوَّلُ وَهُو كَإِخْوَتِه تابِعٌ لِمَ تُبُوعِه وَهُو اَلْمُكَمِّلُ مَتْبُوعَهُ بِبَيانِ صِفَة مِنْ صِفَاتِهِ مَا بَيَانِ صِفَة مِنْ صِفَاتِهِ مَا يَخُو مَرَرْتُ بِرَجُلُ ظَرِيفَ اَلْمُكْمِلُ مَتْبُوعَهُ مِنْ صِفاتِ ما تَعَلَّقَ بِهِ نَحُو مَرَرْتُ بِرَجُلِ عالِمٍ أَبُوهُ وَالنَّعْتُ أقسام سَتَأْتِي بَعْدَ هذا إِنْ شَاءَ الله.

### أَنْواعُ النَّعْتِ

وَٱلنَّعْتُ قَدْ جَاءَ لِلتَّخْصِيِصِ مُشْتَمِلاً وَامْدَحْ وَذُمَّ وَأَكِّدْ وَارْحَمَنْ لَهُمُ

أَنْواعُ النَّعْتِ خَمْسَةٌ - الأُوَّلُ التَّخْصِيصُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْد اَلنَّجَارِ - اَلثَّاني الْمَدْحُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْد اَلنَّجَارِ - اَلثَّالَثُ الذَّمُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِعَمْرِ و اَلْبَخيلِ - الشَّالِحُ الذَّمُ الذَّمُ الذَّمُ الذَّمُ الذَّمُ الذَّمُ الذَّمُ الذَّمُ الذَّمُ الذَّرُتُ بِزَيْدِ الرَّابِعُ التَّاكِيدُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْد الْفَقِيرِ.

### النَّعْتُ في الإعرابِ

وَالنَّعْتُ يَتْبَعُ مَنْعُوتا بِرَفْعِهِم وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ نَكِّرْ عَرِّفَنْ لَكُمُ

اَلنَّعْتُ يَتْبِعُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ مَنْعُونت في الإعراب مِنْ رَفْعِ وَنَصْب وَجَرِّ وَفَرْد وَمُثَنَّى وَجَمْعٍ وَمُذَكِّر وَمُوَنَّتُ نَحْوُ مَرَرَّتُ بِرَجُلِ أَدِيبَ وَرَأَيْتُ امْراَّةً مُتَنَقِّبَةً وَجاءً رَجُلانِ أَدِيبَانِ وَجَاءًتُ امْراً تَّانِ عَفْيِفَتَانِ وَأَقْبَلَ رَجِالٌ عالِمُونَ وَصَلَّت نِساءٌ عَفِيفاتٌ وَقَلْكَ اللهُ.

### مُطَابَقَةُ ٱلنَّعْت للفعْل

وَطَابِقَ النَّعْتُ فِعْسِلاً لَوْ أَتَيْتَ بِهِ مَكَانَهُ لاعَداكَ الْفَهُمُ إِنْ حَكَمُ وُا

يُطابِقُ ٱلنَّعْتُ ٱلْفعْلَ لَوْ أَتَيْتَ بِهِ مَكَانَهُ نحو هذا رَجُلٌ حَسُنَ وَهذا زَيْدٌ حَسُنَ وَهذا وَيُدُ حَسُنَ وَكذلك نَحْوُ رجلان حَسُنَا ورجالٌ حَسُنُوا وَامْراَّة حَسُنتْ وامْراَّتان حَسُنَا وَنساءٌ حَسُنَ فَجُمْلَةُ حَسُنَ وَحَسُنَا وَحَسُنُوا وَحَسُنَتْ وَحَسُنَا وَسُوا وَصَالَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا وَخَسُنَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا وَخَسُنَا وَحَسُنَا وَخَسُنَا وَخَسُنَا وَخَسُنَا وَخَسُنَا وَخَسُنَا وَخَسُنَا وَعَالَا قَالَا قَبْلَا وَسُوا وَالْمُ وَسُونَا وَالْمُ وَالَا قَالَا قَالَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَالَا وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالَالَوْمِ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَا وَالْمَالُوالُوال

### رَفْعُ اَلنَّعْتِ إِسْمَاً ظَاهِراً

وَإِنْ أَتِي ظَاهِرٌ بِالنَّعْتِ مُرْتَفْعَا بِحَسْبِ مِعَامِلِ الْأُنْثِي وَزَيْدَهُمُ

إذا رَفَعَ اَلنَّعْتُ إِسْماً ظَاهِراً كَانَ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ على حَسَبِ اَلظَّاهِرِ جارِياً مَجْرَى اَلْفَعْلِ فِي اَلْمُفْرَدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ مَذَكَّراً أَوْ مُؤنَّنَا نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ طَيَّبَةً مُجْرَى اَلْفَعْلِ فِي الْمُفْرَدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ مَذَكَّراً أَوْ مُؤنَّنَا نَحْوُ مَرَرْتُ بِامْراً تَيْنِ فَاضِلِ أَبُوهُما أُمَّةُ كَقَوْلُكَ طَابَت أُمَّةُ وَأُمَّةُ فَاعِلُ لِطَيِّبَة وَنَحْوُ مَرَرْتُ بِامْراً تَيْنِ فَاضِلٍ أَبُوهُما تَقْدِيرُهُ فَضَلَ أَبُوهُما وَكَذَا مَرَرْتُ بِرِجَالٍ حَسَنٍ أَبواهما وَبِرِجَالٍ حَسَنٍ آباؤهم وَيَرِجَالٍ حَسَنٍ آباؤهم وَيَرِجَالًا عَلَى هذا في الأَمْثِلَةَ والإعرابِ.

# ما يشتقُّ مِنْهُ اَلنَّعْتُ ـ اَلْمُشنَّقُّ اَللَّفْظِيّ

وَانْعَتْ بِمَا اشْتَقَّ إِنْ وَصْفاً وَذَا أَدَبٍ أَوْ اسْمَ فَاعِلِنَا ٱلْمَفْعُ وُلُ عِنْدَهم

لا يكونُ اَلنَّعْتُ إلا مشْتَقا لَفْظاً أَوْ تَأْوِيلاً فَالْمُشْتَقُ لَفْظاً كَالصِّفَة اَلْمُشْبَهَةِ نَحْوُ زَيْدٌ حَسَنُ اَلْوَجْهِ أَيْ حَسَنُ وَجْهُ لَهُ وَاسْمُ اَلْفَاعِلِ نَحْوُ ضارِبٌ مُشْتَقٌ مِنْ الْإَحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ اَلتَّفْضِيلِ الضَّرْبِ وَاسْمُ اَلْمَفْعُولُ نَحْو رَجُلٌ مُحْتَرَمٌ مُشْتَقٌ مِنْ الْإِحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ نَحْوُ زَيْدٌ أَعْلَمُ مِنْ عمرو فَأَعْلَمُ مُشْتَقٌ مِنْ الْعِلْمِ.

### اَلنَّعْتُ اَلْمُؤُوَّلُ بِالْمُشْتُقِّ

أَمَّا ٱلْمُوْوَلُ يَاْتِي مِنْ إِسَارَتِهِمْ كَذَلِكُمُ مِنْ كَذِي مَالٍ وَذُو عَلِمُوا

اَلنَّعْتُ اَلْمُؤُولُ بِالْمُشْتَقِ يَأْتِي مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ \_ الأُوّلُ الإِشَارَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِخَالِدِ هِذَا أَيْ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ \_ اَلثَّانِي مِنْ ذُو التي بِمَعْنى صاحب نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ بِخَالِدِ هِذَا أَيْ الْمُشَارِ إِلَيْهِ \_ اَلثَّالِثِ مِنْ ذُو الطَّائِيَّةِ الَّتِي بِمَعْنَى الَّذِي جَاءَنِي ذُو أَي نَخْيل أَيْ صاحب نَخْيل \_ اَلثَّالِثُ مِنْ ذُو الطَّائِيَّةِ الَّتِي بِمَعْنَى الَّذِي جَاءَنِي ذُو أَي الطَّائِيَّةِ اللَّتِي بِمَعْنَى الَّذِي جَاءَنِي ذُو أَي الطَّائِيَّةِ اللَّتِي بِمَعْنَى اللَّذِي جَاءَنِي ذُو أَي الطَّائِيَّةِ اللَّتِي بِمَعْنَى اللَّذِي جَاءَنِي ذُو أَي الطَّائِيَّةِ اللَّهِ الْمَائِيَّةِ اللَّذِي جَاءَنِي ذُو أَي الطَّائِيَّةِ اللَّي بِمَعْنَى اللَّذِي جَاءَنِي ذُو اللَّهُ الْمَائِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَسِبُ نَحُو مُرَرَدْتُ بِعَبْدِ الْحَمِيدِ الْجَامِعِيِّ أَيْ مُنْتَسِبُ إِلَى الْجَوَامِعِ.

# من المؤوَّلِ بِالْمُشْتَقِّ من النَّعْتِ

كَذَاكَ يَأْتِي مِنَ ٱلْمَوْصُولُ نَعْتُهُمُ مُسؤولًا وَبِأَيٍّ مَعْ مُسضافِهِمُ

اَلْقَسْمُ اَلتَّاني مِنْ اَلنَّعْت اَلْمُ وَوَّل بِالْمُشْتَقِّ وَهُ وَ قِسمَانِ : اَلْمَوْصُولُ نَحْوُ مَرَرْت بِخَالِد اَلَّذِي قَامَ ـ ما دَلَّ عَلَى اَلْكَمالِ نَحْوُ خالِدٌ رَجُلٌ أَيُّ رَجُلٍ واللهُ أعلم.

### اَلنَّعْتُ بِالْجُمْلَةِ

وَانْعَتْ بِجُ مْلَتِنَا الْأَسْمَامُنَكَّرَةً لاتَأْوِمَ عُرِفَةً لَوْجَدَّ شَـوْطُهُمُ

يَأْتِي اَلنَّعْتُ بِالْجُمْلَة للأَسْمَاء نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ قَامَ أَبُوهُ فَجُمْلَةُ قَامَ أَبُوهُ نَعْتُ لِرَجُلِ قَامَ أَبُوهُ نَعْتُ لِرَجُلِ وَلا يُنْعَتُ بِالْجُمْلَة إِلاَّ اَلنَّكُرَةَ وَلاَ يَنْعَتُ بِالْجُمْلَة إِلاَّ اَلنَّكُرَةَ وَالَّا بَعْضُهُمْ نَعْتَ الْمَعْرِفَة بِالْجُمْلَة إِذَا كَانَتْ مُعَرَّفَةً بِالأَلْف وَاللاَّمِ نَحْوُ قَوْلِهِ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ نَعْتَ المَعْرِفَة بِالْجُمْلَة إِذَا كَانَتْ مُعَرَّفَةً بِالأَلْف وَاللاَّمِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآيَة لِهِمِ الللَّمُ لَسُلَخُ مَنْهُ النَّهَارَ ﴾ فَجُمْلَة نَسْلَخُ نَعْتُ لِلَيْلِ .

وَقَالَ شاعِرٌ سَلُولِيٌّ:

فَ مَ ضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنيِنِي

وَلَقَدْأَهُ رُعَلَى اللَّئِسِيمِ يَسُبُّنِي

فَجُمْلَةُ يَسُبُّنِي نَعْتٌ لِلْئيمِ.

### الرّابطُ بَيْنَ ٱلْجُمْلَةِ والمنعوت

وَيَلْزَمَنْ رَابِط يَاْ وِي بِجُ مْلَتِنا لِمَاسَيُوصَفُ مِنْها حِينَ تَبْتَسِمُ

يَلْزَمُ أَنْ يَرْبُطَ بَيْنَ اَلْجُمْلَة وَاَلْمَنْعُونَ رَابِطٌ وَجَازَ حَذْفُكَ لِهَذَا الرّابِطِ إِذَا دَلَّ على ذلك دَليلٌ نَحْوُ قَوْلِهِ تعالَى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تُجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْنا ﴾ وَالتَّقْديرُ لا تُجْزِي فيه.

وَقَالَ جَريرٌ :

أمَاأَدْرِي أَغَايَّ وَطُولُ اَلدَّهْرِ أَمْ مَالٌ أَصابُوا أَمَّا اللهُ مَالُ أَصابُوا وَالتَّقْدِيرُ أَصَابُوهُ.

### اَلْجُمْلَةُ الطَّلَبِيَّةِ وَالنَّعْتُ

وَإِنْ أَتَتْ جُمْلَةٌ تُعْزى لَكُمْ طَلَبا ماسِيق نَعت لَانَكَّرْت بَيْنَهُمُ

إذا جَاءَ اَلنَّعْتُ لِغَيْرِ واحد وكَانَ مُتَّفِقاً يُؤْتَ مُثَنَىًّ أَوْ جَمْعاً غَيْرَ مُتَفَرِّق فَتَقُولُ مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ شُجَاعِينَ وَبِرِجال عُلَماء \_ وإنْ اخْتَلَفَ اَلنَّعْتُ فُرِّق بَيْنَهُما بِالْعَطْفِ فَتَقُولُ بِالْعُمَرَيْنِ اَلْعالِم وَاَلتَّلْمِيذِ وَمَرَرْتُ بِرِجَالٍ عالمٍ وَشُجَاعٍ وَأَديبٍ.

# نَعْتُ مَعْمُولُنْنِ لِعَاملِيْنِ

وَعامِلان لِمَعْمُ ولَيْنِ قَدْنَعَتا فَأَتْبِعِ ٱلنَّعْتَ مَنْعُولُتا إِذَا احْتَكَمُوا

إذا نَعَتَّ مَعْمُ وُلَيْنِ لِعَامِلَيْنِ وَقَدْ اتَّحدَ في اَلْمَعْنَى فَأَتْبِعِ اَلنَّعْتَ اَلْمَنْعُوَّتَ في رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَجَرِّهِ وَتَقُوُّلُ انْطَلَقَ صالِحٌ وَذَهَبَ خالدٌ اَلْقائدان وناصَرْتُ مُحَمَّداً وَسَالِماً الإمامَيْنِ وَمَرَرْتُ بِأَبِي عُبَيْدٍ وَخَلْفَانَ بْنِ جُمَيِّلِ اَلْعَالِمَيْنِ. هذا وَفَقَكَ اللهُ.

### اختلاف العاملين

وَإِنْ هُمااحْ تَلَفامَعْنى وَمَااتَّفَقا فَأُوْجِبِ الْقَطْعَ وَالإِتْبَاعُ يَنْقَصِمُ

يَمْتَنِعُ الإِتباعُ بَيْنَ الْعاملَيْنِ وَالْمَعْمُولَيْنِ اخْتَلَفَا مَعْنَى ً أَوْ عَمَلاً وَهُنَا يَجِبُ الْقَطْعُ فَتَقُولُ جَاءَ سَعِيدٌ وَسَارَ سُرُورٌ الْعاقلَيْنِ بِنَصْبِ الْعاقلَيْنِ مَفْعُولًا لفَعْلِ مُضْمَر تَقْديرُهُ أَعْنِي الْعاقلَيْنِ وَإِذَا قُلْتَ الْعَاقلَانِ بِالرَّفْعِ فَالْعَاقلانِ خَبَرٌ لمَحْذُوفُ مُضْمَر تَقْديرُهُ أَعْنِي الْعَاقلانِ وَكَذَلكَ الإعرابُ إِذَا قُلْتَ أَكْرَمْتُ مَحْمُوداً وَصَاحَبْتُ عَبْدً الْحَميد الأَديبين أَو الأَديبان فَالإعرابُ كما تَقَدَّمَ.

### تكاثُرُ النُّعُوتُ

وَإِنْ نُعُولُت كِشَارٌ قَدْ أَتَتْكَ وَلا تَبَيْنَ الْقَصْدُ خُدْ لِلنَّعْتِ كُلَّهُمُ

إذا تَكَرَّرَتَ اَلنَّعُوتُ وَلَمْ يَتَّضِحِ اَلْمَنْعُوتُ إِلاَّ بِها وَجَبَ أَنْ تَأْتِيَ بِها كُلِّها فَتَقُولُ جَاءَ سَعِيدٌ الْعَالِمُ الشُّجَاعُ اَلطَّبِيبُ وَرَأَيْتُ سَعِيداً اَلْعَالِمَ اَلشُّجَاعَ اَلطَّبِيبَ وَمَرَرْتُ بِسَعِيد الْعَالِم اَلشُّجَاعِ اَلطَّبِيبِ أَعانَكَ اللهُ.

# إتيانُ الْمَنْعُونَ وَاضِحاً بِدُونِ النُّعُونَ

وَإِنْ أَتِى ذَلِكَ ٱلْمَنْعُولَ مُتَّضِحا بِدُونِها فَاقْطَعَنْ أَوْ فَاتْبِعَنْ لَهُمُ

إذا جَاءَ اَلْمَنْعُوتُ وَاضِحاً بِدُونِ اَلنَّعُوتِ جَازَ فِيهِ الإِنْبِاعُ وَاَلْقَطْعُ وَإِنْ عَيِّنَ الْمَنْعُوتُ بَيعْضِها وَجَبَ الإِتبَاعُ فِيما لَا يَتَعَيَّنُ بِهِ وَلَكَ الْقَطْعُ وَالإِتبَاعُ فِيما يَتَعَيَّنُ بِهُ وَلَكَ الْقَطْعُ وَالإِتبَاعُ فِيما يَتَعَيَّنُ بِهِ وَلَكَ الْقَطْعُ وَالإِتبَاعُ فِيما يَتَعَيَّنُ بِهُ وَلَكَ الْقَطْعُ وَالإِتبَاعُ فِيما يَتَعَيَّنُ بِهِ وَلَكَ الْقَطْعُ وَالإِتبَاعُ فِيما يَتَعَيَّنُ بِهِ وَلَكَ الْقَطْعُ وَالإِتبَاعُ فِيما يَتَعَيَّنُ بِهِ وَلَكَ الْقَطْعُ وَالإِتبَاعُ فِيما يَتَعَيِّنُ إِنْ عَيْنَا لَهُ وَالْعَلَامُ وَالإِتبَاعُ فِيما يَتَعَيَّنُ أَنْ فِي إِلَا لَهُ إِلَيْ الْعَلَامُ وَالإِنْ الْعَلْمُ وَالْإِنْ الْقَطْعُ وَالْإِنْ الْعَلْمُ الْعَلَيْنَ أَنْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَا لَهُ إِلَيْ إِلَيْنَا عَلَيْكُ أَلْقُطْعُ وَالْإِنْبَاعُ فِيما يَتَعَيِّنُ أَنْ إِنْ إِلَانَا عَلَيْهُ وَالْوَالِمُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْوَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ وَالْعُولُونَ عَلَيْكُ الْعَلْمُ وَالْعِلَامُ وَالْمُ إِنْهُ وَلِيْكُ إِلَيْكُونَا لَالْعَلَامُ وَالْمُعُولُونَ الْعَلَامُ فِي إِلَيْنَاعُ وَالْمُؤْمِلُونُ الْعَلَامُ وَالْمُعِلَالِهُ الْعَلَامُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْعَامُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ

### قَطْعُ النَّعْتِ عَنْ الْمَنْعُولَتِ

وَقَطْعُنَا النَّعْتَ عَنْ مَنْعُ وَتِهِ لَهُمُ وَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ فِي ذَا النَّعْتِ يَنْتَظِمُ

إذا قَطَعْتَ اَلنَّعْتَ عَنْ اَلْمَنْعُوَّتِ رَفَعْتَهُ خَبَراً لِمُبْتَدَاً مَحْذُوُف نَحْوُ مَرَرْتُ بِصالِح الشُّجَاعُ أَيْ هُوَ اَلشُّجاعُ وَإِذِا نَصَبْتَهُ قَدَّرْتَهُ مَفْعُولًا لِفِعْلٍ مَحْذُوف تَقْدِيرُهُ أَعْنِي اَلشُّجَاعَ.

### إِقَامَةُ ٱلنَّعْتِ مِقَامَ ٱلْمَنْعُونَ

أَقِمْ لَنَا النَّعْتَ إِنْ مَنْعُوتَهُمْ حَذَفُوا فَاعْمِلْ لناشامِخَاتٍ تُفْنِ خَصْمَكُمُ

يُقامُ اَلنَّعْتُ مَقَامَ اَلْمَنْعُوْت نَحْوُ اعْمِلْ لَنا شامِخَات أَيْ حُصُونًا شَامِخَات فَحَدَنْت مُصُونًا وَأَقَمْتَ اَلنَّعْتَ مَقامَها وَهُو شَامِخَات. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ ﴾ أَيْ دُرُوعًا سابِغَات.

#### حَذْفُ ٱلنَّعْتَ

وَحَدُّ قُكَ النَّعْتَ قَدْ وافاكَ شَمْسَ ضُحى أَ الْآنَ بِالْحَقِّ قَــدْ وافَــيْتَ ياحَكُمُ

قال ابْنُ مالك وابْنُ عَقيل : إنَّ هذا لَقَليلُ وَعنْدِي أَنَّ اسْتِ عمالَهُ كَثِيرٌ وَهذا القُرْآنُ أَتَى بِهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعِ وهو مُتَداوَلٌ في لِسَانِ ٱلْعَرَبِ.

# اَلتَّوْكِيدُ

تَوْكِيدِانُناهُولَفْظِي وَبَعْدُيُرى وَٱلْمَعْنَوِيُّ عَلَى قِسْمَيْنِ يَرْتَسِمُ

اَلتَّوْكِيدُ قِسْمانِ: لَفْظِيُّ وَمَعْنُويُّ فَاللَّفْظِيُّ سَيَاْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ وَالْمَعْنُويُّ قَسْمانِ أَيْضاً قَسِم تَوَهَّمَ مُضَاف إلى الْمُوَكَّد وَهُو ما جَاءَ بِلَفْظ اَلنَفْسِ وَالْعَيْنِ قَسْمانِ أَيْضاً قَسِم تَوَهَّمَ مُضَاف إلى الْمُوَكَّد وَهُو ما جَاءَ بِلَفْظ اَلنَفْسِ وَالْعَيْنِ نَحُو جَاءَ عَبْدُاللهِ نَفْسِهُ أَوْ عَيْنُهُ وَرَأَيْتُ عَبْدَاللهِ نَفْسِهِ أَوْ عَيْنَهُ وَمَرَرْتُ بِعَبْدِاللهِ نَفْسِهِ أَوْ عَيْنه فَالنَّفْسُ تَوْكِيدٌ لِعَبْدِاللهِ أَو عَيْنه فِي الرَّفْع وَالنَّصْب وَالْجَرِّ.

# تَوكِيدُ اَلْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ

وَإِنْ تُوكِّدْ مُثَنَّ أَوْ جَمَعُوا وَوَزْن أَفْعَلَ فِي الْجَمْعَيْنِ يَنْتَظِمُ

إذا كانَ اَلْمُؤكَّدُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالنَّفْسِ مُثَنَى لَثَنَّ تَوْكِيدَهُ أَوْ جَمْعاً فاجْمَعْ تَوْكِيدَهُ اللَّهُ كَانَ اَلْمُؤكَّدُ مُذَكَّراً أَوْ مُؤنَّنَا وَيكُونُ التَّوْكِيدُ علَى وَزْنِ أَفْعَلَ فَمِثالُ اَلْمُثَنَّى سَوَاءً كَانَ اَلْمُؤكَّدُ مُذَكَّراً أَوْ مُؤنَّنَا وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ على وَزْنِ أَفْعَلَ فَمِثالُ الْمُثَنَّى جَاءَ الزَّيْدانِ أَنْفُسُهُما أَوْ عَيْنُهُما وَجَاءَ الْهِنْداتُ أَنْفُسُهما أَوْ عَيْنُهما وَمِثالُ التَّوْكِيدِ في جَمْعِ الإناثِ جَاءَت الذَّكُورِ جَاءَ الزَيْدون أَنْفُسُهُمْ أَوْ عَيْنُهُم وَمِثالُ التَّوْكِيدِ في جَمْعِ الإناثِ جَاءَت الذَّكُورِ جَاءَ الزَيْدون أَنْفُسُهُمْ أَوْ عَيْنُهُم وَمِثالُ التَّوْكِيدِ في جَمْعِ الإناثِ جَاءَت الآمناتُ أَنْفُسُهُنَّ وَيَكُونُ في النَّصْبِ مَنْصُوبًا وَفِي الْجَرِّ مَجْرُورُوراً كما جَاءَ في الرَّفْع مَرْفُوعاً، واللهُ أعلم.

# اَلنُّوْعُ اَلثَّانِي مِنْ اَلتَّوكيدِ المعنويِّ

وَلِلشُّمُ وُل كِلا كِلْتاكَذاكَ أَتى كُل َّجَمِيع أَتاكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ

اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي مِنْ التَّوكِيدِ المعنويِّ وَهُو يَشْمَلُ كِلا وَكِلْتَا وَكُلاً وَجَمِيعاً وَلابُدَّ مِنْ إِضَافَتِه إِلَى ضَمِيرٍ يُطابِقُ اَلْمُؤَكَّدَ فَيُؤَكَّدُ اَلْمُثَنَّى اَلْمُذَكَّرُ بِكِلا نَحْوُ جَاءَ الزَّيْدانِ كَلاهُما وَيُوَكَّدُ اَلْمُثَنَّى اَلْمُونِيَمَانَ كِلْتَاهُما وَيُؤَكِّدُ بِكُلِّ كَلاهُما وَيُؤَكِّدُ بِكُلِّ كَلاهُما وَيُؤَكِّدُ بِكُلِّ مَا كَلاهُما وَيُؤَكِّدُ بِكُلِّ مَا كَانَ ذَا أَجْزَاء يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ بَعْضُها مَوْقَعَهُ نَحْوُ جَاءَ الرَّاكِبُ كُلُّهُ أَوْ جَمِيعَهُ وَالْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ جَمِيعُهُمْ ولا يُقَالُ خَالِدٌ كُلُّهُ.

# اَلتَّوْكِيدُ بِعَامَّةٍ

وَسِيبَ وَيْهِ يَرى فِي عَامَّة لِكُمُ تَوْكِيدَكُمْ لِشُمُول ِثَمَّ يَرْتَسِمُ

يَرى سيبَوَيْهِ أَنَّ مَا يَشْمَلُ اَلتَّوْكِيدُ بِهِ كَلَمَةُ \_ عَامَّة \_ فَتَقُولُ جَاءَ اَلْقَوْمُ عَامَّتُهُمْ وَرَأَيْتُ الْقَوْمَ عَامَّتُهُمْ وَمَرَرْتْ بِالْقَوْمِ عَامَّتِهِمْ فَعَامَّةُ رَفْعاً وَنَصْباً وَجَراً تَوْكِيدُ لِلْقَوْمِ وَرَأَيْتُ اللَّقَوْمِ عَامَّتُهِمْ فَعَامَّةُ رَفْعاً وَنَصْباً وَجَراً تَوْكِيدُ لِلْقَوْمِ وَرَأَيْتُهُمْ وَصَحِيحٌ.

# ٱلتَّوْكِيدُ بِأَجْمَعَ بَعْدَ كُلِّ

أَكِّدْ بِأَجْدِمَعَ ياذا بَعْدَ كُلِّلنا وَأَجْمَعِينَ وَجَمْعٍ ثُمَّ جَمْعِ هِمُ

يُؤْتَى لِلتَّوْكِيدِ بِأَجْمَعَ بَعْدَ كُلِّ قَصْداً لِتَقْوِيَة شُمُولُ اَلتَّوْكِيدِ فَتَقُولُ جَاءَ الرَّكْبُ كُلَّهُ أَجْمَعَ وَمَرَرْتُ بِالرَّكْبِ كُلَّه أَجْمَع ويُؤْتى الرَّكْبُ كُلِّها فَتَقُولُ جَاءَتْ سَمائِلُ كُلُّها جَمْعاءَ وَرَأَيْتُ سَمائِلَ كُلُّها جَمْعاءَ وَرَأَيْتُ سَمائِلَ كُلُّها جَمْعاءَ وَرَأَيْتُ سَمائِلَ كُلُّها جَمْعاءَ وَرَأَيْتُ سَمائِلَ كُلُّها جَمْعاءَ وَمَرَرْتُ بِسَمائِلَ كُلُّها جَمْعينَ بَعْدَ كَلِّهِمْ فَتَقُولُ جَاءَ الأَبْطَالُ كُلُّها كُلُهمْ أَجْمَعينَ بَعْدَ كَلِّهِمْ فَتَقُولُ جَاءَ الأَبْطَالُ كُلُّهم أَجْمَعينَ وَرَأَيْتُ الأَبطالَ كُلُّهمْ أَجْمَعِينَ وَرَأَيْتُ الأَبطالَ كُلُّهمْ أَجْمَعينَ وَرَأَيْتُ الأَبطالَ كُلُّهمْ أَجْمَعينَ وَرَأَيْتُ الخَديجاتُ كُلُّهُمْ أَجْمَعينَ وَرَأَيْتُ الخَديجاتُ كُلُّهُنَّ جُمَعَ وَمَرَرْتُ بِالرَّيَّاتِ جَمْعُ رَيَّاء كُلُّهُنَّ جُمَعَ وَمَرَرْتُ بِالرِيَّاتِ جَمْعُ رَيَّاء كُلُّهُنَّ جُمَعَ وَمَرَرُتُ بَالرِيَّاتِ جَمْعُ رَيَّاء كُلُّهُنَّ جُمَعَ وَمَرَرْتُ بَالرِيَّاتِ جَمْعُ رَيَّاء كُلَّهُنَّ جُمَعَ .

# إتيانُ جَمْعا بلا تَقَدُّم كُلِّ

وَجَاءَ جَمْ عَابِلا كُلِّ تَقَدَّمَ ها جَاءَت قَبِيلَتُناجَمْ عاءُ نَحْ وَكُمُ

اسْتَعْمَلَتْ اَلْعَرَبُ اَلتَّوْكِيدَ بِجَمْعَاءَ وَأَجْمَع بِلا تَقَدَّمُ كُلِّ فَتَقُولُ جَاءَت قبيلَتُنا جَمْعَاء أَوْ أَجْمَعَ وَجَاء اَلْجَيْشُ أَجْمَعُ وَأَقْبَلَ الأَنْصِارُ أجمعون وَجَاءَتِ النِّسَاءُ جُمَع. قال ابن مالك هذا قليل.

### تَوْكِيدُ النَّكِرَةِ

وَلَا تُؤَكِّ لِلتَّنْكِي رِبِصْ رَتُنا وَكُوفَة أِنْ تُفِدْ قَدْ جَوَّزَتْ لَكُمُ

ذَهَبَ اَلْبِصْرِيُّوْنَ إلى مَنْعِ اَلتَّوْكِيدِ لِلنَّكَرَةِ مُحَدَّدَةً كَانَتْ كَيَوْمٍ وَلَيْلَة وَشَهْرِ أَو كَانَتْ غَيْرَ مُحَدَّدَةً كَوَقْت وَزَمَن وَحَيِنَ وَأَجَازَهُ اَلْكُوفَيُّونَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ مَالِكُ وَهُو عنْدي جَيِّدٌ فَتَقُولُ صُمْتُ شَهْرًا كُلَّهُ وَأَوْقَفْتُ بُسْتَاناً كُلَّهَا وَرَأْيُ اَلْكُوفِيِّينَ مَوَّجُودٌ في شَعْرِ الْعَرَبِ. وَفَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُم آمِين.

#### تَوْكيدُ المثنَّى بلا ـ كلا ـ وكلتا

وَأَجْمَعانِ وَجَمْعَاوَانِ أَكَدَتا لَكَ الْمُثَنَّى مَقَالُ الْكُوفَةِ الْعَلَمُ لَعُلَمُ لَكَ الْمُثَنَّى مَقَالُ الْكُوفَةِ الْعَلَمُ لَعُ لَكَ الْمُثَنَّى بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ وَبِكَلا وَكَلْتَا وَلا يُؤَكَّدُ بِغَيْرِ هذا مَعَ نُحَاةِ الْبِصْرَةِ فلا تَقُلُ عِنْدَهُمْ جَاءَ الْجَيْشَانِ أَجْمَعَانِ وَلا جَاءَتْ الْقَبِيلَتَانِ جَمْعَاوانِ وَأَجَازَهُ نُحاةً الْكُوفَة.

# اَلتَّوْكِيدُ بِضَمِيرٍ مُنْفَصلٍ

وَلا تُؤَكِّد ْضَمِيرَ اَلرَّفْعِ مُتَّصِلاً بِالنَّفْسِ إلاَّ بِتَوْكِيدِ انْفِصَالِهُمُ مَا جَازَ تَوْكِيدُ النَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ ما جَازَ تَوْكِيدُ النَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ ما جَازَ تَوْكِيدُ النَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تُؤَكِّدَه بِالنَّفْسِ أَوْ اَلْمَيْنُ مُو لَا تَقُلُ اللَّا بَعْدَ أَنْ تُؤَكِّدُه بِضَمِيرَ مَنْفَصِلٍ فَتَقُولُ سِيرُوا أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ أَوْ أَعْينُكُمْ ولا تَقُلُ سيرُوا أَنْفُسُكُمْ أَوْ سيرُوا أَعْينُكُمْ .

### تَوْكِيدٌ بِغَيْرِ اَلنَّفْسِ وَالْعَيْن

وَإِنْ تُؤَكِّد بِلانَفْسِ وَعَديْنِكَ قُلْ لَمْ يَلْزَمَنْكَ انْفِصَالٌ فِي ضَمِيرِهِمُ

إذا أَرَدْتَ تَوْكِيدَ اَلضَّميرِ اَلْمُتَّصِلِ بِغَيْرِ اَلْعَيْنِ أَوْ اَلنَّفْسِ مَا لَزِمَكَ اَلتَّوْكِيدُ قَبْلُ بِضَميرِ مُنْفَصِلٍ فَلَكَ هُنَا اَلْوَجَهَانِ فَتَقُولُ سِيِرُوا كُلُّكُمْ أَوْ سِيِرُوا أَنْتُمْ كُلُّكُمْ. وَفَقَكَ اللهُ.

# اَلتَّوْكِيدُ بِغَيْرِ ضَمَيِرِ اَلرَّفْعِ

وَإِنْ أَتِى بِضَمِيرٍ غَيْرِ مُرْتَفِعٍ أَكِّدُهُ نَصْباً وَجَراً بِالسَّوالَهُمُ

إذا جَاءَ الْمُؤَكَّدُ ضَمِيرُ نَصْب أَوْ جَرِّ فَلا يَلْزَمُ اَلْفَصْلُ بَيْنَ اَلْمُؤكِّدِ وَاَلْمُؤكَّدِ بِضَمِيرِ سَواءً بِالْعَيْنِ أَوْ بِالنَّفْسِ أَوْ بِكُلِّ. فَمِثالُ اَلنَّصْب رَأَيْتُكَ نَفْسكَ وَرَأَيْتُكَ عَيْنَكَ وَرَأَيْتُكَ فَمْ وَرَأَيْتُكَ رَفْسكَ وَرَأَيْتُكَ عَيْنَكَ وَرَأَيْتُكَ وَرَأَيْتُكَ وَمَثالُ اَلْجَرِّ مَرَرَث بِكَ نَفْسكَ وَمَرَرْت عَيْنِكَ وَمَرَرْت بِكُنَّ كُلِّكُنَ وَقِسْ على هذا.

# اَلتَّوْكِيدُ اللَّفْظِيُّ

تَوْكِيدُ لَفْظِيِّنَا اَلتَّكْرارُ يَصْحَبُهُ كَجَاهِدُ وُاجاهِدُ وَا اَلْكُفَّارَ تَغْتَنِمُوا

اَلتَّوْكِيدُ اَلثَّانِي هُوَ اَللَّفْظِيُّ وَهُو تِكْرَارُ اَللَّفْظ بِعَيْنه نَحْوُ جَاهِدُوا اَلْكُفَّارَ وَهُو يَشْمَلُ الأَسْمَاءَ وَالأَفْعَالَ وَالْحُرُوفَ. فَمِثَالُ اَلتَّكُرارِ فِي الأَفْعَالَ مَضى مضى وَمثالُ التَّكْرارِ فِي الأَسْماء قَوْلُهُ تعالى: ﴿ كَلا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكّا ﴾ وسَيَأْتِي إِنْ شَاءُ اللهُ اَلتَّوْفيقَ.

# جَوَانُ التكرارِ بِشِعَرْطِ

وَجَازَ تَكْرارُ لَفْظ إِنْ بِهِ وُصِلَتْ إِلَى الْمُؤَكِّدِ أَشْيالَيْسَ تَنْقَصِمُ

جَازَ تكرارُ لَفْظُ الضَّميرِ المُتَّصِلِ للتَّوْكيد إِذَا اتَّصَلَ اَلْمُؤَكِّدُ بِمَا اتَّصَلَ بِهِ الْمُؤَكِّدُ بِمَا اتَّصَلَ بِهِ الْمُؤَكَّدُ دُونَ فَكِّ فَتَقُولُ مَرَرْتُ بِكَ بِكَ وَرَغَبْتُ فَيه فِيهِ وَلا تَقُلْ مَرَرْتُ بِكَكَ وَلا بِفَفِهِ.

### تَكْرارُ اَلتَّوْكِيدِ بِالْحُرُوفِ

كَـذَا ٱلْحُـرُوفُ بِهِا أَكِّـدْ مُكَرَّرَةً مِنْ بَعْدِ مَعْمُ وُلِها لا قَبْلَهُ عَلِمُ وا

إذا أَرَدْتَ تَوْكِيدَ اَلْحَرْفَ اَلَّذِي لَيْسَ لِلْجَوابِ وَجَبَتْ إعادَتُهُ مَعَ اَلْحَرْفِ الْمُؤَكِّدِ نَحْوُ إِنَّ سَعَيِداً عالمٌ إِنَّ سَعَيِداً عالمٌ وفي الحصن شهاب ولا تقل إِنَّ اِنَّ سَعِيداً عالم ولا في في الحصن شهاب.

# تَكْرارُ اَلْحَرْفِ لِلتَّاكِيدِ إِذا كانَ جَواباً

وَٱلْحَرْفُ إِنْ يَكُ وافاكَ ٱلْجَوابُ بِهِ كَرِّرْ لَعَمْ لَهَ هَلْ جِئْتَ نَحْوَهم

إذا جَاءَ اَلْحَرْفُ جَواباً لاستفهام جَازَ لَكَ إِعَادَةُ اَلْحَرْفِ وَحُدَهُ تَأْكِيداً وَالْحُرُوفُ وَحُدَهُ تَأْكِيداً وَالْحُرُوفُ هَذَهِ هِي نَعَمْ - وَبلى وَجَيْر وَأَجَلْ - ولا - وَذَلِكَ كَقَوْلِك هَلْ جِيئْتَ عِنْدَنَا فَتَقُولُ نَعَمْ نَعَمْ وَقِسْ عَلَى مِثْلِ هَذَا اَلْبَاقِي.

# اَلتَّوْكِيدُ بِضَمِيرِ اَلرَّفْعِ اَلْمُنْفَصِلِ

أَكِّدْ لَنَا بِضَمِيرِ الرَّفْعِ مُنْفَصِلاً لِكُلِّ مُتَّصِل فِيماهُمُ رَسَمُ وُا

جَازَ اَلتَّوْكِيدُ بِضَمِيرِ اَلرَّفْعِ اَلْمُنْفَصِلِ لِكُلِّ ضَمِيرِ مُتَّصِلٍ مَرْفُوعاً كَانَ نَحْوُ قَدَمْتَ أَنْتَ أَوْ مَجْرُورًا نَحْوُ طُفْ بِهِ هو وقِسْ عَلَى ذَلِكَ وَفَقَكَ اللهُ تعالى.

#### ألعطف

وَٱلْعَطْفُ قِسْمانِ قَسْمُ نَسَّقُوهُ لَنا وَالشَّانِي عَطْفُ بَيانٍ قد زهالهم

الْعَطْفُ قَسْمانِ: عَطَفُ نَسَق وَعَطْفُ بَيانِ. فَالنَّسَقُ سَيَاتِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَمَّا عَطْفُ الْبَيانِ فَهُو مَا أَتَى تَابِعاً جَامِداً مُشْبِها للصِّفَة في إيضاح مَنْبُوعه وَعَدَم عَطْفُ الْبَيانِ فَهُو مَا أَتَى تَابِعاً جَامِداً مُشْبِها للصِّفَة في إيضاح مَنْبُوعه وَعَدَم اسْتَقْلاله عَنْهُ. قَالَ عَبْدُالله بَنُ كَيْسَبَةُ: أَقْسَمَ بِاللهَ أَبُو حَفْص عُمَرْ مَا، فَعُمَرُ عَطْفُ بيانِ لأَبُو لأَنَّهُ مَوضَّحٌ لَهُ وَيَأْتِي الْمَتْبُوعُ مُخَصَصًا للتَّابِعِ نَحْوُ هذا خاتَمٌ حَديدٌ فَحَديدٌ عَطَفُ بَيانِ لِخَاتِم لأَنَّهُ مُخَصِّصٌ لَهُ وَمُوضَّحٌ.

# حُكْمُ اَلتَّابِعِ فِي الإعرابِ

إِنْ أَعْرَبُوا وَافَقَ اَلْمَتْ بُوعَ تَابِعُهُمْ رَفْعاً وَنَصْبَاً وَجَرّاً حَيْثُما قَدِمُوا

# إتيانُ عَطْفِ اَلْبَيانِ بَدَلاً

وَمَا تَجَلَّى لَنَا عَطْفَ ٱلْبَيَانِ أَتَى إِلَيْكُمُ بَدَلاً وَاسْتَشْنَى بَعْضُهُمُ

كُلُّ ما جَازَ أَنْ يَأْتِي عَطْفَ بَيَان جَازَ أَنْ يَأْتِي بَدَلاَ نَحْوُ صاحَبْتُ أَبا سُرُور حُمَيْداً. فَحُمَيْداً بَدَلاٌ مَنْ أَبِي سُرور واًسْتَثْنَى ابْنُ مَالك مَسْأَلتَيْنِ يَتَعَيَّنُ فيهِما اَلتَّابِعُ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ بَيَانِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهما في اَلْبَيْتِ اَلتَّالِي وَشَرْحِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

# ما استثنييَ منْ عَطْفِ اَلْبَيانِ أَنْ يَكُوُنَ بَدَلاً

فَتابِع مُفْرَدٌ وَافاكَ مَعْرِفَة وَمُعْرَباً نادِمَتْ بُوعاً بَيَانَهُمُ

يُسْتَثْنَى مِنْ عَطْف ٱلْبَيَانِ مَسْأَلْتَانِ لا يَكُونُانِ بَدَلاً ـ الأُولَى: اتيانُ اَلتَّابِعِ مُفْرَداً مُعْرَباً وَيَكُونُ ٱلْمَتْبُوعُ مُنَادى نَحْوُ يا غُلام أحمد. فَأَحْمَدَ عَطْفُ بَيَانِ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ يَكُونَ بَدَلاً، اَلثَّانِيَةُ: أَنْ يَخْلُو اَلتَّابِعُ مِنْ اَلْ وَاَلْمَتْبُوعُ مُفْتَرِنٌ بِأَلْ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ صَفَةٌ بِكُونَ بَدَلاً، اَلثَّانِيَةُ: أَنْ يَخْلُو اَلتَّابِعُ مِنْ اَلْ وَالْمَتْبُوعُ مُفْتَرِنٌ بِأَلْ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ صَفَةٌ بِكُونَ بَدَلاً المُكْرِمُ الرَّجُلِ سَعِيد فَهُنَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ عَطْفَ بَيَانِ بَدَلَ مِنْ الرَّجُلِ وَأَجَازَ الْبَدَلَ هُنَا الْفَرَّاءُ وَأَبُّو عَلِيً الْفارِسِيُّ وَحَكَاهُ اَبْنُ مَالِكَ لا بْنِ عَقِيلٍ.

### عَطْفُ ٱلنَّسَقِ

#### نَسِّقُ بِعَطْفكَ وَسِّطْ بَيْنَهُ شَـرَفَـا ً وَبَيْنَ مَـتْبُـوُعِهِ حَـرْفا لِعَطْفِهِمُ

عَطْفُ اَلنَّسْقِ هُوَ اَلَّذِي يَتَوسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ اَلْعَطْفَ التَّسْعَة وَهِيَ قِسْمَانِ: اَلْقَسْمُ الْأَوَّلُ سَتَّةُ حُرُوفُ تُشَرِّكُ اَلْعَاطِفَ مَعَ اَلْمَعْطُوفَ لَفْظاً وَحُكْمَاً \_ وَالْقَسْمُ اَلثَّانِي يُشَرِّكُ اَلْعَاطِفَ مَعَ المعطوف لَفْظاً وَهُو ثَلاثَةُ حُرُوفٍ، وسَيَأْتِي كُلُّ واَحِد على حِدة مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

### اَلنَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْ حُرُونُ الْعَطْفِ

فَالْوَاوُ ـ ثُمَّ وَحَـتَّى ـ أو ـ وأمْ عَطِفَتْ وَالْفَاءُ أَيْضا أَتِي زَيْدٌ فَعَمْرُوهم

اَلنَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْ حُرُونِ الْعَطْفِ وَهُوَ مَا يُشْرِكُ اَلْعَاطِفَ مَعَ اَلْمَعْطُونِ لَفْظاً وَحُكْماً وَهُو سَتَّةُ حُرُونِ كَما قَدَّمْنَا وَهِي \_ اَلْواوُ \_ نَحْوُ جَاهَدَ سَعِيدٌ وَصَالِحٌ \_ ثُمَّ \_ نَحْوُ جَاءَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ مَحْمُودٌ \_ اَلْفَاءُ \_ نَحْوُ أَتَى سُرُورٌ فَسَعِيدٌ \_ حَتَّى \_ نَحْوُ قَدَمَ وَنَحُو جَاءَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ مَحْمُودٌ \_ اَلْفَاءُ \_ نَحْوُ أَتَى سُرُورٌ فَسَعِيدٌ \_ حَتَّى \_ نَحْوُ قَدَمَ اللَّهُ حَتَّى إدريس \_ أَمْ \_ نَحْوُ تَفَوَّقَ عَلَيٌ أَمْ عادلٌ \_ أَوْ نَحْوُ جَاءَ أَبُو بِكُرٍ أَوْ عُمَرُ. الْفَاءُ لَا الله سُمُ الأَوَّلُ \_ وَيَلِيهِ الْقَسْمُ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

# اَلنَّوْعُ اَلثَّاني مِنْ حُروُفِ اَلْعَطْفِ

لكِنْ وَلا بَلْ لناماقامَ صاحِبكُمْ لكِنْ سَعِيدٌ أَبُو ٱلْهَيْجَاءِ بَيْنَكُمُ

اَلنَّوْعُ اَلشَّاني منْ حُروُف الْعَطْف وَهُو اَلَّذِي أَشْركَ اَلْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوف عَلَيْهِ النَّوْعُ النَّافِعُ النَّهِ الْفَظْا وَهُو ثَلاثَةُ أَنْواع : \_ لَكنْ \_ وَشَرْطُها أَنْ يَتَقَدَّمَها نَفْيٌ ما جَاءَ يَحْيَى لَكنْ أَفْلَحُ أَوْ يَتَقَدَّمَها نَفْيٌ ما جَاءَ زَيْدٌ لا أَفْلَحُ أَوْ يَتَقَدَّمُها نَهْيٌ نَحُو لا تَقْتُلِ الْمُؤْمِنَ لَكِنْ الْكَافِرَ \_ لا \_ نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ لا عَمْرو لا بشرط أَنْ يَتَقَدَّمَها نَفْيٌ نَحْوُ ما جَاهَدَ عَمْرو لا بَلْ صَالح .

# مَعانِي حُرُوفِ الْعَطْفِ السِّتَةِ

لِمُطْلَقِ الْجَـمْعِ تِلْكَ الْوَاوُ بَارِزَةً وَأَهْلُ كُوفَتِنَا تَرْتِيبَها رَسَمُوا

اخْتَلَفُ اَلنَّحاةُ مِنْ أَهْلِ اَلْكُونَة وَالْبِصْرَة في مَعْنَى اَلْوَاو الْعَاطِفَة فَلَهَبَ أَهْلُ الْبُصْرَة إِنَّهَا لِمُطْلَق الْجَمْع فَقَوْلُكَ جَاء يَحْيَى وَإِدْرِيسُ دَالٌ على اجْتَماعهما في الْبِصْرَة إِنَّهَا لِمُطْلَق الْجَمْع فَقَوْلُكَ جَاء يَحْيَى وَإِدْرِيسُ قَبْلَ يَحْيى أَوْ جَاءا مَعا الله الْمَجِيِّ وَيَحْتَملُ مَجِيء بَحْيى قَبْلَ إِدرِيسَ أَوْ إِدْرِيسُ قَبْلَ يَحْيى أَوْ جَاءا مَعا وَذَهَبَ نُحاة أَهْلِ الْكُونَة إِلَى أَنَّها لِلتَّرْبِيبِ وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنْ هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُنْيانَمُونَ وَنَحْيَى ﴾ ونُقّت بإذْن الله.

# ما تَخْتَصُّ بِهِ ٱلْوَاوُ

فَاعْطُفْ بِهِا حَيْثُ مَاإِنْ يُكْتَفَى أَبَدا ً بِماعَلَيْ لِهِ هُناقَدْ كِانَ عَطْفُ <del>هُ</del>مُ

تَخْتَصُّ الْوَاوُ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ حروف الْعَطْف تَخْتَصُّ أَنْ يُعْطَفَ بِها حَيْثُ لا يُحْرِقُ وَلَوْ قُلْتَ اخْتَصَمَ زَيْدٌ لَمْ يُجْزِ لأَنَّ يُكْتَفى بِالْمَعْطُوف نَحْوُ اخْتَصَمَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ وَلَوْ قُلْتَ اخْتَصَمَ زَيْدٌ لَمْ يُجْزِ لأَنَّ اخْتَصَمَ تَقْتَضِي الإَشْتِراكَ في الْمُخاصَمَة وَمَثْلُهُ تَشاركَ وَما شابَهَهُ وَلا يُعْطَفُ هُنا بِالْفَاءِ وَلا بِغَيْرِها مِنْ حُرُوف الْعَطْف والله يُعلَّمُنا وَإِيَّاكُمْ.

### اَلْفَاءُ وَثُمَّ

وَٱلْفَاءُ رَتِّبْ بِهَا تَرْتِيِبَ مُستَّصِل ﴿ ذِي ثُمَّ تَرْتِيبُهَا بَعْدَ انْفِصَالِهِمُ

تأتي الفاء بالمعطوف على تأخر عن المعطوف على سبيل الإتصال دون تراخ وتأتي ثم عاطفة على سبيل الإتصال دون تراخ وتأتي ثم عاطفة على سبيل التراخي فمثال العطف بالفاء جاء عبدالله فعبد الحميد. فمجيء عبدالله ومشال العطف بثم جاء سعود ثم سعيد فدل التراخ عسعيد كان غير متصل بمجيء سعود إلا بعد تراخ ومهاد.

### ما تَخْتَصُّ به اَلفاءُ

وَكُلُّ مَالَا يُرَى أَنْ يُقْتَنِي صِلَةً بِالْفَاءِ يُعْطَفُ نَحْوُ ٱلْمُقْتَنِي لَهُمُ

تَخْتَصُّ الْفَاءُ بِعَطْفُ ما لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صِلَةً لِحُلُوِّه مِنْ ضَمِيرِ الْمَوْصُولُ تَعْطُفُهُ على ما يَصْلُحُ صِلَةً نَحْوُ يَطِيرُ فَيَفْرُخُ زَيْدٌ الْعُصْفُورُ وَمَا أُجِيزَ هِنا إِنْيَانُ الْوَاوِ عَنْ الْفَاء لِدَلَالَة الْفَاء على السَّبَيَّة فَكَانَ بِهَا الإسْتَغْنَاءُ عَنِ الرَّابِطُ وَأَجِيزَ لَوْ قِيلَ اللّهِ مِنْ اللّهَ عَلَى السَّبَيَّة فَكَانَ بِهَا الإسْتَغْنَاءُ عَنِ الرَّابِطُ وَهُو الْهَاءُ في قيلَ اللّهِ مِنْ فَي اللّهُ مَنْ أَنْ الْعُصُفُورُ لَأَنَّهُ أَوْتِيَ بِالضَّمِيرِ الرَّابِطِ وَهُو الْهَاءُ في مَنْ لَمَانِ الْعَرَبِ.

### مَعْطُونُ حَتَّى

مَعْطُونُ حُتَّى فَبَعْضٌ قَدْ أَتَاكَ لَنَا لِمَاتَقَدَّمَ أَيْضَا عَايَةٌ لَهُمُ

اَلْمَعْطُونُ هُوَ بَعْضٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَغَايَةٌ لَهُ سَواءً كَانَ في زِيادَة أَوْ نُقْصَان \_ فَمَثَالُ عَطْفِها فِي النَّقْصَانِ جَاءَتْ سَمائِلُ حَتَّى زِيْدٌ وَمِثالُ عَطْفِها فِي الزِّيَادَةِ جَاءَ سَعِيدٌ حَتَّى سَمائِلُ.

### مَعْطُونُ - أَمْ

وَبَعْدَ تَسْوِيَةٍ فَاعْطُفْ بِأَمْ نُجُبا لَا أَسِرْتَ أَمْ جِئْتَ قُلْ سِيَّانِ عِنْدَهُمُ

تَأْتِي أَمْ على نَوْعَيْنِ مُنْقَطِعَة وَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ الله \_ وَمُتَّصِلَة وَهِي الْواقِعَةُ بَعْدَ هَمْزَة التَّسُويَة نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿سَواء عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴾ حَمْزَة التَّسُويَة نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿سَواء عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمُ لا يُؤمِنُونَ ﴾ وتَقَعَ أَيْضاً بَعْدَ هَمْزَة أَعْنَت عَنْ أَيٍّ نَحْوُ أَمُحَمَّدٌ عِنْدَكَ أَمْ مَحْمُودٌ أَيْ أَيُّهُما عنْدَكَ \_ هذا وَنَقَكَ اللهُ.

# حَذْفُ هَمْزَةِ ٱلتَّسُويَةِ

وَاحْدُفْ لِتَسْوِيَةً فِي هَمْ زِهَا ثَمِلَت وَهَمْ زُ مُغْنِيَةً قَدْ نَالَ حَدْف لَهُمُ

جَاءَ حَذْفُ هَمْزَة اَلتَّسْوِيَة وَالْهَمْزَةِ اَلْمُغْنِيَةِ عَنْ أَيَّ وَذَلِكَ عِنْدَ أَمْنِ اَللَّبْسِ وَتَكُونُ أَمْ مُتَّصِلَةً وَاَلْهَمْزَةُ مَوْجُودَةٌ.

قَالَ عُمرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ٱلْمَخْزُومِيُّ :

لَعَمْ رُكَ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِياً بِسَبْعِ رَمَيْتُ ٱلْجَمْرَ أَمْ بِشَمانِ وَالْأَصْلُ أَبِسَبْع.

# إتسان أم للإضراب

وأَمْ تُوافِ يكُ للإضْ رابِ بارِزَةً إنْ ما تَقَدَّمَ هَا الْهَ مُزانِ بَيْنَكُمُ

تَأْتِي أَمْ للإِضْرَابِ كَبَلْ وَذَلكَ إِذَا لَمْ تَتَـقَدَّمْ عَلَيْهَا هَمْزَةُ التَّسْوِيَةِ وَلا اَلْهَمْزَة المُغْنِيَةُ عَنْ اَلْ. مِثَالُ ذَلكَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيِنَ أَمْ يَقُولُون افْتراهُ ﴾ أَيْ ـ بَلْ يَقُولُونَ افْتراهُ وَفَقَكَ اللهُ.

### أَوْ - وَمَعَانِيها

قَسِّمْ أَبِحْ خَيِّرَنْ وَاشْكُكْ بِأَوْغَرَضَا أَبْهِمْ أَوِاضْ رِبْ بِها لاشَّكَ عِنْدَهُمُ

يُعْطَفُ بِأَوْ سِتَّة مَعَانِ ـ اَلتَّقْسِيمُ ـ الإبَاحَةُ ـ اَلتَّخْيِيرُ ـ اَلشَّكُ ـ الإِبْهَامُ ـ الإضرابُ ـ فَ مِثَالُ الإباحَة الإضرابُ ـ فَ مِثَالُ التَّخْيير السَّيمي الْحَرْبُ الرِّجالُ والسِّلاحُ والسِّلاعِ السَّيابِي الوالسُّناذَ اللَّوسُفي ـ جَالسُ أبا عَبَيْدَ السَّيمي الْو خَلْفانَ ابن جُميّلِ السِّيابِي الوالاسْتَاذَ اللَّوسُفي ـ وَمَثَالُ التَّخْيير خُذْ مَنْ سَمَائِلَ رُطَبَ نَعَالَ أَوْ رُطَبَ خَلاص وَفُرِق بَيْنَ الإباحة والتَّخْيير فَقَالُوا إِنَّ الإباحة لا تَمْنَعُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُباحِ فيه والتَّخْيير يَمْنَعُ ذلك ـ والتَخْيير فَقَالُوا إِنَّ الإباحَة لا تَمْنَعُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُباحِ فيه والتَّخْيير يَمْنَعُ ذلك ـ المَعْنَى الرَّابِعُ الشَّكُ نَحْوُ جَاءَ عَلَي الْو عَادِلُ ـ الإبهامُ نَحْوُ قوله تعالى: ﴿ وَإِيّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلالِ مُبِينٍ ﴾ ـ الإضرابُ نَحْوُ كانَ عِنْدِي سَبْعُونَ مُجَاهِداً أَوْ لَا مَعْدَى الْرُوا سَبْعَة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعَة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعة أَى بَلْ زَادُوا سَبْعة أَى بَلْ زَادُوا سَبْعة أَى بَلْ زَادُوا سَبْعة أَى بَلْ زَادُوا سَبْعة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعة أَى بَلْ زَادُوا سَبْعة أَى بَلْ زَادُوا سَبْعة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعة أَى بَلْ زَادُوا سَبْعة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعة أَى بُلْ زَادُوا سَبْعة أَى بَلْ فَاللَهُ الْمَالِ مُعْتَلِي الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمَالِ الْمُعْتِي الْمَالِ الْمُعْتَى الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَعْدَى الْمُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى الْمُؤْلِقِ الْمَالِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُ اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالِي الْمُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُ الْمُ

## إِتْيَانُ أَوْ - بِمَعْنَى اَلْوَاوِ

وَتَاْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى اَلْواوِ أَوْ لَكُمُ إِنْ لَمْ يُخَفْها هُنَاكَ اَللَّبْسُ واَلْوَهَمُ تَأْتِي أَوْ \_ بِمَعْنَى اَلْواو إِذَا أَمِنَ اَللَّبْسُ .

قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَطِيَّةَ يَمْدَحُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ بْنُ مَرْوانَ :

جَاءَ اَلْخِلافَ ةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدراً كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسى على قَدرِ وَالتَّقْديرُ جَاءَ اَلْخلافَةَ وَكَانَتْ لَهُ قَدَراً.

### إتيانُ أمَّا بِمَعْنى أَوْ

وَتَأْتِي أَمَّا بِمَعْنِي أَوْ مُخَيِّرَةً إِباحَةً قُصَّمَتْ إِبهامَ شَكِّهِمُ

إذا سبُقَتْ أَمَّا بِمثْلها أفادَتْ ما تُفيدُهُ أَوْ مِنْ تَخْيِرِ وَإِباحَة وَتَقْسِم وَإِبْهَامٍ وَشَكِّ. فَمثَالُ التَّخْيِرِ خُذْ مِنْ مَكْتَبَتِي «الْفقْه في اطار الأَّدَب» «أَوْ بغية الطُّلاب» وَقَدْ مَضَتُ هَذه الأَمْتِلَةُ في الشَّرْحِ اللَّذِي قَبْلَ هذا فَاسْتَعْمِلُها كَمَا اسْتُعْمِلَتْ في «أَوْ» وَقَتَكَ اللهُ.

#### اَلْعَطْفُ بِلكنْ وَلا

وَاعْطُفْ بِلِكِنْ وَرَاءَ النَّفْي نَهْ يُهُمُ وَ لا ورَاءَ النَّدا وَاثْبُتْ لأَمْ رهِمُ

يُعْطَفُ بِلَكِنْ بَعْدَ اَلنَّهْ وَالنَّهْ وَالنَّهْ وَالنَّهْ وَمثالُ عَطفها بَعْدَ اَلنَّهْ لِا تَضْرِبْ الْمُحْسنَ لَكِنْ الْمُسيءَ، وَمَثالُ عَطفها بَعْدَ النَّهْ مَا أَكْرَمْتُ الْجُهالَ لَكِنْ الْعُلَماء، ويُعْطَفُ لِكِنْ الْمُسيءَ، وَمَثالُ عَطفها بَعْدَ النَّداء يَا سَعِيدُ لا سَالِم للله بلا بَعْدَ النِّداء يَا سَعِيدُ لا سَالِم وَمِثالُ عَطفها بَعْدَ الأَمْرِ والإَثْبَات فَم مَثالُ عَطفها بَعْدَ الأَمْرِ إضْرِبْ زَيْداً لا سَيْفاً، وَمثالُ عَطفها بَعْدَ الإِثْبَات جَاءَ صَالَحٌ لا سَعيدٌ وَعندي أَنَّ هذا كُلَّهُ غَيْرُ سَائع إِنْ يَكُونَ حَرْف عَطف واللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَاسَعَةُ الأَرْجَاء.

### اَلْعَطْفُ بِ بِلْ

مِنْ بَعْدِ نَفْي وَنَهْي - بَلْ - لَكُمْ عَطَفَتْ للأَمْرِ أَوْ أَثْبِتُ وُ الإضراب بَيْنَهُمُ

جَاءَ الْعَطْفُ بِبَلْ بَعْدَ النَّفْيِ وَالنَّهْيِ كَلَكِنْ فَتَقُولُ مَا قَامَ سَالمٌ بَلْ سَعِيدٌ، وَمَثَالُ عَطْفِها فِي الْخَبرِ وَمَثَالُ عَطْفِها فِي الْخَبرِ الْمَثْبَتِ قَامَ سَالِمٌ بَلْ سَعِيدٌ، وَمِثالُ عَطْفِها فِي الإضْرابِ أَكْرِمْ زَيْداً بَلْ عَمْرواً. الْمَثْبَتِ قَامَ سَالِمٌ بَلْ سَعِيدٌ، وَمِثالُ عَطْفِها فِي الإضْرابِ أَكْرِمْ زَيْداً بَلْ عَمْرواً.

### العطف على الضمير

فَاقْصِلْ بِمُنْفَصِلٍ مَهْماعَطَفْتَ عَلى ضَمِيرِ مُتَّصِلٍ رَفْعٍ أَمَامَهُمُ

الْعَطْفُ عَلَى ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُتَصِلِ يَسْتَوْجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ يَسْتَوْجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ يَسْتَوْجِبُ الْفَصْلَ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤِكُم فَعَطُوفَ عَلَيْهُ وَبَيْنَ فَي ضَلالِ مُبِينِ ﴾ فَآباؤكُمْ مَعْطُوفَ عَلَى الضَّمِيرِ في كُنْتُمْ وَقَدْ نُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْطِفُوف عَلَيْه بالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ وَهُو - أَنْتُمْ .

### العطف بلا فاصل

وَقَدْ أَتَى الْعَطْفُ مِنْ نَحْوِ الضَّمِيرِ بِلا فَ صَلْ أَجِ نَهُ وَهذا قَلَّ عِنْدَهُمُ

جَاءَ ٱلْعَطْفُ بَيْنَ ضَمِيرِ ٱلرَّفْعِ ٱلْمُتَّصِلِ وَبَيْنَ ٱلْمَعْطُونُ عَلَيْهِ بِلا فَاصِلٍ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ اَلْمَخْزُومِيُّ:

قُلْتُ إِذَا أَقْبِلَتْ وَزُهْرٌ تَهِادَى كَنِعَاجِ الْفَلاتَعَاتِ فَنْ رَمْلا

فَعَطْفُ زُهْر عَلَى الضَّمِيرِ الَّذِي في أَقْبَلَتْ.

## عَطْفُ اَلضَّميرِ بِلا فاصلِ إِذا كانَ مَفْتُوحًا

وَجَازَ عَطْفُكَ أَيْضًا لِلصَّمِيرِ بِلا فَصْل إِذَا كَانَ مَفْتُوحًا بِنَحْوِكُمُ

تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الضَّميرِ الْمَرْفُوعِ الْمُنْفَصِلِ لا يَحْتَاجُ إلى فاصِلِ نَحْوُ زَيْدٌ ما جَاءَ إلاَّ هُوَ وَخَالِدٌ وَكَذَلكَ إذا كانَ مَفْتُوحًا لا يَحْتَاجُ إلى فاصلِ سَوَاءً كَانَ مُتَّصِلاً أَوْ مُنْفَصِلاً. فَمَثَالُ المُتَّصِل صَالِحٌ أَكْرَمْتُهُ وخالداً، وَمِثَالُ الْمُنْفَصِلِ ما زُرْتُ إلاَّ إيَّاك وَسَعِيداً ـ هذا وسَيَأْتي الْكَلامُ بَعْدَ هذا عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الضَّميرِ إذا كَانَ عِشْتَ مُونَقَّلًا بَارَكَ اللهُ فِيكَ.

#### إعادة الثافض

وَإِنْ أَتَاكَ هُناكَ ٱلْجَـرُ ماعَطَفُوا إِلاّ بِعَـوْدِ ٱلَّذِي جَـرُ وُا إِذَا حَكَمُـوُا

إذا عُطفَ الْخَافضُ عَلَى ضَميرِ الْخَفْضِ لَزِمَتْ إِعَادَةُ الْخَافضِ وَلَمْ يَرَهُ ابْنُ مَاكُ لُورُودُ السَّمَاعِ بِهِ فِي النَّثرِ وَالشَّعْرِ بِغَيْرِ إِعَادَةِ الْخَافضِ. فَمثَالُ النَّثرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ﴾ بِكَسْرِ الأَرْحَامِ عَلَى قراءَة حَمْزَةَ عَطْفاً عَلَى الْهَاءِ مِنْ بِه \_ وَمِنْ الشَّعْرِ \_ فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونُنا وَتَشْتُمُنا فَاذْهَبُ فَما بِكَ وَالْأَيَّامِ عَطْفاً عَلَى الْكَافِ مِنْ فَما بِكَ وَفَقَكَ اللهُ.

#### حَذْفُ ٱلْفَاءِ وَٱلْـوَاوِ

وَٱلْفَاءُ تُحْذَفُ وَٱلْمَعْطُوفُ يَتْبَعُها إِذَا انْتَصِفَى ٱللَّبْسُ ثُمَّ ٱلْوَا وُعِنْدَهُمُ

جَازَ حَذْفُ الْفَاءِ وَمَعْطُونُها لِلدَّلالَة نَحْوُ قَوْلِه تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرْيِضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعَدّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وَالتَّقْدِيرُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَحُذَفَتُ أَفْطَرَ وَالْفَاءُ وَكَذَا جَاءَ حَذْفُ الْوَاوِ نَحْوُ رَاكِبُ النَّاقَةِ طَرِيحَانِ أَيْ رَاكِبُ النَّاقَةُ طَرِيحَانِ أَيْ رَاكِبُ النَّاقَةُ طَرِيحَانِ أَيْ رَاكِبُ النَّاقَةُ وَالنَّاقَةُ طَرِيحَان.

# مِيزَةُ اَلْوَاوِ مِنْ سَائِرِ حُرُوفِ اَلْعَطْفِ

وَٱلْوَاوُتَعْطُفُ مَحْذُوفَا بَقِي لَهُمُ مَعْمُولُهُ مِيزَةٌ زَانَتْ إِذَا انْتَطَمُواُ تَعْطُفُهُ مَعْدُوفاً وَمَعْمُولُهُ تَمْتَازُ ٱلْوَاوُ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ حُرُوف الْعَطْف بِعَطْفها عَامِلاً مَحْذُوفاً وَمَعْمُولُهُ بِاق.

قال عُبَيْدٌ بْنُ حُصَيْنِ ٱلنَّمِيرِيُّ :

إذا مَا الْغَانِيَاتُ أَرَزْنَ يَوْمَا وَزَجَّ جُن ٱلْحَواجِبَ وَٱلْعُيُولُا

وَٱلتَّقْدِيرُ وَزَجَّجْنَ ٱلْحَواجِبَ وَكَحَّلْنَ ٱلْعُيونَا فَحُذِفَ كَحَّلْنَ وَهُوَ مَعَ حَذْفِهِ مَعْطُونُ عَلَى وَجَجْنَ، وَقَسْ على هذا عَلَّمَكَ اللهُ.

## حَذْفُ ٱلْمَعْطُونِ لِلدَّلالَةِ في الأَفْعَالِ

وَلِلدَّلالة فَالْمَعْطُوكَ قَدْ حَذَفُوا فِي الْفِعْلِ أَيْضاً سَلُوا الأَفْعَالَ تَغْتَنِمُوا

مَضى حَذْفُ اَلْمَعْطُوف في الأسماء للدَّلالَة \_ وَهذا هُنَا حَذْفُ اَلْمَعْطُوف في الأسماء للدَّلالَة \_ وَهذا هُنَا حَذْفُ اَلْمَعْطُوف في الأَنْعَال مِنْ ذلكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتِی تُتْلی عَلَیْكُمْ ﴾ وَالتَّقْدیرُ أَلَمْ تَكُمْ آیاتی فَلَمْ تَكُنْ تَتْلی عَلَیْكُمْ فَحُذْفَ تَأْتِكُمْ وَهُو اَلْمَعْطُوفُ عَلَیْهِ كما جَاءَ فی الأَسْمَاء وَالأَفْعَال نَحْوُ يُوذِنُ سَعِيدٌ وَيُصَلِّي مَسْعُودٌ.

### عَطْفُ الْفِعْلِ على شَيِبْهِهِ

وَمُشْبِهُ ٱلْفِعْلِ فَاعْطُفْهُ لَهُ عَلَنَا ۖ كَاسْمِ فَاعِلِنا لا تَحْسُ لَوْمَ هُمُ

جَاءَ عَطْفُ الْفَعْلِ عَلَى شبْهِ هِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَعَطْفُ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى الْاسْمِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ فَالْمُغْيِراتِ صَبْعَا فَأَثَرُنَ بِهِ الْفَعْلِ عَلَى الْاسْمِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ فَالْمُغْيِراتِ صَبْعَا فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ فَالْفَاءُ حَرْفُ عَطْف وَأَثَرُنَ مَعْطُون عَلَى الْمُغِيرات، ومِثَالُ عَطْف الاسمِ عَلَى الْفَعْل قَوْلُ الشَّاعِر: عَلَى الْفَعْل قَوْلُ الشَّاعِر:

فَأَلْفَيْتُهُ يُوهِما يُبِيرُ عَدُوهُ وَمُجْرِعَطَاء يَسْتَحِقُ ٱلْمَعابِرا فَأَلْفَيْتُهُ يَعْطُوف عَلَى يُبِيرُ، وَقِسْ على هذا وَنَقَكَ اللهُ.

### اَلْبَدَلُ

فَستابِع قَسَدُوهُ دُونَ وَاسِطَة بِنُسْسَبَة بِدَل تُعْسَرَى بِهِ ٱلْحِكَمُ

اَلْبَدَلُ فِي اَللَّغَةِ اَلْعُوضُ ـ وَفِي اصْطلاحِ النُّحَاةِ هُوَ اَلتَّابِعُ اَلْمَقْصُودُ بِلا وَاسطة، وَفَائِدَةُ اَلْبَدَلِ اَلتَّوْكِيدُ وَاَلتَّوْضِيحُ، وَسَتَأْتِي أَقْسَامُهُ إِنْ شَاءَ الله.

### حُكْمُ ٱلْبَدَلِ في الإعراب

في اَلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ أَوْجَر ِّ فَجَارِبِهِ مَا مِنْهُ أَبْدِلَ أَوْجَنْم لِفِعْلِهِمُ

يَتْبِعُ ٱلْبَدَلُ ٱلْمُبْدَلُ في جَميع إعرابِه في الرَّفْعِ وَٱلنَّصْبِ وَٱلْجَرِّ وَفِي ٱلْجَزْمِ فِي اَلْفَعْلِ اَلْمُضَارِعِ ـ فَمثالُ ٱلْبَدَلُ في الرَّفْعِ جَاءَ صالِحٌ عَمَّكَ فَعَمُّ بَدَلُ مِنْ صَالِحٍ، وَمثالُ اَلنَّصْبِ رَأَيْتُ صالِحاً عَمَّكَ، وَمثالُ اَلْجَرِّ مَرَرْتُ بِصَالِحٍ عَمَّكَ، وَمثالُ اَلْجَرِّ مَرَرْتُ بِصَالِحٍ عَمَّكَ، وَمثالُ اَلْجَرِّ مَرَرْتُ بِصَالِحٍ عَمَّكَ، وَمثالُ الْجَرِّ مَرَرْتُ بِصَالِحٍ عَمَّكَ، وَمثالُ الْجَرِّ مَرَرْتُ بِصَالِحٍ عَمَّكَ، وَمثالُ الْبَدَلُ في الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ اَثَاما لَي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَهُو يَلْقَ فَهُو مَثْ اللّهُ وَهُو يَلْقَ.

#### أَقْسَامُ الْبَدلِ

أَبْدِلْ بِكُلِّ وَبَعْضٍ وَاشْتِ صَالِهِمُ مُبَانِنٍ وَهُوَأَقْ سَامٌ سَتَنْتَظِمُ

الْبَدَلُ أَرْبَعَةُ أَنْواع : بَدَلُ كُلِّ مِنْ كُلِّ نَحْوُ قَوْلِه تعالى: ﴿إهْدِنَا اَلصَّراطَ اَلْمُسْتَقِيمَ مِنْ اَلْصَراطَ الْمُسْتَقِيمَ مِنْ اَلْصَراطَ الْمُسْتَقِيمَ مِنْ اَلْمُسْتَقِيمَ مِنْ اَلْرُّطَبَ نَصْفَهُ فَنَصْف بَدَلُ بَعْض مِنْ كُلِّ نَحْوُ يَسُرُّني صَالِحٌ سَيْفُهُ فَسَيْفُ بَدَلُ اشْتِمالِ مِنْ صَالَحٍ مِ اَلْقِسْمُ الرابِعُ الْمُبَائِنُ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَقَنَا اللهُ وَإِيَّاك.

#### اَلْبَدَلُ اَلْمُبِائِنُ

مُسبَائِنٌ قَدْ حَوى إِضْرَابَهُ عَلَطا ً كَذَاكَ أَيْضَا لَهُ ٱلنَّسْيَانُ يَرْتَسِمُ

الْبدَلُ الْمُبَائِنُ ثَلاثَةُ أقسام: الإضْرابُ نَحْوُ أَكَلْتُ خُبْزاً رُطَباً فَأَخْبَرْتَ أَكَلْتَ خُبْزاً ثُمْ بَدا لَكَ تُخْبَرُ أَنَّكَ أَكَلْتَ رُطَباً أَيْضَاً - ما قُصدَ مَتْبُوعُهُ وَإِنَّمَا كَانَ بِغَلَط خُبْزاً ثُم تَكُلِّم نَحْوُ رَأَيْتُ رَجُلاً فَرَسا أَرَدْتَ الإِخْبَارَ أَوَّلاً بِأَنَّكَ رَأَيْتَ فَرَسا فَغَلَطْتَ الْمُتَكَلِّم نَحْوُ رَأَيْتَ فَرَسا فَغَلَطْتَ بِلَاكْمِ الرَّجُلِ - بَدَلُ النَّسْيانِ وَهُو ما قُصدَ ذِكْرُ مَتْبُوعِهِ ثُمَّ تَبيَّنَ فَسادُ قَصدهِ، وقَالَ ابْنُ عَقِيلِ إِنَّ بَدَلَ الْغَلَطِ وَالنَّسْيانِ قِسْمٌ واحَدُ.

# عَدَمُ إبدال الظَّاهِرِ مِنْ الْحَاضِرِ

وَظَاهِرٌ مِنْ ضَمِيرِ ٱلْحَالِ قَدْ مَنَعُوا إِسْدِ السَّهُ دُونَ إِسْدَالِ لِسَكُلِّهِمُ

لا يَأْتِي اَلظَّاهِرُ بَدَلاً مِنْ ضَمِيرِ الْحاضِرِ إِلاَّ فِي ثَلاثَة مَواضِعَ : أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ بَدَلَ بَدَلَ مَنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مَنْ الله عَلَى : ﴿ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لَا وَالْحِرِنَا ﴾ فَأُولَنَا بَدَلُ مِنْ النَّعَيِدَا لَا وَالْمَعَيْدِ الله فَالْ الله عَدِي بن زَيْدٍ بَدَلُ مُنْ الله مَعْدُولُ عَدِي بن زَيْدٍ الْعَبَّادِيّ:

ذَرِيِني إِنَّ أَمْسِرَكَ لَنْ يُطاعِسا وَمَا الْفَيْتِنِي حِلْمِي مُضَاعِا فَحِلْمِي بَدَلَ اشتمالٍ مِنْ يَاءِ الْمُتَكَلِّم في الْفَيْتِنِي - بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ. قال عَدَيْلُ بن الفرخ:

أَوْعَــدني بِالسِّـجْنِ وَالأداهِم رجْلِي فَـرجْلِي شَـشْنَةُ ٱلْمناسِمِ فَرِجْلِي شَـشْنَةُ ٱلْمناسِمِ فَرِجْلِي بَدَلٌ بَعْضٍ مِنْ ٱلْيَاءِ في «أَوْعَدَنِي» وَقِيلَ بِبَدَلِ ٱلظَّاهِرِ مِنَ ٱلظَّاهِرِ مُطْلَقاً.

## بَدَلُ اسْمِ الاسْتِقْهامِ

وَمُبْدَلُ مِنْ أَخِي اسْتِفْهامِكُمْ دَخَلَتْ عَلَيْسهِ هَمْسزَتُهُ إِنْ جَاءَ رَسْسمُكُمُ

يَجِبُ دُخُولُ هَمْزَةِ الإسْتَفْهامِ عَلَى الْبَدَلِ نَحْوُ مَنْ ذا - أَصَالِحٌ أَمْ سَعَيِدٌ، فَصَالِحٌ بَدَلُ مِنْ اسْمِ الاسْتِفْهامِ وكَذَلكَ نحو ما تَفْعَلُ أَخَيْراً أَمْ شَراً، فَخَيْراً وَشَراً بَدَلانِ مِنْ ما وكذا قَوْلُكَ مَتى تَزُورُونا الْيَوْمَ أَوْ غَداً، فَالْيَوْمَ وَغَداً بَدَلانِ مِنْ متى هذا.

#### ألنّداء

بِأَيْ ياهَيَ اللهُ وَالْياافُ تَى وَنَدْبَة إِلاَزَيْد تَسْتَ فِي ثُهُمُ

اَلنَّداءُ في اللُّغَة اَلْعَرَبِيَّة اَلطَّلَبُ وَالْمُنادى هُوَ اَلْمَطْلُوبُ وللنِّدَاءِ حُرُوفٌ يُنادى بِها وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ : اَلْهَمْزَةُ - اَلْهَمْزَةُ اَلْمَمْدُودَةُ - أَيْ - آيْ اَلْمَمْدُودَةُ - يا وَهِيَ لُنادى بِها وَهِيَ الْمَمْدُودَةُ الْمَمْدُودَةُ الْمَمْدُودَةُ الْمَمْدُودَةُ الْمَمْدُودَةُ الْمَمْدُودَةُ الْمَمْدُودَةُ الْمَمْدُودَةُ الْمَمْدُودَةُ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

## ما يُنادى بِهِ اَلْقَرِيبُ وَاَلْبَعِيدُ

فَياهيا وَأَيانادِ ٱلْبَعِيدَ بِهَا رَحِّبْ بِأَيْ هَمْ زَةً نَادَت قَرْبِبَهُمُ

يُنادى بِالْهَمْزَةِ وَبِأَيْ يُنادى بهما الْقَرِيبَ نَحْوُ أَمُحَمَّدُ وَأَيْ مُحَمَّدُ وَآيْ بِالْمَدِّ وَيُنادى بِهَا الْقَرِيبِ وَعَنْدي أَنَّها لِلْمُتوسَطِّ وَالْبَعِيد أَقْرَبُ وَيَا وَيُنادى بِهَا الْقَرِيبُ وَيَا وَيُنادى بِهَا الْقَرِيبُ وَالْمَعِيدُ وَوَا وَيُنَادى بِها لِلنَّدْبَةَ نَحْوُ قَوْله تعالَى: وَالْبَعِيدُ وَوَا وَيُنَادى بِها لِلنَّدْبَةَ نَحْوُ قَوْله تعالَى: ﴿ وَالْسِفاعلى يُوسُفَ ﴾ وكَقْولكَ والله والله وَجَاء استعمالُها في غَيْرِ النَّدْبَةِ قَلِيلاً وَذَلكَ نَحْو قَوْل عُمَرَ وَاعَجَباً لكَ يا ابْنَ عَبَّاسِ.

### ما جَازَ فِيهِ حَذْفُ حَرْفِ ٱلنِّداءِ

حَرْفُ النِّداجَ ائِز ُ إِنْ شِئْتَ حَنْفَكه أَمَّا الإشارَةُ وَاسْمُ الْجِنْسِ ما اخْتُرُ مُوا

جَازَ حَذْفُ حَرْف اَلنِّداء إذا أمن اَللَّبسُ جاهدْ بِعلْمكَ عَزانُ أي يا عزانُ وَقَلَّ حَذْفُ حَرْف اَلنِّداء عِنْدَ الإِشَارَة وَاسْمِ الْجِنْسِ. فَمثالُ حَذْفه عنْدَ الإِشَارَة وَاسْمِ الْجِنْسِ. فَمثالُ حَذْفه عنْدَ الإِشَارَة وَوَلْهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ النَّمُ هَوُلاء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أَيْ يا هَوَلُاء ـ وَمِثالُ حَذْفهِ مَعَ اسْمِ الْجنْس:

أَصْبِحْ لنالَيْلَ السُّرُورِ مُبَسُّراً بِزيارَةِ الإخْسوانِ مِنْ عَسمَّانِ وَالإِخْسوانِ مِنْ عَسمَانِ وَالتَّقْدِيرُ يا لَيْلَ السُّرُورِ.

# ما لا يَجُوزُ حَذْفُهُ مِنْ حُرُوفِ النِّداءِ

وَحَذْفُ حَرْفِ النِّدَا مَا جَازَ إِنْ نَدَبُوا أَو اسْتَعْاثُوا بِنايَا للرِّجالِهُمُ مَا جَازَ حَدْفُ حَرْف النِّدَاءِ عِنْدَ النَّدْبَةِ نَحْوُ واعمراه فلا تَحْدَفْ الواو والألفَ وَكَذَا لا يُحْذَفُ حَرْفُ النِّدَاءِ عِنْدَ الإسْتِغَاثَةِ فلا تَحْذِف يا مِنْ يا لِلرِّجَالِ وَمِنْ يا لِصَالِحِ الْحَارِثِيِّ.

### اَلْمُنَادَى اَلْعَلَمْ ـ اَلْمُضاف ـ اَلْمُثْكَر

وَابْنُوا عَلَى الضَّمِّ إِنْ نادَيْتُمُوا عَلَما وَإِنْ تُضِفْ أَوْ تُنَكِّرْ كَانَ فَتْحُهُمُ

إذا كانَ اَلْمُنادى مَعْرِفَةً مُفْرَداً بُنِيَ عَلَى اَلضَّمِّ نَحْوُ يا مُحَمَّدُ وَكَذا إذا كان نَكرةً مَقْصُودَةً نَحْوُ يا رَجُلاً وَيا قَلَمَ حُمَيْد.

#### اَلْمُنادى إذا كانَ مُثَنىٌّ أَوْ جَمْعاً

وَإِنْ تُنادِ الْمُشَنَّى أَوْ جَمَعْتَ لَهُمْ أَنِبْ لَهُمْ أَلِفَا وَاجْمَعْ بِوَاوِهِمُ

إذا كانَ الْمُنادى مَثَنَى بُنِي عَلَى نائب الضَّمِّ في النّداء وَهُو الأَلفُ في مَحلِ نَصْب سَواءً كَانَ اَلْمُنادى نَصْب سَواءً كَانَ نكرةً نحو يا رَجُلانِ أَوْ عَلَىماً نَحُو يا خالدان \_ وَإِنْ كَانَ اَلْمُنادى جَمْعًا بُنِي عَلَى نائب الضَّمِّ وَهُو الْواو في مَحَلِّ نَصْب فَتَقُولُ إِذَا كَانُوا أعلاماً يا خَالدُونَ وَإِنْ كَانُوا أعلاماً يا خَالدُونَ وَإِنْ كَانُوا نَكرات يا رَجُلُونَ والإعرابُ في المُشَقَى في يا خالدان \_ يا حَرْفُ نداء وَخَالدان مُنادى مَبْنِيٌّ عَلَى نَائِب الضَّمِّ وَهُو الأَلفُ في مَحَلِّ نَصْب وَالنَّونُ عَوَضٌ عَنْ النَّوينِ الَّذِي كَانَ في الاسْم وكذا في يا رَجُلانِ وَهكذا يَكُونُ نَائِبُ الضَّمِّ في يا رَجُلانِ وَهكذا يَكُونُ نَائِبُ الضَّمِّ في يَا رَجُلانِ وَهكذا يَكُونُ نَائِبُ الضَّمِّ في الْجَمْعِ الْوَاوُ في مَحَلِّ نَصْب.

## حُكْمُ اَلْمُنادَى إِذا كانَ مَبْنِيًّا قَبْلَ اَلنِّداءِ

وَإِنْ يَكُ الاسْمُ مِنْ قَسِبْلِ النِّداءِ بُني على نائِبٍ لِلضَّمِّ عِنْدَهُمُ

إذا كانَ المنادى مَبْنياً قَبْلَ النِّداءِ نَحْوُ يا هذا وَيَا مُوسى بُنِيَ في الإعراب على منائب المنادى مَبْنياً قَبْلَ النِّداءِ نَحْوُ يا هذا السُّكُونُ وَفِي يا مُوسى الأَلِفُ المُقصورةُ.

#### حُكْمُ اَلْمُتَكَرِّرِ في المنادى

وَإِنْ تَكَرَّرَ مِــانادَيْتَ ضُمَّلَهُ لَهُ لَفْظًا وَيَتْبَعُ فِي نَصْبٍ مَـحَلَّهُمُ

إذا تَكَرَّرَ اَلْمُنادى فَلَكَ في اَلْمُتَكَرِّرِ اَلرَّفْعُ مُراعاةً لِللَّفْظِ وَلَكَ نَصْبُهُ مُراعاةً على مَسحَلِّ اَلنَّصْبِ في اَلْمُنادى نَحْوُ هَذا اَللَّبِسِبُ وَاَللَّبِسِبَ ويا زَيْدُ اَلظَّرِيفُ وَالطَّرِيفُ وَالطَّرِيفَ.

# حُكْمُ ابْنِ إِذَا لَمْ يَقَعْ بَعْدَ عَلَمٍ أَوْ قَبْلَ عَلَمٍ

وَابْن ُإِذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ بَعْ وَعَلَم اللَّهِ عَلَم اللَّهُ عَلَم بِالْفَتْحِ يَبْتَ سِمُ

إذا لَمْ يَقَعْ ابْنُ قَبْلَ عَلَمٍ أَوْ بَعْدَ عَلَمٍ وَجَبَ ضَمَّ المنادى قَبْلَهُ وَفَتْحُهُ هُوَ فَتَحُهُ هُوَ فَتَحُهُ مُو فَتَحُهُ ابْنَ وَيُد ويا صالِحُ ابْنَ أَخِينا فَفِي هَذِهِ فَتَحَمُّ الْطَّرِيفَ ابْنَ زَيْد ويا صالِحُ ابْنَ أَخِينا فَفِي هَذِهِ الأَمْثِلَةِ يُنْصَبُ ابْنُ مَعَ بَقًاء أَلفه.

### تَنْوِينُ اَلْعَلَمِ وَالنَّكِرَةِ المقصورة في النداء

تَنْوِيِنُ ماضُمَّ أَوْ ماكانَ مُنْتَصِبًا لِشاعِرٍ فِي اَلنِّدا ماعَاقَهُ قَدَمُ

جَازَ تَنْوِينُ ٱلْمُنادَى ٱلْعَلَمُ ٱلْمُفْرَدُ وَالنَّكِرَةُ ٱلْمَقْصُورَةُ في ٱلْشَعْرِ جَازَ مَعَ بَقَاءِ نَصْبِهِ مَا أَوْ ضَمَّهُ ما. فَمِثالُ بَقَاءِ ٱلتَّنْوِينِ في ٱلْعَلَمِ مَعَ نَصْبِهِ في النِّداءِ قَوْلُ أَنصْبِهِ ما أَوْ ضَمَّهُ ما.

ضَ رَبَتْ صَ دُرَهَا إِلَيُّ وقالت ياعَدِيا لَقَادُ وَقَالُ الأَواقِي وَمِثَالُ بَقَاء الضَّمِّ فِي النَّكرَة الْمَقْصُورَة فِي النِّداء مُنُوَّنَةً قَوْلُ الأَحْوصِ الأَنْصَارِيّ: سَلامُ اللهِ يا مَطَر عليها ولَيْس عَلَيْكَ يا مَطَر السّلامُ لامُ

# ما قبِيلَ فِي ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ياءِ النِّداءِ وَأَلْ

يَاءُ اَلنِّداعِنْدَ اَلْ لا يُجْمَعَ انِ لِنَا إلاَّ شُكَدُ وُذَا وَيَا اللَّهُ مَّعِنْدَكُمُ مَا عَنْدَ كُمُ ما جَازَ جَمْعُ يَاء اَلنِّداء وَاَلْ إِلاَّ شاذاً في ضَرُورَة اَلشِّعْر. قَالَ اَلشَّاعرُ:

فَيَا الْغُلامَانِ اللَّذَانِ فَرا إِيَّاكُمَاأَنْ تُعْطيانا سَرًّا

كَما شَـنَّ ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْمِيمِ وَحُرُونِ النِّداءِ ـ وَجَاءَ في اَلشَّعْرِ قَـوْلُ أُمَيَّةَ بْنِ الصَّلْت :

إنِّي إذا مساحَسادِث ألمَّسا أقْسولُ يا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَوْةَ وَوَصْلِها. وَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ حَرْفِ اَلنَّداءِ ولَفْظِ الْجَلالَةِ فَتَقُولُ يا الله بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَوَصْلِها.

## نَصْبُ تَابِعِ ٱلْمُنَادَى ٱلْمَضْمُوم

وَانْصُبْ لِتَابِعِ مَضْمُومِ النِّدَاءِ إِذَا أَضِيفَ مِنْ دُونِ اَلْحَيَّا كُمُ اَلْقَلَمُ يَجِبُ نَصْبُ تَابِعِ اَلْمُنَادَى اَلْمَضْمُومِ إِذَا كَانَ مُضَافاً غَيْرَ مُصَاحِبَ الأَلِفِ وَاللَّمْ فَتَقُولُ يَا سَعِيدُ صَاحِبَ سُرُورٍ.

# الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ في الْمُضافِ الْمُصاحِبِ لأَلْ

وَٱلرَّفْعُ وَٱلنَّصْبُ جَازا فِي ٱلْمُضَافِ إِذا مُصاحِباً رَكْبَ ٱلْأَوْمُ فُرَدا لَهُمُ

جَازَ في اَلْمُضَافِ اَلْمُصَاحِب لأَل وَالْمُفْرَدِ اَلرَّفْعُ وَالنَّصْبُ في النِّداء. فَمِثَالُ المُصَاحِب لأَل عَيسى كَرِيمُ الأَب بِرَفْعِ كَريم، وكَريمَ الأَب بِنَصْبِهِ، وَمَثالُ المُصْاحِب لأَلْ: يا عيسى كَرِيمُ الأَب بِرَفْعِ كَريم، وكَريمَ الأَب بِنَصْبِهِ، وَمَثالُ المُفْرَدِ اَلْمُصَاحِب لأَلُ: يا صالِحُ الشُّجاعُ بِضَمِّ اَلشُّجَاعِ وَنَصْبه.

# حُكْمُ المنادي مَعَ عَطْفِ النَّسَقِ وَالْبَدَلِ

وَٱلْعَطْفُ إِنْ نَسَقااً أَوْجَاءَ كُمْ بَدَلاً إِنْ مُنْسِرَدا صُمَّهُ أُولا فَنَصْبُهُمُ

يَجِبُ ضَمَّ عَطْف اَلنَّسَق في النِّداء إذا كان مُفْرَداً نَحْوُ يا رَجُلُ وَزَيْدُ كما يَجِبُ ضَمَّةُ إذا كانَ بَدَلاً نَحْوُ يا رَجُلُ زَيْدُ وَإذا كَانَ اَلتَّابِعُ للمُنادى مُضَافاً وَجَبَ نَصْبُهُ نَحْوُ يا مُحَمَّدُ أَبا عَبْد اللهِ إنْ كانَ بَدَلاً - وَيا مُحَمَّدُ وَأَبًا عَبْد اللهِ إنْ كانَ عَطْفَ نَسَق، وقس على هذا وَقَقَكَ اللهُ.

## عَطْفُ اَلْبَيانِ وَالتَّوْكِيدِ عِنْدَ اَلنِّداءِ

عَطْفُ ٱلْبَيَانِ وَتَوْكِيدٌ فَأَوْلِهِما رَفْعَا وَنَصْبا إذا نادَيْتَ خِلَّهُمُ

جَازَ لَكَ في اَلْمَعْطُون منْ عَطْف الْبَيَانِ واَلتَّوْكِيد اَلرَّفْعُ واَلنَّصْبُ. فَمثالُ عَطْف الْبَيَانِ واَلتَّوْكِيدِ الرَّفْعُ واَلنَّصْبُ. فَمثالُ عَطْف الْبَيانِ: يا جَواَمِعُ أَجْمَعُونَ وأَجْمَعِين. وَقَقَنَا اللهُ إِلَى اَلصَّواب.

### مَصْحُوبٌ بِأَلْ مَعَ ٱلنِّداءِ

مَصْحُوبُ أَلْ إِنْ أَبَى اَلتَّنْسِيِقَ جَازَ لَكُمْ رَفْعٌ وَنَصْبٌ لَهُ إِنْ عَسزَّكَ اَلْحَكَمُ

إذا جَاءَ مَصْحُوبُ أَلْ لَيْسَ بِعَطْف نَسَق فَلَكَ فِيهِ الرَّفْعُ فِي النِّداءِ نَحْوُ يا خَالدُ وَالْغُلامُ بِالرَّفْعِ وَالْغُلامَ بِالنَّصْبِ وَاخْتَارَ النَّحَليلُ وَسَيبَوَيْهِ وَابْنُ مالكَ اخْتَارُوا الرَّفْع وَالْغُلامُ بِالرَّفْع وَالْغُلامَ بِالنَّصْبِ وَاخْتَارَ النَّخَليلُ وَسَيبَوَيْهِ وَابْنُ مالكَ اخْتَارُوا الرَّفْع وَفِي الآية الْكَرِيمة القرآتانِ. قال تعالى: ﴿ياجِبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ﴾ بِرَفْعِ الطَّيْر وَبنَصْبها.

# لُزُومُ الرَّفْعِ لِمَصْحُوبِ الْ

وَيَلْزَمُ الرَّفْعُ وصْفاً بَعْدَ أَلْ صَحِبُوا يَاأَيُّهَا الرَّجُلُ الْمِعْوَا رُبَيْنَهُمُ

إذا جَاءَ مَصْحُوبُ أَلْ صِفَةً وَجَبَ رَفْعَهُ نَحْوُ يا أَيُّهَا اَلرَّجُلُ فَأَيُّ مُنادى وَالْهَاءُ زَائِدَةٌ وَاَلرَّجُلُ صَفَةٌ وَالرَّفْعُ فيهِ مَذْهَبُ اَلْجُمْهُورِ وَأَجازَ نَصْبَهُ اَلْمَازِنِيُّ قَاسَهُ على قَوْلِكَ يا زِيْدُ اَلظَّرِيفُ بِالرَّفْعِ وَالظَّرِيفَ بِالنَّصْبِ.

#### مَوْصلُولُ أَيْ

ما جَازَ وَصْفُك اَلْ إِلاَّ بِجِنْسِهِمُ بِأَلْ تَحَلَّى وَمَـوْصُـول إِأْشِـرْلَهُمُ مَا جَازَ وَصْفُ أَيْ الإباسْمِ جنْس تَحَلَّى بِأَلْ كَالرَّجُلِ أَو الْمَوْصُولُ نَحْوُ يا أَيُّهَا الَّذِي جَاهَدَ اَلْكُفَّارَ أَوْ اسْمَ الإِشَارَة تَحُولُ يا أَيُّهَذا جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ.

# إسنمُ الإشبارَةِ إذا ما جُعلَ صلّةً لنداء وصنفه

وَاسْمُ الإشَارَةِ إِنْ مَا قَدَّرُ وُاصِلَةً إِلَى اَلنَّدانَصْبُهُ وافي وَرَفْعُهُمُ

يَجِبُ رَفْعَ اَلصِّفَة إِنْ جُعلَ اسْمُ الإِشارَة وُصْلَةً لِندَاتِه نَحْوُ يا هَذَا الرَّجُلُ بِضَمِّ الرَّجُلُ وَإِنَّ لَمْ يَجْعَلْ صِلَةً لِندَاءِ ما بَصْمٌ الرَّجُل وَإِنَّ لَمْ يَجِبُ مَعَ أَيْ نَحْوُ يا أَيُّهذَا الرَّجُل وَإِنَّ لَمْ يَجِبُ رَفْعُ صِفَتِهِ لكنه جَازَ رَفْعُها وَنَصْبُها. هذا وَنَقَكَ اللهُ.

# حُكْمُ الاسمْ اَلْمُكرَّرِ في النِّداءِ

إنْ كَرَّرُوا مايُنادى أَبْدَلُوا عَطَفُوا وَأَضْمَرُوا أَكَّدُوا نادَوا أَضَافَهُمُ

إذا تَكَرَّرَ اسْمُ الْمُنادى فَلَكَ في الْمُتَكَرِّرِ سَتَّةُ أَوْجُه في الإعراب وَذلكَ نَحُو ُ قَوْلِكَ: يا خالدُ السَّيْف، وَهُنا جَازَ لَكَ في الأَوَّل اَلضَّمُّ وَالنَّصْبُ فَإَنْ ضَمَمْتَهُ نَصَبْتَ الثَّاني عَلَى السَّتَةَ الأَوْجُه: أَنْ يَكُونَ بَدَلاً مِنَ الأَوَّل ـ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ بَيَانِ إلى الأَوَّل ـ أَنْ يَكُونَ مُنادى مُسْتَقَلا وَحَرْفُ النِّذاء مَحْذُوفُ تَقُديرُهُ يا خالدً السَّيْف \_ أَنْ يَكُونَ مُنادى مُ اللَّول لَا قَبْلَه \_ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً لِفَعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْديرُهُ أَعْنِي خَالدً السَّيْف \_ أَنْ يَكُونَ مُخُونًا للأول.

# رَأْيُ سيبِوَيْهِ والمبرّد إذا كان المنادى الأَوَّلُ مَنْصُوُباً

وَٱلنَّصْبُ إِنْ أَوَّلُ الاسْمِينِ عَانَقَهُ يُقْحَمُ لمَا بَعْدَ ثَانٍ فِي مُضَافِهِمُ

ذَهَبَ سيبَويه قائلاً إذا نُصِبَ الْمُنَادَى الأُوّلُ مِنْ نَحْوِيا خَالدَ السَّيْف. فَخَالد الأول مُن مَنْ مَعْ مَنْ مَعْ مَا بَيْنَ الْمُضَافِ الأول مُن مَعْ مَنْ مَعْ مَا بَيْنَ الْمُضَافِ وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي الْمُضَافِ إلَيْهِ وَذَهَبَ الْمُبَرِّدُ إلَى أَنَّ الأَوَّلَ مُضَافٌ إلى مَعْذُوف مِثل ما أُضيِفَ إلَيْهِ الثَّانِي تَقْديرُهُ يا خَالِدَ السَّيْف، وَعِنْدي أَنَّ مَذْهَبَ الْمُبردِ أَقْرَبُ.

# اَلْمُنادَى اَلْمُضاف إلى ياء المُتَكَلِّم

ياعَبْدَ عَبْدا وَعَبْدِي عَبْدِ قُلْ حَسنا اللهِ الْيُضا وَعَبْدِي ياء ٱلنَّفْسِ تَبْتَسِمُ

للمُنادَى المُضَافِ إلى يَاءِ المُتكلِّم إذا كانَ صَحِيحاً غَيْرَ مُعْتَلِّ لَهُ خَمْسَةُ أُوْجُهُ : حَذْفُكَ الْيَاءَ مُسْتَغْنِياً بِالْكَسْرَةِ عَنْها نَحْوُ يا ولَدَ وإثباتُك الْيَاءَ ساكنَةً نَحْوُ يا ولَدَ مُسْتَغْنِياً عنها بِالْفَتْحَةِ قَلْبُها أَلِفاً يا ولَدَ مُسْتَغْنِياً عنها بِالْفَتْحَة قَلْبُها أَلِفاً وإبْقَاؤُها وقَلْبُ الْكَسْرَةِ فَتْحَةً نَحْوُ با ولدا ـ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحَةً نَحْوُ يا ولدا \_ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحَةً نَحْوُ يا ولدا \_ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحَةً نَحْوُ يا ولدا \_ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحَةً نَحْوُ يا ولدا \_ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحَةً نَحْوُ يا ولدا \_ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحَةً نَحْوُ يا ولدا \_ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحَةً نَحْوُ يا ولدا \_ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ مُحَرَّكَةً مَفْتُوحَةً الْمَوْلَ وَلَدَى مُ اللَّهُ مُنْتُوحَةً اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# إضافَةُ المنادي إلى مُضاف إلى ياء المُتكلِّم

وَإِنْ أَضِيِفَ اَلْمُنادى لِلْمُضَافِ إلى يَاءِ اَلْمُكَلَّمِ أَبْقِ الْيَسِاءَ بَيْنَهُمُ

يَجِبُ إِثْبَاتُ يَاءِ اَلْمُتَكُلِّم في المنادى إذا كَانَ مُضَافاً نَحْوُ يا إِبْنَ خَالِي وَيَا جِيرانَ ابنِي وَإِذَا كَانَ المنادى مُضَافاً إلى ابْنِ أَوْ ابنِ عَمِّ فَهُنا تُحْذَف مِنْهُمَا الْيَاءُ وَتُكْسَرُ مِنْهُمَا الْمِيمُ أَوْ تُفْتَحُ فَتَقُولُ يَا ابْنَ أُمَّ بِالْفَتْحِ وَيَا ابْنَ أُمِّ بِالْكَسْرِ وَيَابْنَ عَمَّ بِالْكَسْرِ وَيَابْنَ عَمَّ بِالْكَسْرِ وَيَابْنَ عَمَّ بِالْكَسْرِ وَيُسْتَعْمَلُ هذا بِكَثْرَة وَفِي اَلْقُرْآنِ الْكريم حكايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ هارون يُخاطِبُ أَخَاهُ النَّبِيَّ مُوسَى يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي.

### اَلْفَتْحُ والكسرُ في تَاءِيا أَبَتِ وَيَا أُمَّتِ

وَالتَّاءَ فَاكْسُر لنامِنْ قَوْلِيا أَبَتِ وَالْفَتْحُ وافى كَذايا أُمَّتِ رَسَمُوا

جَاءَ في النِّداء في تَاء يا أَبَت وَيَا أُمَّت جَاءَ فيهما اَلْفَتْحُ وَاَلْكَسْرُ وَمَا أُجِيزَ اِثْبَاتُ اَلْيَاء فيهما فلَا تَقُلْ يَا أَبتي وَيا أُمَّتِي. أَمَّا في اَلشَّعْرِ فَقَدْ وَرَدَ هذا وَعنْدي إِنَّ اِثباتهما في النَّسْرِ واسِعٌ وَخَاصَّةً في أَبَت لأَنَّ إثباتها في أُمَّتي يُخْشى مِنْهُ اَللَّبسُ في ظُنَّ أُنَّ أُمَّتي إِخْدَى الأُمَم.

## أَسْمَاءُ مُلازِمَـةُ لِلنِّداء

لُوْمَانُ نُوْمَانُ قُلْ لِي يَا قُلُ مَشَلاً وَيَاخُباتُ اخْتِصَاصُ لِلنَّدَاعُلِمُوا

تسْعَةُ أَسْمَاء لا تُسْتَعْمَلُ إلا في النِّداء وَلَكُلِّ اسْمٍ مَعْنِي - لُـؤْمانُ وَيُرادُ بِهِ عَظِيمُ اَللَّوْمِ - فَلَ يُرادُ بِهِ رَجُلُ - خَباث ويُرادُ بِهِ ذَمَّ اللَّوْمِ - فَلَ يُرادُ بِهِ رَجُلُ - خَباث ويُرادُ بِهِ ذَمَّ اللَّنْشَى - فساق ويُرادُ بِهِ جَمْعُ فاسق - غَدَرُ ويُرادُ بِهِ اللَّنْشَى - فساق ويُرادُ بِهِ جَمْعُ فاسق - غَدَرُ ويُرادُ بِهِ جَمْعُ غادرٍ - وَلُكَع ويَرادُ بِهِ سَبٌّ لِجَمْعِ الإناثِ - أَمَّا لُكَاعٌ فَ تُسْتَعْمَلُ في غَيْرِ النِّداء.

قَالَ أَبُو اَلْغَرِيبِ اَلنَّصْرِي :

أَطَوُّفُ مَا الْطَوَّفُ ثُم آوي إلى بَيْت قَصِيد تَهُ لكاع الله بَيْت قَصِيد تَهُ لكاع وَالأَصْلُ إلى بَيْت قَعيد تَهُ يا لكاع.

### اَلنِّداءُ في الاستغاثةِ

وَاحْفِضْ مُنَادَى بِلامٍ فِيهِ قَدْ فَتِحَتْ إِذَا اسْتَغَشَّ وَقُلْ لِي يَالَزَيْدِكُمُ إِذَا اسْتَغَشَّ وَقُلْ لِي يَالَزَيْدِكُمُ إِذَا اسْتَغَاثَ لَهُ بِلامِ الْمُسْتَغَاثَ لَهُ بِلامٍ مَفْتُوحَةً وَجُرَّ المستغاث لَهُ بِلامٍ مَكْسُورُةَ نَحْوُ بَا لَلرِّجَالِ لِنَصْرِ ٱلْقُدْسِ اَلشَّرِيفِ.

### عَطْفُ المستغاث إلى مستنغاثٍ مَعَ اَلتّكرارِ

وَمُسْتَغَاثُ إلى أَمْثَالِهِ عَطَفُوا فَاقْتَحْ إذا كَرَّرُ وُا أَوْلا فَكَسْرُهُم

إذا عَطَفْتَ مُسْتَغَاثاً على مُسْتَغَاث آخَر وكَرَّرْتَ معه يا لَزِمَ الْفَتْحُ في الْمُسْتَغاث الْمَعْطُونُ عَلَيْهِ نَحْوُ يا لَزَيْد ويا لَعَمْرو لِبكْرِ \_ الْمُسْتَغاث الْمَعْطُوف فَيَحُو يا لَزَيْد ويا لَعَمْرو لِبكْرِ \_ وَإِذَا لَمْ تَتَكَرَّرْ يا لَزِمَ الْكَسْرُ في الْمَعْطُوف نَحْوُ يا لَزَيْد وَلِعَمْرو.

### حَذْفُ لام اَلْمُسْتَغَاث

وَجَازَ حَذْفُكَ لامَ ٱلْمُسْتَغَاثِ لنا ٱلْحِقْ بِهِ أَلِفَا أَقْصَاهُ تَنْتَظِمُ

جَازَ حَذْفُ لامِ اَلْمُسْتَغاثِ بِهِ مُعَوَّضاً بِأَلف في آخِرِه نَحْوُ يا زَيْدا لِعَمْرو كما جَاءَ هذا في اَلْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ نَحْوُ يا لَلْعَجَبِ لَزَيْدً فَتُحْذَفَ اللاَّمُ وَيُؤْتِى بِأَلِف آخِرَهُ فَتَقُولُ يا عَجَبَا لزَيْد، وَقَسْ على هذا مثْلَهُ وَفَقَكَ اللهُ.

#### ألنَّدبَةُ

وَنَدْبَةٌ هِي وَازَيْدَاهُ مِانَدَبَتْ مُنكَّراً وَإِسْاراتٍ وَوَصْلَهُمُ

اَلنَّدْبُ هُوَ اَلتَّفَجُّعُ بِالْمَصَائِبِ وَاَلْمَنْدُوبُ هُوَ اَلْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ نَحْوُ واعُمراهُ وَمَتُفَجَّعٌ مِنْهُ نَحْوُ وَاسَاقاهُ وَلا نَدَبَ لَنكرَة فلا تَقُلُ في رَجُل واَرَجُلاَهُ وَلا في مُبْهَمٍ كَاسْمِ الإِشَارَة فلا تَقُلُ واهذاهُ وَلا في مَوْصُولُ إِلاَّ إِذَا خَلاً مِنْ اَلْ واشْتَهَرَ بِالصِّلَةِ نَحْوُ وَامَنْ حَفَرَ بِثْرَ زَمْزَماهُ.

### إِلحاقُ أَلِفٍ اَخِرَ اَلْمَنْدُوبِ وَحَذْفُ ما قَبْلَها

وَأَلْحِقَنْ آخِرَ ٱلْمَنْدُوبِ مِنْ أَلِفٍ وَاحْذُفْ لمَا قَبْلَهَ إِنْ هُمُ لها رَسَمُوا

تَلْحَقُ آخِرَ الاسْمِ المنادى اَلْمَنْدُوبِ أَلْفُ نَحْوُ وامُحَمَّدا وَاحْدُفْ مَا قَبْلَهَا إِنْ كَانَ أَنْوِيناً فِي آخِرِ صِلَةٍ نَحْوُ يا مَنْ شَادَ قَلْعَةَ حَزْماهُ وَنَحُو يا سَيْفَ سَيْفاهُ.

# حُكمُ اَلْمُنادى إِذا كانَ اَخِرُ اَلنُّدْبَةِ فَتْحَة

وَإِنْ يَكُنْ آخِرُ ٱلْمَنْدُوبِ جِئْتَ لَهُ بِفَتْ حَدَةٍ فَ لَا يُلُهِ ٱلْفِ نَدْبِهِمُ

تَلْحَقُ أَلْفُ النَّدْبَةِ ما لَحقَتْ آخِرَهُ فَتْحَةٌ فَ تَقُولُ فِي غُلامٍ أَحْمَدَ وَاغُلامَ أَحْمَدَاهُ و وَإِنْ كَانَ لا تَلْحَقُ آخِرَهُ فَتْحَةٌ فِي اَلنَّدَبَة فُتِحَ فَتَقُولُ فِي نَحْوِ غُلامٍ زَيْد واغُلامَ زَيْداهُ هذا إذا لَمْ يَقَعْ لَبْسَ وسَيَأْتِي اَلْحَكُمُ إذا وَقَعَ لَبْسٌ فِي الشَّرْحِ التَّالِيَّ إِنْ شَاءَ الله.

#### قَلْبُ أَلِفَ اَلنَّدْبَةِ يَاءً وَوَاواً

وَإِنْ يَكُ الْفَتْحُ فِي لَبْسِ هِنا قُلِبَتْ يَاءً وَوَاوَا وَاكَسْرِ أُو فَضُمهم

# اَلْوُقُوفُ عَلى هَاءِ السَّكْتِ في النُّدبَة

وَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى الْمَنْدُوبِ زِدْه لِهَا وَمُ دَّانْ شِ نْتَ وَصْل هَاءِهُمُ

إذا شئْتَ الْوُقُوُفَ عَلَى الْمَنْدُوبِ فَقَفْ عَلَى هَاءِ اَلسَّكْتِ عَلَيْهِ بَعْدَ الأَلفِ فَتَقُولُ وَازَیْداهُ کـما جَازَ اَلْوُقُونُف عَلَی اَلأَلفِ مَعَ حَذْفِ اَلْهَاءِ فَتَقُولُ وَازَیْدا وَلاَ تَثبتُ اَلْهَاءُ فِي اَلْوَصْلِ إِلاَّ لِلضَّرُّورَةِ فِي اَلشَّعْرِ.

قَالَ اَلرَّاجِزُ :

يامَرْحَبَاهُ بِحِمَارِ ناجِيَهُ إذاأتي قَربَّتُهُ لِلسَّانِيَهُ

## نُدْبَةُ ٱلْمُضافِ إلى ياءِ ٱلْمُتَكَلِّم

وَمَا أَضِيفَ لِيَاءِ ٱلنَّفْسِ نُدْبَتُهُ ﴿ بِعَبْدِيَا أَوْبِعَبْدادُونَ يَائِهِمُ

إذا أُضيفَ اَلْمَنْدُوبُ إلى يَاءِ اَلْمُتكَلِّمِ فَلَكَ فيه وَجْهانِ : الأَوَّلُ بَقَاءُ يَاتُه مَفْتُوحَةً بَعْدَها أَلِفُ اَلنَّدْبَةِ مَعَ كَسْرِ ما قَبْلِ الياء فَتَقُولُ في عَبْدِي واَعَبْدِيا \_ اَلْوَجْهُ اَلثَّاني حَذْفُ اَلْيَاءِ في اَلنَّدْبَةِ وَفَتْحِ اَلدَّالِ وَإِبقاءُ الأَلِفِ فَتَقُولُ واَعَبْدا.

### ألترخيم

تَرْخِيمُكُمْ هُوَتَرْقِيقٌ لِصَوْتكم وَآخِرُ ٱلْحَرْف حذف في اصْطِلاحِهمُ

اَلتَّر خيمُ في اَللَّغَةِ هُو تَرقِيقُ الصَّوْتِ وَفي اصْطِلاحِ اَلنَّحاةِ هُو حَذْف أُواخِرِ اَلنَّحامِ في اَلنَّحامِ .

#### تَرْخِيمُ اَلْمُؤَنَّثِ إِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ هَاءَ

وَاسْمُ اَلْمُ وَنَّثِ إِنْ بِالْهِ ا يُزَفُّ لَكُمْ تَرْخِيمُهُ مُطْلَقًا وَافَ اكَ يَبْتَسِمُ

اَلْمُنادَى اَلْمُؤَنَّثُ قِسمان: مُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ أَوْ بِغَيْرِها. فَالْمُرخَّمُ اَلْمُؤَنَّثُ بِغَيْرِ الهَاء سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالْمُؤَنَّثُ بِالْهَاء جَازَ تَرْ خِيمُهُ سَواءً كَانَ عَلَماً كفاطمة أَوْ لَكُمْ يَرِدْ وَتَقُولُ فِي تَرْخِيمٍ فَاطِمةً فَا كَرَةً كَجارِيَةٍ وَسَواءً زَادَ عَلَى ثَلاثَة أَخْرُف إَوْ لَمْ يَزِدْ وَتَقُولُ فِي تَرْخِيمٍ فَاطِمةً فَاطَمَةً فَاطَمَ.

قال امْرُوُّ الْقَيْس :

أَفْ اطِمَ مَ هُ لا بَعْضَ هذا التَّدلُّل وَإِنْ كُنْتِ قَدْ ازْمعت صَرْمِي فَأَجْملِي

وَتَقُولُ في تَرْخِيم جَارِيَةٍ يا جاريَ.

### تَرْخِيمُ المؤنَّثِ دُونُنَ هَاءٍ

وَإِنْ تُؤَنِثْ وَكُونَ ٱلْهَاءِ رُخِّمَ مَعْ ثَلاثَةٍ مِنْ شُرُوطٍ لِيْسَ تَنْخَرِمُ

يُرَخَّمُ ٱلْمَوَنَّثُ ٱلِّذِي لا هَاءَ فيه بِشَلاثَة شُرُوط: أَنْ يَكُونَ رُبَاعِيًا كَسُعَاد فَتَقُولُ في تَرْخِيمها يا سُعَا \_ أَنْ يَكُونَ عَلَماً \_ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَرَكَّبِ تَرْكِيبَ إضافَة وَلا إسْناد كَجَعَفْرَ فَتَقُولُ في تَرْخِيمِهِ يا جَعْفُ وفي عُثْمانَ يا عُثْمَ .

### ما يَأْبَى اَلتَّرْخِيمَ

ثَلِّثْ وَرَبِّعْ وَتَرْكِيبَ الإضَافَةِ مَعْ تَرْكِيبَ إسْنَادِهِمْ تَرْخِيمَكُمْ قَصَمُوا

أَرْبَعَةُ تَأْبَى التَّرْخِيمَ: ما كانَ على ثَلاثَة أَحْرُف كَنزَيْد - ما كانَ على أَرْبَعَة أَحْرُف وَهُوَ غَيْرُ عَلَم كَقَائِم وَقَاعِد - ما رُكِّبَ تَرْكيبَ إضَافَة كَعَبد شَمْسٍ - ما رُكِّبَ تَرْكيبَ إضَافَة كَعَبد شَمْسٍ - ما رُكِّبَ تَرْكيبَ إسْنَاد نَحْوُ شَابَ قَرْنَاهًا فَكُلُّ هَذِهِ لا تُرَخَّمُ.

### ما يُرَخَّمُ مِنْ اَلْمُركَّبِ

وَرَخَّمُ وَاللَهُمُ تَرْكِيبَ مَنْ جِهِمُ بِحَنْفِ آخِرِهِ يامَعْدِي طِبْ لَهُمُ يُرَخَّمُ مِنْ اَلْمُركَّبِ ما رَكِّبَ تَرْكِيبَ مَنْجٍ كَمَعْدِيْ كَرِب فَتَحْذُفُ آخِرَهُ وَتَقُولُ يَا مَعْدَيْ.

### حَذْفُ ما قَبْلَ الآخِرِ مَعَ الآخِرِ في التّرخيم

وَحَذْفُ مَا قَبْلَهُ مَعْ آخِرٍ حَذَفوا إِنْ لَيِّنا زَائِدا يَامُنْسُ قُمْ بِهِمُ

يُحْذَفُ مِنْ الاسْمِ الرَّباعِيِّ فَصَاعِداً ما قَبْلَ الآخِرِ مِنْ اَلْحُرُوفِ مَعَ الآخِرِ وَدَلك كَعُثْمانَ وَمَنْصُورٍ وَمِسْكِينِ فَتَقُولُ في تَرْخِيمِها يا عَثْمُ ويا مَنْصُ وَيَا مِسْكُ.

#### ما يُحْذَفُ اَخِرُهُ فَقَطُّ

وَإِنْ يَكُنْ مِثْلَ مُخْتَارٍ قِمَطْرِهِمُ قِنَوَّرٍ وَمُجِيدٍ تَأْبِي حَدْفَهُمُ

إذا كانَ الاسْمُ اَلْمُرَخَّمُ مَا قَبْلَ آخِرِهِ غَيْرُ زَاتِد ولا سَاكِن مَا جَازَ حَذْفُهُ في التَّرْخِيمِ بَلْ يُحْذَفُ آخِرُ الْحَرْف فَقَطُّ وَذَلَكَ كَمُخْتَارٌ وَقِمْطَرٍ وَقِنَوَّرٍ وَمُجِيدٍ فَتَقُولُ في تَرْخِيمِها يا مُخْتَا وَيَا قِمْطْ وَيَا قُنوَّ وَيا مَجِي.

### تَرْخِيمُ ما قَبْلَ وَاوِهِ فَتْحَةٌ أو قَبْلَ يَائِهِ

وَإِنْ أَتَتْ قَبْلَ وَاو فَتْحَة عُلِمَتْ أَوْ قَبْلَ يَاء لِهُ غُرْنَيْقَ خُلْفُهُمُ

اخْتَلَفَ اَلنَّحَاةُ في تَرْخيم الاسْمِ الَّذِي قَبْلَ وَاوِهِ فَتْحَةٌ كَفَرْعَوْنَ أَوْ قَبْلَ يَاتُهِ فَذَهَبَ اَلْفَرَّاءُ وَالَّهُ مَنْ النَّحَاةُ فَوَقَفُوا فَي تَرْخيمهما وَفِي غِرْنيق يا غُرْن وَرأى عَدَم جَوازِ هذا غَيْرُهُما مِنْ اَلنَّحَاة فَوَقَفُوا في تَرْخيمهما عَلَى سُكُون ما قَبْل آخِرهما فَقالوا في فِرْعَوْن يا فِرْعُو وفي غُرِينيق يا غُرَينيق يا غُرينيق.

## رأيُ ابْنِ عَقِيلٍ في تَرْخِيمِ ٱلْمُركَّبِ تَرْكِيبَ مَزْجٍ

أَجَازَ تَرْخِيمُ ما قَدْرَكَّبُوهُ لَكُمْ هُناكَ ابْنُ عَسقِيلٍ مِنْ نُحَساتِكُمُ

تَقَدَّمَ اَلْكَلامُ أَنَّ مَا رُكِّبَ تَرْكِيبَ إِسْنَاد لا يُرَخَّمُ وَنَصَّ عَلَى ذلك سيبَويَهِ وَذَلكَ نَحْوُ شَابَ قَرْنَاهَا وَتَأَبَّطَ شَرَّاً وَلَكِنَّ ابْنَ عَقِيلٍ أَجَازَهُ في تَأْبَّطَ شَرَّاً وَقَالَ في تَرْخَيمه يَا تَأْبَّطَ.

#### تَرْخِيمُ ثَموُدَ

وَفِي ثَمُ وُدَثِمِي أَوْ ياثَم وُعَلَنا وَقِسْ عَلَى ذَاكَ ما وَافَ اكَ نَحْ وَهُمُ

جَازَ لَكَ في تَرْخيم ثَمُودَ وَمَا جَاءَ مِثْلَهُ وَجْهَانِ: الأُوَّلُ بَقَاؤُهُ في اَلتَّرْخيمِ عَلَى واوه اَلسَّاكنَة فَتَقُولُ يا ثَمُو ـ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي قَلْبُ اَلْواو يَاءً وَاَلضَّمَّةِ كَسُرةً فَتَقُولُ يا ثَمِي، وَقَسْ على هذا وَقَقَكَ اللهُ.

### تَرْخِيمُ ما جَاءَ كَمُسْلِمَةٍ

وَإِنْ تُرَخِّمْ لمَا وَافَى كَمْ سُلِمَةً ﴿ فَاقْتَحْ هُنَا ٱلْمِيمَ لا تَكْسَرُ إِذَا حُتَّكَمُوا

إذا رَخَّمْتَ ما فيه تَاءُ اَلتَّأْنيث كَمُسْلْمَة رَخَّمْتَهُ على حَدْف هَذه اَلتَّاء مِنْ آخِرِه وَفَتْح ما قَبْلِ الآخِرِ وَهُوَ اَلْمَيْمُ فَتَقُولُ فَى مُسْلِمَة يا مُسْلِمَ وَلا يَجُوزُ ضَمَّ الخرِه وَفَتْح ما قَبْلِ الآخِرِ وَهُو اَلْمَيْمُ فَتَقُولُ فَى مُسْلِمَة يا مُسْلِمَ وَلا يَجُوزُ ضَمَّ الْمَيْمُ فَلا تَقُلُ يا مُسْلِمُ قَاصِداً التَّرْخِيمَ خَوْفَ أَنْ يَلْتَبِسَ بِيْدَاءِ الْمُذَكَّرِ.

# تَرْخِيمُ ما فَيِهِ اَلتَّاءُ لَيْسَتْ لِلْفَرقِ

وَالتَّاءُ إِنْ تَكُ لا لِلْفَرْقِ قَدْ رُسِمَتْ فَافْتَحْ كَمَسْلَمة ٍ أَوْ ضُمَّها لَهُمُ

إذا كانَتْ اَلتَّاءُ في آخر الاسْمِ لَيْسَتْ لِلْفَرْق بَيْنَ اَلْمُذَكَّرِ وَاَلْمُ وَنَّتْ خَوْفَ اللَّبْسِ فَيُرَخَّمْ عَلَى اَلضَّمِّ أَوْ اَلْفَتْحِ فَتَقُولُ في تَرْخِيمِ مَسْلَمَةٍ عَلَماً لِمُذَكَّرٍ تَقُولُ يا مُسْلِمُ بِفَتْحِها.

### تَرْخِيمُ الاضْطرارِ

ورَخَّ صُوا لاضْطِرار صَالِح لِنِدا دُونَ اَلنِّدا أَحْمَ مَالِ مَالِكُ عَلَمُ

جَازَ تَرْخِيمُ حَـذْفِ أَواَخِرِ الاسْمِ في غَيْرِ النِّداءِ بِشَـرْطِ أَنْ يَكُوُنَ صَالِحَـاً لِلنِّداءِ وَذَلِكَ كَأَحْمَدَ وَمالِكِ فَتَقُولُ في تَرْخِيمِهِما يا أَحْمَ وَيَا مَالِ.

قَالَ امْرِؤُ اَلْقَيْسِ :

لَنِعْمَ الْفَتَى تَعْشُوا الى ضَوْءِ نَارِهِ طَرِيِف بْنُ مَالِ لَيْلَةَ الْجُوعِ وَالْخَضْرِ

# اَلتَّرخيِمُ دُونَ اضْطرِارٍ

وَٱلْحَذْفُ دُونُ اضْطِرار جَاءَكُمْ لَبِقا مُسْتَشْهِداً فِيهِ مُحْيِي ٱلدِّينِ شِعْرَكم

جَاءَ التَّرْخِيمُ وَهُوَ حَذْفُ أُواخِرِ الْكَلِمِ دُونَ ضَرُورَة أَتَى بِهذا مُحْيِي اللَّيِنِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى شَرْحِ الْفِيَّةِ ابْنِ مَالِكِ مَعَ أَنَّها غَيْرُ صَالِحَةِ لِلَّنَدَاءِ .

قَالَ لَبِيدٌ : دَرَسَ اَلْمَنا بِمَتَالِعِ فَأَبانِ. أَرادَ دَرَسَ اَلْمَنازِلَ فَحَذَفَ حَرْفَيْنِ دُوُنَ ضَرُورَةٍ وَكَمْ مِثْلِ هذا مِنْ شَاهِدٍ فَاجْتَهِدْ وَفَقَكَ اللهُ.

## الإختصاص

مِنْ دُون بِاءِ النِّدا وافاك مُنْتَصِبًا بِالاخْتِصَاصِ أَمَامَ اَلْكُلِّيا قَلَمُ

الاخْتصاصُ في اللَّبغَة مَصْدُرُ اخْتَصَّ فُلان فُلاناً بِكَذَا أَي قَصَرَهُ عَلَيْه، وَفِي اصْطَلاحِ النَّحاة قَصْرُ حُكْم مُسْنَد لضَمير على اسْم ظاهر مَعْرِفَة يُذْكَرُ بَعْدَهُ مَعْمُوَلاً لأَخَصَّ وَقَدْ حُذِفَ وَجُوبُاً، وَسَيَأْتَي إَنْ شَاءَ اللهُ بَيَانُ ذَّلكَ.

#### شروط الاختصاص

صَاحِبْهُ مِنْ أَلِفٍ وَاللَّامِ سَابَقَهُ شَيْءٌ وَجَنَّبْ هُ آلاتِ النِّدالَهُ مُ

الاختصاصُ يُشْبِهُ اَلنَّداءَ في اَللَّفْظ وَيُخالفُهُ في اَلْحُكْمِ ولَهُ في استعماله ثَلاثَةُ شُرُوطُ : أَنْ لا يُسْتَعْمَلَ مَعَهُ حَرْفُ نداء \_ أَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا \_ اَلثَّالثُ أَنْ اللهُ أَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا \_ اَلثَّالثُ أَنْ اللهُ تُصاحبهُ الأَلفُ وَاللاَّمُ وَمَنْ ذَلكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاء لا نُورَثُ ما تَركَناهُ صَدَقَةٌ اللهَ وَهُو مَنْصُوبُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْديرُهُ أَخُصٌ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاء، وقس على هذا وَقَقَكَ اللهُ.

#### باعث الاحتصاص

وبَاعِثُ لاخْتِصَاصِ اَلْقَوْلِ مَفْخَرَةٌ تَوَاضُعٌ وَبَيانُ اَلْقَصْدِعِنْدَهُمُ

اَلْبَاعِثُ للاخْتِ صَاصِ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَةَ أُمُور: الأوَّلُ اَلْفَخْرُ نَحْوُ عَلَى أَيِّهَا الْبَطَلَ يَعْتَمَدُ أَيْ الْغَبْدُ الضَّعِيفَ \_ الْبَطَلَ يَعْتَمَدُ أَيْ أَيْ الْعَبْدُ الضَّعِيفَ \_ الْبَطَلَ يَعْتَمَدُ أَيْ الْمُسْلِمِينَ أَحَقُ بِنَصْرِ اللهِ.
الثَّالِثُ بَيانُ اَلْمَقْصُودِ بِالضَّمِيرِ كَقَوْلِكَ نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ أَحَقُ بِنَصْرِ اللهِ.

## ألتَّمْدْيرُ وَتَعْرِيغُهُ

تَحْذِيرُناهُو تَنْبِيهُ ٱلْمُخَاطَبِ مِنْ شَيْءٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ يُخْتَرَمُ

اَلتَّحْذَيرُ هُو تَنْبِيهُ اَلْمُخَاطَبِ عَلَى أَمْرِ يَجِبُ الاحْترازُ مِنْهُ نَحْوُ إِيَّاكَ وَالأَسَدَ وَهُو أَيْ الْأَسَدُ الْمُحَارُهُ اَقْدِيرُهُ إِيَّاكَ وَهُو أَيْ الْأَسَدُ الْمُحَارُهُ تَقْدِيرُهُ إِيَّاكَ أَحْدَرُ وَعَنْدي يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ إِيَّاكَ وَالأَسَدَ أَيْ احْذَرِ الأَسَدَ.

### حُكْمُ إضْمارِ فِعْلِ اَلْمَحْذَّر

وَاضْمَرُوا اَلْفِعْلَ مَعْ إِيَّاكَ فِي حَذَرٍ مَعْ عَاطِفٍ أَوْسِواهُ حِينَ يَبْتَسِمُ

يَجِبُ إِضْمَارُ فعْلِ الْمُحَذَّرِ عِنْدَ إِيَّاكَ وَأَخُواتِها نَحو إِيَّاكَ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُنَّ سَواءً كَانَ عَنْدَ عَاطِف نَحُو إِيَّاكَ وَالْجُبْنَ أَوْ غَيْرَ عَاطِفَ نَحُو إِيَّاكَ إِيَّاكَ الْجُبْنَ. فَمثَالُ إعرابَ إِيَّاكَ وَالْجُبْنَ فَإِيَّا مَفْعُولُ لَفِعْلِ مَحْذُوف تَقْديرُهُ إِيَّاكَ أَحَذَّرُ الْجُبْنَ. فَمثَالُ إعرابَ إِيَّاكَ أَكْبُنْ فَإِيَّا مَفْعُولُ لَفِعْلِ مَحْذُوف تَقْديرُهُ إِيَّاكَ أَيَّاكَ أَحَدِّرُ وَالْحَاب لا مَحَل لَهُ مِنْ الإعراب، وَمثالُ إعرابها مَع التَّكُوار نَحْو إِيَّاكَ الْأُولُ مَفْعُولٌ لَفَعْلِ مَحْذُوف تَقْديرُهُ أَحَذَّرُ إِيَّاكَ وَالْكَاف مَوْكَ لَا عَرف مَعْدُولُ اللّهُ عَلْ مَحْدَد واللّه اللّهُ ولَي وَالْجُبْنَ مَعْدُولُ ثَالًا اللّهُ ولَي اللّهُ اللّهُ ولَكَ اللّهُ عَلْ مَحْدَل لِها مِنْ الإعراب وَإِيَّاكَ الثَّانِيةُ تَوكيد للللّهُ ولَى والجُبْنَ مَعْولُ ثَانَ.

### ٱلتَّحْذِيرُ بِغَيْرِ إِيَّاكَ وَأَخَواتِهِا

وَإِنْ يَكُنْ بِسِوى إِيَّاكَ حِدْرُهُمُ لاحَذْفَ مَعْ عَاطِفٍ أَوْ كَرَّرُوا لَهُمُ

إذا جَاءَ التَّحْذيرُ بِغَيْرِ إِيَّاكَ وَأَخَواتِها أَوْجَبُوا إِضْمارَ النَّاصِبِ إِلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ: الأُوَّل عِنْدَ الْعَطْف نَحْوُ يا أَيُّهَا الْبَاغِي رَأْسَكَ وَالسَّيْفَ أَيْ قَ رَأْسَكَ وَالسَّيْفَ أَيْ قَ رَأْسَكَ وَاحَذَر السَّيْفَ - الْمَوْضِعُ الثَّانِي عِنْدَ نَحْوِ اللهَ اللهَ أَيْ خَفِ الله وَاللهَ الثَّانِيةُ تَوْكيدٌ للأُولِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَطْفٌ ولا تَكْرَارٌ جَازَ لَكَ إضْمَارُ فعْلِ التَّحْذيرِ وَإِظْهَارُهُ. للمُ الإضْمَار قَوْلُكَ - السَّيْفَ - أَيْ احْذر السَّيْف، وَمِثالُ الإِظْهَارِ احْذر السَّيْف، وَمِثالُ الإِظْهَارِ احْذر السَّيْف، وَقَس على هذا وَنَّقَكَ الله.

### ما شَنَّ إتيانُهُ في اَلتَّحْذِيرِ

إِيَّايَ إِيَّاهُ قَدْ شَـذَّ ٱلْمَـجِي بِهِـمـا في غَابَةٍ مِنْ حِمَى ٱلتَّحْذِيرِ بَيْنَهُمُ

اَلتَّحْذِيرُ يَكُونُ لِلْمُخاطَبِ مِنَ الضَّمائِرِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَحْوِ إِيَّاكَ وَأَخَواتِها وَشَذَّ مَجِيئُهُ لِلْغَائِبِ كَمَا جَاءَ نَحْوُ إِيَّايَ كَمَا شَذَّ مَجِيئُهُ لِلْغَائِبِ كَمَا جَاءَ نَحْوُ إِذَا بَلَغَ اللَّهُ مَجِيئُهُ لِلْغَائِبِ كَمَا جَاءَ نَحْوُ إِذَا بَلَغَ اللَّهُ مَجِيئُهُ لِلْغَائِبِ كَمَا جَاءَ نَحْوُ إِذَا بَلَغَ اللَّهُ مَجِيئُهُ وَلَقَائُ اللهُ اللَّهُ مَا جَاءً نَحْوُ إِذَا بَلَغَ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ الل

#### الإغسراء

أَمْرُ ٱلْمُخاطَبِ أَنْ يَاْتِي جَمِيلَ ثَنا هذا وَلا وَشَكَّ إغْسِراءٌ سَسمابِهِمُ

الإغراء هُو أَمْرُ المُخَاطَب أَنْ يَأْتِي بِما يُحْمَدُ بِهِ وَشَأْنُهُ فِي الإعرابِ كَالتَّحْذِيرِ إِنْ كَانَ مَعَهُ عَاطِف أَوْ تَكَرَّرَ يَجِبُ إِضْمَارُ النَّاصِبِ لَهُ وَهُو الْفعْلُ وَإِنْ لَمْ يُصَاحِبُهُ عَطْف ولا تَكْرَارٌ لَمْ يَجِبْ إِضْمَارُ النَّاصِبِ لَهُ كَمَا لا تُسْتَعْمَلُ فيهِ لَمْ يُصَاحِبهُ عَطْف ولا تَكْرَارٌ لَمْ يَجِبْ إِضَمَارُ النَّاصِبِ لَهُ كَمَا لا تُسْتَعْمَلُ فيهِ إِيَّاكَ. فَمَثالُ وُجُوب إضمار النَّاصِب لَهُ قَوْلُك القُرانَ الْقُرانَ الْمُ الْوَرْانَ الْزَمِ الْقُرانَ الْزَمِ الْقُرانَ الْزَمِ الْقُرانَ الْزَمِ الْقُرانَ الْزَمِ الْقُرانَ الْزَمِ الْقُرانَ الْزَمْ الْقُرانَ الْزَمْ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْإَضْمَارُ فِيهِ نَحْوُ ـ أَخَاكَ والإحسَانَ إلَيْهِ أَيْ الْزَمْ الْإَنْ الْزَمْ الْإَضْمَارُ فِيهِ نَحْوُ ـ أَخَاك أَيْ الْزَمَ الْوَك الْذَمْ الْوَلْكَ الْمَاكُ والإحسَانَ إلَيْهِ أَمَّا مَا لا يلزمُ الإَضْمَارُ فِيهِ نَحْوُ ـ أَخَاك أَيْ الْزَمَ الْوَلْكَ الْمَاكِ اللهِ الْمَاكُ وَالْمُ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْمَالُولُ اللّهِ الْمَالُهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْفَالُولُ وَالْمُ الْوَلْمُ الْوَلَامُ الْوَلْمُ الْوَالْمُ الْوَلْمُ الْوَامُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## أسسماء الأفعال والأصهوات

تَنُوبُ عَنْ فِعْلِنا أَسْمَاءُ فَاعِلِنا شَتَّانَ إِسْمٌ لماضٍ صَهْ لأَمْرِكُمُ

تَنُوُبُ أَسْمَاءُ الأَفْعِالِ عَنْ الأَفْعِالِ فِي الْمَعْنِى وَفِي الإعرابِ وَهِيَ على حَسَبِ الأَفْعَالِ فَمنْها أَسْمَاءُ فَعَلِ مَاضِ نَحُو شَتَّانَ بِمَعْنَى افْتَرَقَ وَهَيْهَاتَ بِمَعْنِى بَعْدَ ـ وَمِنْها أَسْمَاءُ فِعْلِ مُضَارِعٍ نَحْوُ أُوّه بِمَعْنِى أَتُوجَعُ وَوَيْ بِمَعْنَى أَعْجَبُ بَعُدَد وَمِنْها أَسْمَاءُ فِعْلِ مُضَارِعٍ نَحْوُ أَوَّه بِمَعْنَى أَتُوجَعُ وَوَيْ بِمَعْنَى أَعْدِبُ وَمَنْها أَسْمَاءُ فِعْلِ أَمْر نَحُو صَهْ بِمَعْنَى اسْكُت وَمَهْ بِمَعْنَى اكْفُفُ وَآمِين بِمَعْنَى اسْتَجِبْ وَقَدْ أَصْبَحَ مَا يَخُصُّ ٱلْمُضَارِعَ قَلِيلاً إِلاَّ فِي الشَّعْرِ.

## مِنْ أَسْمَاءِ الأفعالِ

مِنْ اسْمِ فَاعِلِنا ظَرْفُ فَدُونَكَهُ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ لِلْمَجْرُورِ يَنْتَظِمُ

مِنْ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ اللَّتِي تَعْمَلُ عَملَ الأَفْعَالِ ما كانَ فِي أَصْلِهِ ظَرْفاً نَحْوُ دُونًا لَكَتَابَ أَيْ خُذْهُ وَمَا كانَ فِي أَصْلِهِ مَجْرُورًا بِحَرْفِ جَرِّ نَحْوُ عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ دُونُكَ الْزَمِ الْعِلْمِ.

#### رُوَيْدَ وَبَلَهُ

رُوَيْدَ بَلْهَ إِذَا مَا انْجَرَّ بَعْدَهُما فَمَصْدَرَانٍ وَإِسْمُ ٱلْفِعْلِ جَرَّهُمُ

مِنْ أَسْمَاء الْأَفْعَالِ رُوَيْدَ نَحْوُ رُوَيْدَ زَيْداً أَيْ أَمْهِلْ زَيْداً وَبَلْهَ عَمْرواً أَيْ اتْرُكُ عَمْرواً هَذَا إِذَا جَاءَ مَجْرُورًا فَيُصْبِحَانِ مَصْدَرَيْنِ نَحْوُ رُويَّدَ زَيْدِ وَبَلْهَ عَمْرو أَيْ إِرْوَادَ زَيْدِ وَتَرْكَ عمرو.

#### حَقُّ أَسْمَاء الأَفْعَال

وَإِسْمَ فِعْلِ أَنِلْ مَا ٱلْفِعْلُ لازَمَهُ وَأَخِّرَنْ أَبَدا مَسفْعُ وُلَهُ لَهُمُ

أَنِلْ أَسْمَاءَ الأَفْعَالِ مِنْ اَلْعَمَلِ مَا ثَبَتَ لِمَا نَابَتْ عَنْهُ مِنْ الأَفْعَالِ فَإِنْ كَانَ الْفَعْلُ لَا يَأُويِهِ إِلاَّ اَلرَّفْعُ فَ قَطَّ بَقِي على حَالَة واحدَة نَحْوُ صَه أَيْ اسْكُتْ وَمَه أَيْ الْكُتُ وَمَه أَيْ الْكُتُ وَمَه أَيْ الْكُتُ وَلَصَه وَمَه فَي الله وَاحدَة نَحْوُ صَه أَيْ الله الله وَاحدَة فَحْ وَصَمِيرٌ مُؤَنَّتُ الْكُفُ وَلَصَه وَمَه فَي وَكَذَلِكَ مَيْهَاتَ أَيْ بَعُدَ وَبَعُدُتِ .

# إسنمُ الفاعل مِنْ اَلْفِعْلِ اللَّذِي يَقْبَلُ الرَّفْعَ وَالنَّصنبَ

وَٱلْفِعْلُ إِنْ يَقْبَلَنْ رَفْعَا وَنَصْبَهُم فَاسْمُ فَاعِلِهِ أَيْضَا دَراكِهُمُ

إذا كَانَ اَلْفِعْلُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ فَاسْمُ فَاعِله مِثْلُهُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَاسْمُ فَاعِله مِثْلُهُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَذِلكَ نَحْوُ دَراكُ وَنَزال جَازَ لَكَ أَنْ تَقُولُ دَراكُ زَيْداً وَنَزالُ عَمْرواً وَدَراكُ زَيْداً وَنَزالُ عَمْرواً وَدَراكُ زَيْداً وَنَزالُ عَمْرواً وَدَراكُ زَيْداً وَنَزالُ عَمْرواً وَهَرَاكُ زَيْداً وَانْزِلْ عَنْ عَمْرو وَدَراكُ زَيْداً وَانْزِلْ عَنْ وَهَذا هُوَ المُصَدَّرُ بِهِ وللفعل هنا ضَميران مُسْتَترانِ مُّذَكَّرٌ أَدْرِكُ زَيْداً وانْزِلْ عَنْ عَمْرو وَضَمِيرُ مُؤَنَّثُ نَحْوُ ادْركي زَيْداً وَانْزِلي عَنْ عَمْرو.

# عَدَمُ تَقْدِيمِ مَعْمُولِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ

مَعْ مُولُ إسْمِ لَفِعْلِ لا نُقَدِّمُهُ زَيْداً دَرَاكِ فِـللانَرْضى بِهِ لَهُمُ لا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُ اسْمِ اَلْفِعْلِ عَلَيْهِ فَلا تَقُلْ في دَرَاكِ زَيْداً دَرَاكِ أَمَّا في الله عَلَيْهِ فَلا تَقُلْ في دَرَاكِ زَيْداً دَرَاكِ أَمَّا في الله عَلَيْهِ فَلا تَقُلْ في دَرَاكِ زَيْداً دَرَاكِ أَمَّا في الله عَلْ فَي دَرَاكِ فَجَائِزٌ نَحْوُ زَيْداً أَدْرِكُ.

# حُكْمُ اَلْمُنْكِّرِ وَاللَّمُعَرَّفِ مِنْ أَسْمَاءِ الأَفعالِ

أَنِلْ مُنكَّرَةً مِنهِ اإذا بَرَزَتْ تَنْوِيِنَهَا وَأَخُو اَلتَّعْرِيفِ يَبْتَسِمُ اِنْلُ مُنكَّرةً مِنهَاءَ الأَفْعَالِ أَسْمَاءٌ فَالتَّنْوِينُ يَلْحَقُها في النَّكراتِ فَتَقُولُ في بِناءً عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَ الأَفْعَالِ أَسْمَاءٌ فَالتَّنْوِينُ يَلْحَقُه النِّي النَّكراتِ فَتَقُولُ في صَهْ صَه وَفِي حَيَّهَلْ حَيَّهَلاً وَمَا لَمْ يَلْحَقْهُ اَلتَّنْوِينَ فَهُوَ مَعْرِفَةٌ لا ينونن.

## الأَلْقَابُ وَالأَصْواتُ الْمُشْنَابِهَةُ لأَسْمَاءِ الأَقْعَالِ

وَمَايِهِ خَاطَبُ وُا مِالَيْسَ ذَاعَ قُل ِ أَصْواتُ قَدْ شَابَهَتْ أَسْمَاءَ فِعْلِهِمُ

أَلْفَ اظُ تُسْتَعْمَلُ في الخطابِ لما لا يَعْقِلُ حُكْمُها كأسْمَاء الأَفْعَالِ في الإِكْتِفاء بِها أَوْ عَلى حكاية صَوْتَ وذلك كَقَوْلهِمْ هَلاً لزَجْرِ الْفَرَسِ وَعَدَس لزَجْرِ الْبَعْلِ وَتُسْتَعْمَلُ اسْما للْفَرَسِ وَمَعَ هذا الاسْتِعْمالِ تُصْبِحُ عَلَما تُوَثِّرُ فِيها الْعَوامِلُ.

# ما يُطْلَقُ على وَقْعِ السَّيْفِ وَصَوْتِ الْغُرَابِ

لِوَقْعِ سَيْفِكَ قَبْ خُنْهَا مُدَلَّهَةً وَغَاقٍ صَوْتُ غُرابٍ فِي سُيُوحِهِمُ

يُطْلَقُ على وَقْعِ السَّيْفِ مِنَ الأَصْواتِ ـ قَبْ ـ وَيُطْلَقُ على صَوْتِ الْغُرابِ ـ غَاق ـ .

# حُكْمُ أسْماء الأَفْعَالِ وَأسْماء الأَصْوَاتِ في الإعراب

لِشِبْهِ مِ الْحَرْفَ نَبْنِي اسْمَ فَاعِلِنا ﴿ وَشِبْهِ اسْمِ لِفِعْلٍ فَابْنِ صَوْتَهُمُ

تُبْنَى أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ لِشِبْهِهَا بِالْحُرُوفِ كَمَا تُبْنَى أَسْمَاءُ الأَصْوَاتِ لِشِبْهِهَا بِالْحُرُوفِ كَمَا تُبْنَى أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ.

# نُونَا اَلتَّوْكِيدِ \_ اَلْفَفِيفَةُ \_ وَاَلثَّقِيلَةُ

لَيُسْجَنَنَ فَتَوْكِيدٌ نُثَقِّلُهُ وَقَدْأتى لِيَكُونُ ذَاخَفِيفُهُمُ

تَلْحَقُ نُونا اَلتَّوْكيد اَلْخَفيفَةُ وَاَلثَّق بِلَةُ تُلْحَقانِ اَلْفعْلَ اَلْمُضَارِعَ وَالأَمْرِ. فَمِثَالُ دُخُولُهما عَلَى اَلْمُضَارِعَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ لَيُسْجَنَنْ وَلِيكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِين ﴾، وَمَثالُ دُخُولُ اَلْخَفِيفَةِ عَلَى الأَمْرِ «قَاتِلَنَّ اَلْمُرْتَدَّ»، وَمِثالُ دُخُولُ اَلْخَفِيفَةِ عَلَمَنْ أَوْلادَكَ.

# شُرُوطُ دُخُولِ نُونَيْ اَلتَّوْكِيدِ عَلَى اَلْمُضَارِعِ

وَيَدْخُلانِ عَلَى ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ إِنْ وَافَساكَ فِي طَلَبٍ أَوْ أَفْسَمُ وُالَهُمُ

تَدْخُلُ نُونَا اَلتَّوْكِيدِ اَلْخَفِيفَةُ وَاَلثَّقِيلَةُ عَلَى اَلْفَعْلِ اَلْمُضَارِعِ فِي أَرْبَعَة مَواضِعَ: الأُوّل أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبَلاً دَالا عَلَى الطَّلَبِ نَحْوُ لَتُكْرِمَنَ اَلتَّقِيَّ - اَلثَّانِي أَنْ يَأْتِي بَعَدَ الاسْتَفْهَامِ نَحْوُ هَلْ تَضْرِبنَ اَلْمُعْتَدِي - اَلثَّالِث إِنْ وَقَعَ شَرَطاً بَعْدَ إِنْ اَلْمُؤَكَّدَة بِمَا الاسْتَفْهَامِ نَحْوُ هَلْ تَعْرِبنَ الْمُعْتَدِي - التَّالِث إِنْ وَقَعَ شَرَطاً بَعْدَ إِنْ الْمُؤَكَّدَة بِمَا نَحْوُ قَالُهُ تَعْلَى: ﴿ فَأَمَّا تَشْقَفَنَهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ ﴾ - الشَّرُطُ الرَّابِعُ أَنْ يَقَعَ جَوَاباً لِقَسَم مُثبت نَحْوُ وَاللهِ لَتُكُرْمَنَ مُحَمَّداً.

# حُكْمُ اَلْمُضارِعِ مِنْ نُونَيْ التَّوْكِيدِ إِذَا مَا أَتَى مُثْبَتاً

وَٱلْفِعْلُ إِنْ مِا أَتَانَا مُشْبَتَ افْهُنا مِا نَالَهُ قَطُّ مِنْ تَوْكِ بِيدِنَا قَلَمُ

إذا لَمْ يَأْتِ اَلْفِعْلُ اَلْمُضَارِعُ مُثْبَتاً لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ نُونا اَلتَّوْكِيد نَحْوُ والله لا تَفْعَلُ كَذا وكَذا وكَذا وكَذا وكَذا الطَّلَبُ في الْحَالِ نَحْوُ واللهِ لَيَقُومُ سَعِيدٌ الآنَ فلا تَدْخُلُ نُونُ التوكِيدِ على هذه الصِيِّغِ خَفِيفَةً كانَتْ أَوْ ثَقِيلَةً.

# مَواضعُ يَقلُّ فيها دُخُولُ نُوننيْ التوكيد عَلَى اَلْمُضَارِعِ

وَوَاقِع بَعْدَ مَا زِيِدَتْ وَنَفْيِهِم ﴿ وَغَيِيْ رِامِّا وَلَمْ نَزْرٌ لِنُونِهِم

يَقِلُّ دُخُولُ نُون اَلتَّو كيد اَلْخَفيفة واَلثَّقيلة علَى اَلْفعْلِ اَلْمُضَارِعِ في أَرْبَعَة مَواضِعَ: الأوّل إذا وَقَعَ اَلْفَعْلُ بَعْدَ مَا الزَّائِدَة النَّتي لا تَصْحَبُ إِنْ نَحْوُ بِحَقِّ ما أَهْجُرُكَ \_ اَلْمَوْضِعُ الثَّانِي وُقُوعُ الْفعْلِ بَعْدَ لَمْ نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿عَلّمَ الإنْسَانَ مالَمْ الْهُجُرُكَ \_ اَلْمَوْضِعُ الثَّالِثُ وُقُوعُ الْفَعْلِ بَعْدَ لا النَّافية، قَالَ تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَة لا يَعْلَمُ ﴾ \_ اَلْمَوْضِعُ الثَّالِثُ وُقُوعُ الْفَعْلِ بَعْدَ لا النَّافية، قَالَ تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَة لا تُصِيبِنَ النَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصَّة ﴾ \_ المَوْضِعُ الرَّابِعُ وَقُوعُ الْفِعْلِ بَعْدَ غَيْرِ إِمَّا مِنْ أَدُواتِ الشَّرْطِ نَحْوُ مَنْ تُكُرِمَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِجَابِنِ.

# بِنَاءُ الْفِعْلِ إِذَا اتَّصلَتْ بِهِ نُونُنَا اَلتَّوْكِيدِ

وَابْنُوهُ لِلْفَ تُحِ إِلاَّ إِنْ بِهِ اتَّصَلَتْ وَاوُ الجَ مَاعَةِ والإثْنَانِ مِثْلُهُم

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ اَلْمُضَارِعِ اَلْمُؤَكَّدِ اِتَّصلَتْ بِهِ أَلِيفُ الإِثْنَيْنِ إِذَا اتَّصلَتْ بِهِ أَلِيفُ الإِثْنَيْنِ

وَإِنْ أَتِى أَلِفُ الإِثْنَيْنِ مُسِتَّ صِلاً حَسرِكْ لما قَسبْلَهُ وَاتْركُ هُ يَرْتَسِمُ

حُكْمُ ٱلْمُضَارِعِ المؤكَّد بِنُونِ اَلتَّوْكِيد إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ اَلْفُ الإِثْنَيْنِ كُسرَ مَا قَبْلَ الْأَلْفُ وَأَبْقِيَتْ الْأَلْفُ مَكَانَهَا وَحُذَفَتْ نُونُ اَلتَّنْيَةِ وَأَبْقِيَتْ نُونُ التَّوْكِيد فَتَقُولُ فِي الْأَلْفُ مَكَانَهَا وَحُذَفَتْ نُونُ التَّنْيَةِ وَأَبْقِيتُ نُونُ التَّوْكِيد فَتَقُولُ فِي تَضْرِبانَ وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَعْتَلاً كَيَسْعِي وَلَيْرْمِي وَأَسْنِدَ إِلَيْهِما أَلِفُ الإِثْنَيْنِ فَتَوْرُلُ هَلْ تَسْعُوانَ وَهَلْ تَرْمِيانَ مَعَ بَقَاء أَلِف التَّشْنِيَة.

# حَذْفُ اَلْوَاوِ وَالْيَاءِ إِذَا كَانَ مُؤَكَّداً

وماانْجَلَى قَـبْلَ وَاو حَـرِّكَنْهُ لَنا بِضَـمَّة وَلِقَـبْلِ ٱلْياءِ كَـسْرُهُمُ

إذا كَانَ اَلضَّميرُ اَلْفاعلُ وَاواً أَوْ يَاءً وَدَخَلَتْ عَلَيْه نُونُ اَلتَّوْكيد حُذَفَت اَلُواوُ وَالْيَاءُ فَتَقُولُ فِي تَضْرِبِنَ هَلْ تَضْرِبِنَ هَلْ تَضْرِبِنَ هَلْ اَفْعلُ صَحيحًا وَإِنْ كَانَ مُعْتَلاً بِالْواو كَتَغْزُونَ أَوْ مُعْتَلاً بِالْياء كَتَغْزِينَ فَ تَقُولُ هَلْ تَغْزُنَّ فِي اَلْمُعْتَل بِالْواوِ كَتَغْزُونَ أَوْ مُعْتَلاً بِاللهِ وَهَلْ تَرْمُنْ لِلْمُخَاطَبَينَ فِي اَلْمُعْتَل بِالأَلِفِ فِي اَلْمُخَاطَبَةِ وَهَلْ تَرْمُنْ لِلْمُخَاطَبَينَ فِي اَلْمُعْتَل بِالأَلِف وَهَلْ تَرْمِن لِلْمُخَاطَبَةِ.

# قَلْبُ الْأَلِفِ يَاءً مِنْ آخِرِ اَلْفِعْلِ مَعَ اَلتَّوْكِيدِ

وَاقْلُبْ لَناأَلِفَ اليَّاء بِفَ عُلِهِم مِنْ مِثْلِ تَسْعَى إِذَا اَلتَّوْكِيدُ جَاءَكُمُ

إذا جَاءَ آخرُ الْفَعْلِ أَلْفاً مِنْ نَحْوِ سَعِى وَيَسْعِى وَالْفاعِلُ أَلْفُ الْمُثَنَّى أَوِ الْضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ الْقَلَبَتْ الْأَلْفُ الَّتِي في آخِرِ الْفِعْلِ يَاءً مَفْتُوحَةً مَعَ دُخُولُ نُونِ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ الْقَلْبَتْ الْأَمْرِ مِنْ سَعى اسْعَيَانٌ وَفي مُثَنَّى مُضَارِعِهِ تَسْعَيَانٌ وَفي أَلَتُو كَيد فَتَقُولُ في مُثَنَّى الأَمْرِ مِنْ سَعى اسْعَيَانٌ وَفي مُثَنَّى مُضَارِعِهِ تَسْعَيَانٌ وَفي أَمْر مُفْرَدِهِ اسْعَيَنَ .

## إِذَا رَفَعَ اَلْفِعْلُ وَاواً أَوْ يَاءً

وَٱلْوَاوُ وَٱلْيَاءُ إِنْ لِلْفِعْلِ قَدْ رَفَعَا فَاحْذُفْ هُنَا أَلِفَا واسْتَبْقِ فَتْحَهُمُ

إذَا رَفَعَ اَلْفِعْلُ وَاواً أَوْ يَاءً فاعِلاً وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ نُونُ اَلتَّوْكِيد فَاحْذف الأَلفَ وَأَبْقِ اَلْفَاحَ اَلْتَى كَانَتْ قَبْلَهَا واضْمِم اَلْوَاوَ وَاكْسِرِ اَلْيَاءَ فَتَـقُولُ يا رجالُ اخْشَوُنَّ اللهَ وَيَا مَنالُ اخْشَينَ اللهَ.

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا لَمْ تَلْحَقْهُ نُونُ اَلتَّوْكِيدِ

وَإِنْ أَبَتْ نُونُ تَوْكِيدٍ تُلاحِقُهُ فَافْتَحْ هُنَا ٱلْوَاوَ سَكِّنْ ثَمَّ يَاءَهُمُ

إذا لَمْ تَلْحَقْ اَلْفَعْلَ نُونُ اَلَتَوْكِيد وَهُوَ مُعْتَلِّ بِالأَلْفِ كَيَخْشَى فَسَكِّنِ اَلْوَاوَ في الْجَمْعِ وَفِي اَلْمُضْرَدَةَ اَلْمُخَاطَبَةِ فَتَـقُولُ يا أَبْطَالُ هَـلُ تَخْشَوْنَ الأَعْداءَ وَيَا نَوالُ اخْشَى اللهَ وَيَا أَمَلُ هَلَ تَخْشَيْنَ.

# حُكْمُ الْفِعْلِ مِنْ أَنْ الْمُحْفَّفَةِ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْأَلِفِ

وَنُونُ تَوْكِيدِكُمْ إِنْ خُفِّفَتْ نَفَرَتْ مِنْ بَعْدِ مِالْلِفِ تِأْوِي لِنَحْوِكُمُ

نُونُ اَلتَّوْكِيدِ إِذَا خُفِّفَتْ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ الأَلف فَلا تَقُلْ أَكْرِمَانْ واضْرِبَانْ وَإِنَّمَا يَجِبُ تَشْدِيدُهَا فَتَعُولُ أَكْرِمانَ وَاضْرِبانَ وَالأَصْلُ أَكْرِمانِنَ وَاضْرِبانَ وَأَلاَّصْلُ أَكْرِمانِنَ وَاضْرِبانِ وَأَلاَّصْلُ أَكْرِمانِنَ وَاضْرِبانِ وَأَلْعَمَلُ بَهَذَا أَصْبَحَ شَاذًا. وَتُقُوعَهَا بَعْدَ أَلْفِ اَلتَّنْنِيَةِ هَذِهِ يُونِسُ كَمَا أَوْجَبَ كَسْرَهَا وَٱلْعَمَلُ بِهَذَا أَصْبَحَ شَاذًا.

# اَلْفَصْلُ بَيْنَ نُوننِ الإناثِ وَنُوننِ التَّوْحِيدِ

نُونُ الإناثِ إِذَا مِسَاأً كَسَدُوهُ لِنَا بِنُونِ تَوْكِيدِهِمْ بِالْفَصْلِ قَدْ حَكَمُوا الْوَلْ الْمُعَالِ

إذا أُسْنِدَ اَلْفَعْلُ إلى نُوُن الإناث مُؤكَّداً بِنُوُن التَّوْكيد فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوُنِ التَّوْكيد فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوُنِ التَّوْكِيدِ بِأَلْفَ مَعَ كَسْرِ نُوُنِ التَّوْكيدِ مُشَدَّدَةً فَتَقُولُ اضْرِبْنَانً وَقَقَكَ اللهُ.

# حَذْفُ نُونِ اَلتَّوْكِيدِ اَلْخَفِيفَةِ

وَساكِن ُإِنْ تَوَلَّى اَلْفِعْلَ قَدْ حَذَفُوا نُونا هناك بِتَوْكِيد لِهُ رَسَمُوا

يَجِبُ حَذْفُ نُونَ اَلتَّوْكِيد اَلْخَفِيفَة إذا تَولَى اَلْفَعْلَ اَلمُؤكَّدَ سَاكِنٌ فَتَقُولُ في اضْرِبَنْ اَضْرَبَ وَحَذْفُ نُونَ اَلتَّوْكِيد فِرارٌ مِنْ اضْرِبَ وَحَذْفُ نُونَ اَلتَّوْكِيد فِرارٌ مِنْ الْتقاء اَلسَّاكِنَيْن وَجَاءَ حَذْفُ نُونَ اَلتَّوْكِيد مِنْ دُون أَنْ يَلِيها ساكِنٌ.

قَالَ اَلشَّاعِرُ:

اضْرَبَ عَنْكَ الْهُ مُ وُمَ طارِقَ ها ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْنَسَ الْفَرسَ

## حَذْفُ نُونِ اَلتَّوْكِيدِ اَلْخَفِيفَةِ أَيْضَاً

وَحَدْفُهاجَاءَ فِي وَقْفٍ إِذَا وَقَعَتْ مِنْ بَعْدِضَمٍّ وَكَسْرٍ فَاضْرِبُوا لَهُمُ

تُحْذَفُ نُونُ اَلتَّوْكِيد في الْوَقْف إذا وَقَعَتْ بَعْدَ ضَمَّة أَوْ كَسْرَة وَيُرَدُ ما حُذَفض مِنْ أَجْلِ نُونُ اَلتَّوْكِيد سَواءً كَانَ اَلْمَحْذُونُ وَاواً نَحْوُ اضْرِبُنْ فَتَـقُولُ اضْرَبُوا كَمَا كَانَتْ قَبْلُ وَفِي اضْرِبَنْ يا عَفافُ تَقُولُ اضْرِبِي هذا وَإِنْ وَقَعَتْ نُونُ التَّوكِيد بَعْدَ فَتُحة أَبْدَلْتَها أَلِفاً في الْوَقْف فَتَقُولُ في اضْرِبْنْ يا صَالِحُ اضْرِبا وَقَقَكَ اللهُ.

## تَعْريفُ الصَّرْف

فَ صَرْفُنَا الاسْمَ تَنْويِن بِآخِرِهِ لَفْظَا تَأَلَّقَ كَمْ غَنَّى بِهِ ٱلْقَلَمُ

اَلصَّرْفُ هُوَ تَنْوِينُ الاسْمِ بِنُون ساكنَة تَلْحَقُ آخِرَهُ لَفْظاً لاخَطاً \_ واَلاسْمُ قَسْمانِ مَبْنِيُّ وَهُوَ ما شَابَهَ اَلْحَرَفَ وسَيانَتِي إِنْ شَاءَ اللهُ وَمُعْرِبٌ وَهُو قِسْمانِ أَحَدُهُما ما شَابَة وَهُو غَيْرُ اَلْمُنْصَرِفِ وَمُتَمَكِّنٌ أَمْكَنُ.

# حُكْمُ الاسْمِ اَلَّذِي لا يَنْصَرِفُ

وَٱلْجَرُّ بِالْفَتْحِ مِمَّالَيْسَ مُنْصَرِفا وَإِنْ يُضَفْأُ وْيُعَرَّفْ صَرْفُ هُلكم

حُكْمُ الاسْمِ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ أَنْ يُجَرَّ بِالْفَتْحَة نِيابَةً عَنْ اَلْكَسْرَة وَيُرْفَعُ بِالْفَتْحَة نِيابَةً عَنْ اَلْكَسْرَة وَيُرْفَعُ بِالضَّمَّة وَيُنْصَبُ بِالْفَتْحَة وَلا يَدْخُلُهُ اَلتَّنُوينُ وَإِذَا أُضِيَفَ أَوْ عُرِّفَ صُرُفَ فَجُرَّ بِالْكَسْرَةِ فَمِثَالُهُ مُنْصَرِفاً مُضَافاً مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ وَمِثَالُهُ مُنْصَرِفاً مُضَافاً مَرَرْتُ بِالأَحمد. بأحْمَدكُمْ وَمَثَالُهُ مُنْصَرِفا مُعَرَّفاً بِأَلْ مَرَرْتُ بِالأَحمد.

# اَلْعِلِلُ الَّتِي يُمْنَعُ صَرَفُ الاسمْ مَعَها

أَنُّثُ وَعَرِّفْ وَصِفْ لِي عُجُمَّةً عَدَلَتْ وَاجْمَعْ وَرَكِّبْ وَوَزْنَ ٱلْفِعْلِ زِدْ بِهِمُ

الْعلَلُ النِّي تَمْنَعُ الاسْمَ مِنْ الصَّرْف هِي تسْعٌ: الأولى أَلفُ التَأنيث \_ الثَّانيةُ الْوَصْفُ \_ الثَّاليَةُ الْعَجْمَةُ \_ الرابِعَةُ الْعَدْلُ \_ الْخَامسةُ الْجَمْعُ \_ السَّادسةُ التَّرْكيبُ \_ الْوَصْفُ \_ الشَّالِيَةُ الْعَجْمَعُ وَزُنْ الْعُجْمَةُ وَزُنْ الْفَعْلِ \_ زِيَادَةُ نُونَ قَبْلَها أَلفٌ \_ التَّاسِعَةُ الاسْمُ المُعَرَّفُ بِالْعَلَمِيَّةِ وَسَيَاتِي إِنْ شَاءَ اللهُ بَيَانُ كُلِّ علَّةً.

# عَدَمُ صَرْفِ ما فيهِ أَلِفُ اَلتَّأْنِيثِ

وَإِنْ أَتَتْ أَلِفُ ٱلتَّانْيِثِ ماصُرِفَتْ حُبْلَى وَحَمْراءَ رِفْقًا فِي حَبِيبِكُمُ

منَ اَلْمَانِعِ لَصَرْفِ الاسْمِ أَلْفُ التَّأْنِيثِ سَواءً كَانَتْ مَقْصُورَةً كَحُبْلَى أَوْ مَنْدُودَةً كَحَبْلَى أَوْ مَنْدُودَةً كَحَمْراء وَهَذِهِ الْعِلَّةُ هُنَا تَقُومُ مَقَامَ مَمْدُودَةً كَحَمْراء وَهَذِهِ الْعِلَّةُ هُنَا تَقُومُ مَقَامَ عِلَّتَيْنِ.

# اَلْوَصْنْفُ وَزِيادَةُ الْأَلِفِ وَالنُّونِ

وَيَمْنَعُ ٱلصَّرْفَ وَصِفْ لا تَخَالُ بِهِ تَاءَ ٱلْمُؤنَّثِ بَلْ فَعُلانُ حَوْلَكُمُ

يَمْنَعُ الاسْمَ مِنْ اَلصَّرْف اَلْوَصْفُ الَّذِي لا يُخْتَمُ بِتَاء اَلتَّأْنِيث وَتَجِدُ فِيهِ زِيَادَةَ الأَلْف وَالنُّوُنِ وَذَلكَ نَحْوُ سَكُرانَ وَظَمْ آنَ وَالْمَانِعُ مِن اَلصَّرَّف اَلْوَصْفُ وَزِيَادَةُ الْأَلْف وَاَلنُّونِ وَذَلكَ نَحْوُ سَكُرانَ وَظَمْ آنَ وَالْمَانِعُ مِن الصَّرَانَةُ ولا ظَمْ آنَة. الأَلْف وَالنُّونُ وَيُقَالُ سَكْرانَةً ولا ظَمْ آنَة.

# مُذَكَّرُ فَعلان وَمُؤَنَّثُ فَعْلانَة

وَإِنْ أَتَتْكَ على فَعْ النَة صُرِفَتْ وَوَزْنُ فَعْالانَ لِلتَّذْكِيرِ صَرْفُهُمُ وَإِنْ أَتَتْكَ على فَعْلانَة فَتَقُولُ مَرَدْتُ يُصْرَفُ مَا الاسْمُ إذا جَاءَ على وَزْنِ فَعْلانَ وَٱلْمُؤَنَّثُ عَلَى فَعْلانَة فَتَقُولُ مَرَدْتُ بِرَجُلِ سَيْفانِ وَأَعْرَضْتُ عَنْ امْرَأَة سَيْفَانَة أِيْ طَوِيلَة.

# حُكْمُ اَلصِّفَةِ العارِضَةِ في اَلصَّرْفِ

وَإِنْ أَتَتْ صِفَةٌ لِلنَّاسِ عَارِضَةٌ لَا بَاْسَ إِنْ صُرِفَتْ ذِي أَرْبَع لَهُمُ لَهُمُ اللَّمُ عَدَد فَاسْتُعْمَلَ إِذَا جَاءَت الصِّفَةُ عَارِضَةً بصفة في الأصل وَإِنما هِيَ اسْمُ عَدَد فَاسْتُعْمَلَ صِفَةً كَأَرْبَعَ مِنْ بَنَات الْحَيِّ . صِفَةً كَأَرْبَعَ مِنْ بَنَات الْحَيِّ .

# الصِّفَةُ اَلْعَارِضَةُ غَيْرُ اَلْمُنْصَرِفَةِ

وأَدْهُم أَصْلُه وصْف لِقَيْدهِم لكِنّه لَمْ تَنله عِين صَرْفِهِم

مِنْ اَلصِّفَةِ اَلْعَارِضَةِ مَا جَاءَ على وَزْنِ اَفْعَلَ كَأَدْهَمَ يُطْلَقُ على اَلْقَيْدِ وَكَانَ في الأَصْلِ يُطْلَقُ لِكُلِّ شَيْء فيه سَوَادٌ ثُمَّ أَصْبَحَ اسْتعْمَالَ الأَسْمَاء وَنَظَراً إِلَى هذا أَصْبَحَ مَمْنُوعاً مِنْ اَلصَّرْفِ وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفِهِ الْوَصْفُ وَوَزْنُ الْفَعْلِ.

# ما جَاءَ ٱلْخِلافُ في صرَّفِه منْ ٱلصِّفات

وأَخْيَلا وكَندا أَفْعى وَأَجْد لُهُمْ لَمْ يُصْر فُوا وَأَتِي لِلْبَعْضِ صَرْفُهُمُ

مِنْ الأَلْفَاظِ النَّتِي لَيْسَتْ بِصِفَات في الأَصْلِ نَحْوُ أَجْدَل يُطْلَقُ للصَّقْرِ وأَخْيَلا يُطْلَقُ للصَّقْرِ وأَخْيَلا يُطْلَقُ لطَائِر وَأَفْعَى للْحَيَّةِ فَحَقَّها أَنْ تُصْرَفَ لَكنَّ بَعْضُهُمْ مَنَعَهَا مِنْ اَلصَّرْف لِتَخَيُّلُ اللَّوَصُّف فيها وَيُصْبِحُ المَانِعُ لَها مِنْ اَلصَّرْف وَزْنُ الفعْلِ والصِّفَةُ الْمُتَخَيَّلَةُ وَالأَكْثَرُ فِيها اَلْصَرْف فيها أَقْوى والله يُوفِقُكُ للصَّواب.

## مَثْني وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

وَإِنْ أَتَاكَ على مَصْنَى لناعَسدَدٌ لَمْ يَنْصَسرِفْ أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَّاعِسِمُ

ممَّا يُمْنَعُ بِهِ اَلصَّرْفُ - اَلْعَـدُلُ - وَاَلصَّفَةُ فِي أَسْمَاء اَلْعَدَدِ اَلْمَبْنِيَّةِ على فعال وَمَفْعلَ كَمَثْنى مَعَدُولٌ بِهِ عَنْ اثْنَيْنِ وَثُلاثَ عَنْ ثَلاثَةٍ وَرُبَاعَ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَاَلْمَانِعُ مِنْ الصَّرْف اَلْعَدُلُ وَالصَّفَةُ.

#### أَوْزَانُ أُخْرى على فعال ومفعل

وَقَدْ أَتِي لِفِعالٍ أَوْلِمَ فُعَلِهِمْ أَوْزَانُ أُخْرِي أَبَتْ لِلصَّرْفِ تَلْتَسْئِمُ

إِنَّ وَزْنَ فُعال وَمُفْعَل سُمِعَ مِنْ واحد واثْنَيْنِ وَثَلاثة وَأَرْبَعَة سُمِعَ آحاد وَمُونَحَد وَثُناء وَمَثْنى وَثُلاثَ وَمُثْلَثَ وَرُباع وَمُّربع كَمَا جَاءَ اَلسَّماعٌ في خَمْسة وَعَشَرة فقالوا خماس وَمَخْمَس وَعُشارُ وَمُعْشَر وفي سِتَّة سُداس وَمُسْدَس وَمُسْدَس مَعْدُولٌ عَنْ آخر وَقُقَكَ الله مُعْدَولًا تُصْرَف كَمَا لا يُصْرَف أُخَرُ وَهُو مَعْدُولٌ عَنْ آخر وَقَقَكَ الله أَد

## صِيغَةُ مُنْتَهَى ٱلْجُمُوعِ

جَـمْع بِهِ أَلِف حَـرْفانِ قَـدْ بَرَزا مِنْ بَعْدِهَا أَوْ فَتلَّتْ يَأْبَى صَـرْفَـهُمُ

منْ الأسْماء الَّتِي لا تَنْصَرِفُ هِي اَلْحَاوِيَةُ على صِيغَة مُنْتَهَى اَلْجُمُوعِ وَهِي كُلُّ اسْم جُمعَ بَعْدَ الله تَكْسيرِه حَرْفَان أَوْ ثَلاثَةٌ أَوْسْطُها ساكِن نَحْوُ مُحَارِب على وَزْن مَفَاعِيلَ. قَالَ الله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا على وَزْن مَفَاعِيلَ. قَالَ الله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا عَلَى وَزْن مَفَاعِيلَ. قَالَ الله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَعَارِيِبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾ فما جَاءَ عَلى هَذَيْنِ الْوَزْنَيْنِ مُنِعَ مِنْ الصَّرْف ولَمْ يَلْزَمْ أَنْ تَكُونَ الْمِيمُ فِي أُولِه فَقَدْ يَأْتِي على غَيْرِها نَحْوُ قَنَادِيلَ وَصَوارِيخَ وَفَقَكَ الله.

#### اَلْجَمْعُ اَلْمُعْتَلُّ

وَإِنْ أَتَى الْجَمْعُ مُعْتَلاًّ بِآخِرِهِ أَنِلْهُ أَحكامُ مَنْقُوسٍ إِذَا احْتَكَمُوا

إذا جَاءَ وَزْنُ مَفَاعِلَ أَوْ مَفَاعِيلَ مُعْتَلَّ الآخِرِ أَنلهُ حُكْمَ اَلْمَنْقُوصِ في الرَّفْعِ وَالْجَرِّ فَيَقُولُ في الرَّفْعِ هَذه جَوار وَمَرَرْتُ بِغَواشَ بِحَذْف الْيَاء مِنْ آخِرِه مُعَوَّضَةً بِالتَّنُويِنِ وَالأَصْلُ جَوارِي وَغَواشِي وَتُثْبِتُ الْيَاءَ في اَلنَّصْبِ مَفْتُوحَةً بِغَيْرِ تَنْوِينٍ بالتَّنُويِنِ وَالأَصْلُ جَوارِي وَغَواشِي.

#### حُكْمُ ما شَابَهَ ٱلْجَمْعَ

جَانِبْ سَرَاوِيِلَ لا تَصْرِفْ بَطَائِنَها لِشبْهِها مِنْ مَفَاعِيلِ اَلَّذِي رَسَمُوا

امْتَنَعَ اَلصَّرْفُ مِنْ كَسَراويلَ لِشَبْهِه بِصِيغَة مُنْتَهَى اَلْجُمُوعِ وَقِيلَ جَازَ صَرْفُهُ وَاخْتَارَ ابْنُ مَالِك عَدَمَ صَرْفه وَإِنِّي إلى رَأْيه أَمْيَلُ.

# اَلْمُمْتَنِعُ مِنْ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَشَبِبْهِهِ بِالْعُجْمَةِ

وَذَا شَراحِيلُ يَأْبَى اَلصَّرْفَ نَحْوَكُمْ لِشِبْهِ وَعُجْمَةً أَيْضًا وَذَا عَلَمُ

يُلْحَقُ بِمَا لَا يَنْصَرِفُ مَا سُمِّيَ بِصِيغَةَ ٱلْجَمْعِ ٱلْمُتَنَاهِي أَوْ أُلْحِقَ بِهِ كَشَرَاحِيلَ وَٱلْمَانِعُ لَهُ مِنَ ٱلصَّرْفِ ٱلْعَلَميَّةُ وَشَبِهُ ٱلْعُجْمَةِ وَكَذَلِكَ مِا سُمِّيَ بِكَمَسَاجِدَ أَوْ مَصَابِيحَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَقَكَ اللهُ.

## اَلْعَلَمِيَّةُ وَالتَّرْكِيبُ

إنَّ ٱلْمُسرَكَّبَ إِنْ وَافْساكُمُ عَلَمَسا تَكبَعْلَبَكَّ فلا تَصْرِفْهُ لَوْ نَقَمُوا

يَمْتَنِعُ اَلصَّرْف عَنْ الاسْمِ الْحَامِلِ الْعَلَمِيَّةَ وَالتَّرْكِيبَ كَبَعْلَبَكَ وَمَعْدَيْكَرِبَ وَالْمَانِعُ لَهُ مِنْ اَلْصَّرْفِ الْعَلَمِيَّةُ وَالتَّرْكِيبُ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ الْأَعْلامِ الْمُركَّبَةِ في بَابِ الْعَلَمِ.

# حُكْمُ اَلْعَلَمِ اَلزَّائِدُ فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ

وَإِنْ تَجِدْ عَلَمَ اللَّهِ أَلِفٌ وَالنُّونُ أَيْضًا فلا يَرْضَى بِصَرْفِهمُ

إذا زَادَتْ في اَلْعَلَمِ أَلِفٌ وَنُونٌ مُنِعَ مِنْ اَلصَّرْف وَذلك كَعطْفانَ وَعَلْيَانَ وَعَلْيَانَ وَأَصْبَهانَ وَالنَّوُنِ، وَقِسْ على هذا وَأَصْبَهانَ وَالنَّوْنِ، وَقِسْ على هذا وَقَتَكَ اللهُ.

# اَلْعَلَمُ اَلْمُؤَنَّثُ الْعُلَمُ الْمُؤَنَّثُ اللَّهُاءِ وَالزَّائِدُ عَنْ ثَلاثَة إَحْرُفٍ

وَإِنْ أَتِى عَلَمُ بِالْهَاسَاتَ أَنَّثُ لَهُ وَزَادَ فِي ٱلْعَدِّعَنْ جِيمٍ أَبِي لَهُمُ

يَمْتَنِعُ اَلصَّرْفُ عَنْ اَلْعَلَمِ اَلْمُوَنَّثُ بِالْهَاءِ عَلَماً كَانَ لِمُذَكَّرِ كَطَلْحَةَ أَوْ عَلَماً لأَنْثَى كَفَاطِمَة وَرَقِيَّة سَواءً كَانَ زَائِداً عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفِ أَوْ غَيْرَ زَائِد كَثْبَة وَقُلَةَ.

# عَدَمُ صَرْفِ اَلْمُؤَنَّثِ بِالتَّعْلِيقِ

وَإِنْ تَأَنَّتُ تَعْلِيهِ قَا وَزَادَعلى ثَلاثَة إِحْرُف بِالصَّرْفِ ماحَكُمُوا

إذا جَاءَ الاسْمُ ٱلْمُؤَنَّثُ بِالتَّعْليقِ عَلَماً وَكَانَ على أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَة أَحْرُف امْتَنَعَ صَرْفُهُ وَذَلِكَ كَزَيْنَبَ وَسُعَادَ فَتَقُولُ هَذَه زَيْنَبُ وَرَأَيْتُ زَيْنَبَ وَمَرَرْتُ بِزَيْنَبَ.

# حُكْمُ اَلْعَلَمِ بِالتَّعْلِيقِ إذا كانَ على ثَلاثَة أَحْرُف مُتَحَرِّكَ اَلْوَسط

وَإِنْ يَكُنْ مِا أَتِي إِلاَّ اَلتُّلاثِي هُنا مُحَرَّكًا وسَطا ً لاصَرْفَ يَنْتَظِمُ

إذا أَتَى اَلْعَلَمُ اَلْمُوَنَّتُ بِالتَّعْلِيقِ غَيْرَ زَائِدِ على ثَلاثَةِ أَحْرُف وَهُوَ مُتَحَرِّكُ الْوَسَط كَسَقَرَ أَعَاذَنَا اللهُ منْها امْتَنَعَ صَرَّفُها.

# حُكْمُهُ إِذَا كَانَ سَاكِنَ اَلْوَسَطُ وَهُوَ أَعْجَمَيٌّ

وَإِنْ عَلَى لَا وَسَطًا مِنْهُ سُكُونُهُم انْ أَعْجَمِيّاً كَجُورَ الصَّرْفُ يَنْهَدِمُ

إذا جَاءَ اَلْمُؤَنَّثُ بِالتَّعْلِيقِ على ثَلاثَة أَحْرُف سَاكِنَ اَلْوسَط وَهُوَ أَعْجَمِيًّ كَجُورا اسْمُ بَلَد أَوْ مَنْقُولاً مِنْ مُذَكَّر إلى مُؤنَّث كَزَيْد جُعلَ اسْمَ اَمْرَأَة امْتَنَعَ مِنَ الصَّرْف وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِأَعْجَمِيٍّ وَلا مَنْقُولاً مِنْ مُذَكَّر إلى مُؤنَّث فَفِيه وَجُهان وَعَدَمُ الصَّرْف وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِأَعْجَمِيٍّ وَلا مَنْقُولاً مِنْ مُذَكَّر إلى مُؤنَّث فَفِيه وَجُهان وَعَدَمُ الصَّرْف أَجُودُ نَحْوُ هَذه هَنْدُ وَرَأَيْتُ هِنْدَ وَمَرَرْتُ بِهِنْدَ.

# اَلْعُجْمَةُ وَالتَّعْرِيِفُ في اللِّسان

وَتَمْنَعُ ٱلصَّرْفَ أَيْضا عُجْمَة عُرِفَتْ في اسْرِلها عَلَمٍ في لُسْنِ عُجْمِهِمُ

إذا كَانَ الاسْمُ عَجَميّاً في لسَانِ الْعَجَمِ عَلَماً زَائِداً على ثَلاثَة أَحْرُف كَإِبْراهِيمَ واسْماعِيلَ امْتَنَعَ صَرْفُهُ فَتَقُولُ جَاءَ إبراهيمُ وَرَأَيْتُ إبراهيمَ وَذَهَبْتُ إلى الماعيمُ وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفِهِ الْعَلَمِيَّةُ وَالْعُجْمَةُ.

# حُكْمُ الاسمْ إِذَا كَانَ عَجَمِيًّا مَعَ غَيْرِ اَلْعَجَمِ

والاسْمُ إِنْ فِي لِسَانِ ٱلْعُرْبِ عُجْمَتُهُ أَوْعَلَّمُ واكَلِجِ امْ صَرْفُ لهُ لَهُمُ

إذا كَانَ الاسْمُ أَعْجَمِياً في لسَانِ الْعَرَبِ كَلَجَامِ عَلَماً صُرِفَ وَكَذَلكَ إذا كَانَ نَكرةً صَرَفْتَهُ كما يُصْرَفَ الْعَلَمُ الْأعْجَمِيُّ إذا كَانَ على ثَلاَثَةِ أَحْرُف مَحَرَّكَ الْوَسَطِ كَشْتَرَ أوْ كانَ ساكِنَ الْوَسَطِ كَنُورَحٍ وَلُوطٍ وَفَقَكَ اللهُ.

#### ما جَاءَ عَلى وَزْنِ اَلْفِعْلِ

لاصَرْفَ فِي عِلَمٍ وَافَاكَ مُلْتَحِقًا بِوَزْنِ فِعْلٍ بِنَزْوى أَحْمَدَ ٱلْهِمَهُ

لا يُصْرَفُ الاسْمُ إذا جَاءَ عَلَى وَزْنِ اَلْفَعْلِ أَوْ يَغْلَبُ فِيهِ وَلا يَكُونُ فِي غَيْرِهِ اللَّ نادراً وَذَلَكَ كَأَحْمَدَ وَيَعْرُبَ وَيَشْجُبَ فَ تَقُولُ أَقْبَلَ أَحْمَدُ وَآكُرَمْتُ أَحْمَدَ وَيَعْرُبَ وَيَشْجُبَ وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْمَانِعُ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَحْمَدَ وَكَذَا اَلْمِثَالُ فِي يَعْرُبَ وَيَشْجُبَ وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْمَانِعُ مِنْ الصَّرْفِ هُنَا الْعَلَميَّةُ وَوَزَنْ الفَعْلِ.

## وَزْنُ الاسم إذا كَانَ غَيْرَ مُثْتَص بِالْفِعْلِ وَلا غَالِباً فِيهِ

وَإِنْ يَكُ ٱلْوَزْنُ لَمْ يُخْصَص بِفِعْلِهِم أَوْ عَالِبَا فِيهِ لَمْ يُمْنَعْ لِصَرْفِهِم

يُصْرَفُ الإسْمُ إِذَا كَانَ وَزَنْهُ غَيْرَ مُخْتَصِّ بِالْفَعْلِ وَلَا غَالِباً فيه فَتَـقُولُ فِي رَجُلِ اسْمهُ ضَرَبَ هذا ضَرْبٌ وَرَأَيْتُ ضَرْبا وَمَرَرْتُ بِضَرْبَ لَأَنَّهُ يُوجَدُ فَي الاسْم كَحَجَر وَفِي اَلْفَعْل نَحْوُ ضَرَبَ.

# لا صرَّفَ للاسسم مَعَ الْعَلَميَّةِ والأَلفِ الْمَقْصُورَةُ

لا يَصْرِفُونَ لأعْلام بِها لَحِقَتْ مَقْصُورَة ألف عَقْل مِشالُهم

لا يُصْرَفُ الاسْمُ إِذَا كَانَ عَلَماً وَقَدْ زِيدَتْ بِهِ أَلْفُ الإِلَحَاقِ اَلْمَقْصُورَةُ كَعَقْلَى وَأَرْطَى فَتَمْنَعُهُ مِنْ الصَّرْفِ الْعَلَميَّةُ وَشَبْهُ أَلْفَ الالْحَاقِ بِأَلْفَ اَلتَّأْنِيثِ وَلا تُزِدْ هذا الْعَلَمَ تَاءَ التَّأْنِيثِ فَلا تَقُلْ عَلْقَاة وَلا أَرْطَاة فَإِنْ لَحِقَتْهُ التَّاءُ صَرَفَتُهُ.

# امْتِنَاعُ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ أَوْ شبِبْهِهَا وَلِلْعَدْلِ

وُّمَاتُعَرِّفُهُ أَوْمايُشَابِهُهُ أَيْضًا وَلِلْعَدْلِ لِا تَصْرِفْ هُنالَهُمُ

في مَواضِعَ ثَلاثَة لا صَرْفَ للاسْمِ فيها وذلكَ للْعَلَميَّة أَوْ مَا شَابَهَها وَللْعَدْل: الْمَوْضِع الأَوَّل ما جَاءَ على وَزْنِ فَعَلِ مِنْ أَلْفَاظَ التَّوْكِيدَ نَحْوُ جَاءَ النِّساءُ جُمَعُ وَرَأَيْتُ النِّسَاءَ جَمَعَ وَمَرَرْتُ بِالنِّسَاء جُمعَ وَالتَّقْدِيرُ جُمعُهُنَّ ـ الثَّاني ما كَانَ كَعُمرَ فَإِنَّهُ مَعْدُولٌ عَنْ عامر وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفِه الْعَلَميَّةُ وَالْعَدْلُ ـ الثَّالِث كَسَحَرَ مَعْدُولٌ عَنْ السَّحَرِ وَهُو مَعْرِفَةٌ وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفِه شِبْهُ الْعَلَميَّةِ وَالْعَدُلِ.

## عَلَمُ ٱلتَّأْنِيثِ على وَزْنِ فِعال

وَإِنْ فِعال أُتَى لاصَرْفَ يَهْ زِمُهُ وَبَعْضُهُمْ قَدْر آى فِيهِ بِناءَهُمُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَبَنُو تَميم فِي عَلَمِ الْمُوَنَّثِ إِذَا جَاءَ عَلَى وَزْنِ فِعال فَذَهَبَ الْحَجَازِيُّونَ عَلَى بِنَاتِهِ عَلَى الْكَسْرِ رَفْعَا وَنَصْبَا وَجَراً وَذَلِكَ كَحَذَامٍ وَرَقَاشِ فَتَقُولُ هَذَهِ حُذَامٍ وَرَأَيْتُ حَذَامٍ وَمَرَرْتُ بِحَذَامٍ وَكَذَا فِي رَقَاشِ.

قَالَ اَلشَّاعِرُ:

إذا قَالَتْ حَذام فَصَد قُوها فَانَّ الْقَوْلُ مَا قَالَتُ حَذام وَ قَالَ بَنُو تَميم: يُعْرَبُ إعرابَ ما لا يَنْصَرفُ للْعَلَمَيَّة وَٱلْعَدُل.

قَالَ شَاعرُهم الْفُرزْدَقُ:

نَدِمْتُ نَدامَ ــــــةَ ٱلْكُسَــــعِي لما غَـــدَتْ مِنِي مُطَلَّقَـــة أَنُوارُ وَالأَصْلُ في حَذامِ حَاذِمَة وَفي رُقَاشِ رَاقِشَةَ، واللهُ أعلم.

# مُعَامَلَةُ اَلْمَنْقُوصِ مُعَامَلَةُ اَلصَّحِيحِ في اَلصَّرْفِ إِذَا كَانَ لِمُؤنَّثٍ

وَالاسْمُ إِنْ كَانَ مَنْقُوصًا نُنِلْهُ هُنا حُكْمَ الصَّحِيحِ بِلاصَرْفِ لِهُ رَسَمُوا

إذا كانَ الاسْمُ اَلْمَنْقُوصُ نَظِيرُهُ مِنْ الصَّحِيحِ غَيْرُ مُنْصَرِف يُنْصَبْ بفَتْحَة مِنْ غَيْرٍ تَنْوِين وَذَلكَ نَحْوُ قَاضِ عَلَمُ امْرَأَة فَنَظيرُهُ مِنْ الصَّحِيحِ ضَارِبُ عَلَمُ امْرَأَة مَمْنُوعٌ مَنْ الصَّحِيحِ مَالَكِهُ اللَّهُ الْمَاكَةُ مَنْ الْمَلْمَيَّةُ وَالتَّانِيثِ لِشَبْهِ مِنْ جَهَة أَنَّ فِي آخِرِه يَاءٌ قَبْلَهَا كَسُرَةٌ فَعُومُلَ مَعْمَلَتَهُ فَتَعَقُولُ هَذَا قاضِ وَمَرَرْتُ بِقَاضٍ وَرَأَيْتُ قَاضِي وَعِنْدِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا وَاللهُ أعلم.

## عَدَمُ صَرْفِ اَلْمُنْصَرِف

لِمَنْعِ ماصَرَفُوا في صَرْفِهِ اخْتَلَفُوا أَجَازَهُ ٱلْبَعْضُ وَٱلْبَاقُونَ مَا الْتَزَمُوا

مَنَعَ أَكْثَرُ نُحَاةِ اَلْبِصْرَةِ عَدَمَ صَرْفِ اَلْمُنْصَرِفِ وَأَجَازَ آخَرُونَ وَاسْتَشْهَدُوا بِقَوْلِ الاصبع حَرْثانِ بْنِ الْحَارِثِ بن مُحْرِثِ الْعَدُوانِيّ قال: «وَمَمَّنْ وَلَدُوا عامِرُ فَوْلَ الاصبع حَرْثانِ بْنِ الْحَارِثِ بن مُحْرِثِ الْعَدُوانِيّ قال: «وَمَمَّنْ وَلَدُوا عامِرُ ذُو الطَّوْلِ وَالْعَرْضِ» حَيْثُ أَنَّهُ لَمَ يُنْوَّنْ عامِّرُ وهذا يَكُونُ فِي الضَّرُورَةِ وَعَالِباً يَكُونُ فِي الضَّعْرِ.

# إعسراب المضارع

إنَّ ٱلْمُضَارِعَ مَرْ قُوعٌ إذا انْسَحَبَتْ يَدَاهُ عَنْ ناصِبٍ أَوْ جَسازِمٍ لَهُمُ

حَقُّ الْفعْلِ الْمُضَارِعِ الرَّفْعُ ما لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ ناصِبٌ أَوْ جَازِمٌ واخْتَلَفُوا فِي رَافعه فَقِيلَ لوَقُوعُهِ مَوْقع قَائِم وَقيلَ لِتَجَرُّدِهِ مِنْ اَلنَّاصِبِ وَالْعَبَ فَقِيلَ لِتَجَرُّدِهِ مِنْ اَلنَّاصِبِ وَالْعَجَازِمَ وَهَذَا اخْتِيارُ ابْنِ مَالِك وَعِنْدِي أَنَّ اخْتِيارَهُ حَسَنٌ.

## نواصب المضارع

وَانْصُبْ بِلَنْ أَوْ بِكَيْ أَوْ أَنْ كَذَاكَ إِذَنْ وَبَعْدَ عِلْمٍ فَرَفْعُ ٱلْفِعْلِ يَنْ تَظِمُ

منْ نَواصِبِ اَلْفَعْلِ اَلْمُضَارِعِ هَذِهِ الأَرْبَعَةُ الأَحْرُف وَهِيَ لَنْ وَكَيْ وَأَنْ وَإِذَنَ فَتَقُولُ لَنْ أُخَالِفَ اَلْحَقَّ وَجِئْتُ كَيْ أَتَعَلَّمَ وَأُرِيدُ أَنْ أُجَاهِدَ أَتَيْتُكَ فَتُجِيبُهُ إِذَنْ أُناصِركَ.

#### حُكْمُ أَنْ

أَنْ بَعْدَ ظَنَّ فَلا تُلْفى بِنَاصِبَةٍ لِلفَّعْلِ أَوْيَعْلَمُ الانْسَانُ ماعَلِمُوا

إِنْ جَاءَت أَنْ بَعْدَ ظَنَّ وَغَيْرِها مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الرُّجْحَانِ فَلَكَ أَنْ تَنْصِبَ بِهَا الْفَعْلَ نَحْوُ ظَنَنْتُ أَنْ يَقُومُ زَيْدٌ وَلَكَ أَنْ تَجْعَلَها مُخَفَّفَةً مِنْ الشَّقِيلَة وَاسْمُها ضَميرٌ مَحْذُوفُ تَقْديرَهُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَقُومُ هُنَا يُرْفَعُ الْفِعْلُ بَعْدَها وَخَبَرُهَا مَنْ جُمْلَة الْفَعْلِ مَحْذُوفُ تَقْديرَهُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَائمٌ وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ عَلَمَ وَنَحْوِها مِنْ أَفْعال اللَي قَين وَجَبَرَهُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَائمٌ وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ عَلَمَ وَنَحْوِها مِنْ أَفْعال اللَي قين وَجَبَ رَفَعُ الْفَعْل بَعْدَها وَمِنْ الْعَرب لا يَنْصِبُ الْمُضَارِعَ بِأَنْ مُطْلَقاً وَيَجْعَلُها الْمُخَفَّفَةَ مِنْ الثَّقَيلَة.

# ممّا تَخْتَصُّ بِهِ أَنْ

تَأْتِيكَ مُضْمَرَةً حِيناً وَمُظْهَرةً بُروُدُأَنْ تَتَهادى فِي نُحَاتِكُمُ

تَخْتَصُّ أَنْ بَيْنِ سَائِرَ أَخَواتها مِنْ نَواصِبِ الْمُضَارِعِ تَخْتَصُّ بَأَنْ تَنْصِبَ الْمُضَارِعِ مُظْهَرةً وَمُضْمَرَةً فَتَظْهَرُ جَوازاً إذا جاءَت بَعْدَ لام الْجَرِّ غَيْر مُصاحبة لا النَّافية وَلَمْ تَتَقَدَّمَها كَانَ الْمَنْفيَّةُ فَتَقُولُ في نَحْوِ جِئْتُكَ لأَتَعَلَّمَ جِئْتُكَ لأَنْ أَتَعَلَّمَ وَيَجْبُ ظُهُورها إذا جَاءَتْ بَعْدَ لام الْجَرِّ ولا النَّافِيةِ نَحْوُ أَتْيُتُكَ لِئَلا تُؤْذِي الْمُسْلم.

## حَذْفُ أَنْ إِذَا تَقَدَّمَتْهَا كَانَ اَلنَّافيَةُ

وَأَنْ إِذَا سَبَقَتْ ماكان ماظَهَرَتْ ماكانَ سَيْفِي لِيُلْفِي دُوُنَ سَيْفِكُمُ

سَبَقَ ٱلْبَيانُ فِي ٱلشَّرْحِ الأَوَّلَ إلى إضْمَارِ أَنْ إِذَا تَقَدَّمَتْهَا كَانَ ٱلمَنفَيَّةُ وَهُنَا فِي هَذَا ٱلشَّرْحِ نُبَيِّنُ أَمْ ثُلَةَ ذَلِكَ فَمِثَالُ وَجُوبِ إِضْمَارِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِينَا اللهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ ﴾ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمَ ﴾، وَقَوْلُهُ تَعالَى: ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ ﴾ إلى آخِرِه، وقالَ أَبُو سُرُورٍ: «مَا كَانَ سَيْفِي لِيلْقَى دُونَ سَيْفَكُمُ ».

#### إضمارُ أَنْ بَعْد أَوْ المقدرة بحتى أَوْ إلاَّ

أَضْمِ رُلْأَنْ بَعْدَ أَوْ إِنْ قُدِّرَتْ لَكُمُ بِمَعْنَى حَسَتَى وَإِلاَّ تَأْوِرَوْضَكُمُ

يَجِبُ أَنْ تُضْمَرَ أَنْ إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ أَوْ الْمُقَدَّرَة بِحَتَّى إِذَا كَانَ اَلْفَعْلُ اَلْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهَا مِمَّا كَانَ اقْتِضَاؤُه شَيْئاً فَشَيْئاً نَحْوُ لأَسْتَسْهِلَنَّ الْجِهادَ أَوْ يَتَحَرَّرَ الْقُدْسُ قال: عَلَيْها مِمَّا كَانَ اقْتِضَاؤُه شَيْئاً فَشَيْئاً نَحْوُ لأَسْتَسْهِلَنَّ الْجِهادَ أَوْ يَتَحَرَّرَ الْقُدْسُ قال: لأ اسْتَسْهِلَنَّ الصَّعبَ أَوْ أَدْرُكَ الْمُنى فَصَاانْقَادَتِ الآمالُ إلاَّ لِصَابِرِ أَنْ الله الله عَنْ أَدْرِكَ المنى وكَذَلِكَ يَجِبُ إضْمَارُ أَنْ إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ أَوْ إِذَا كَانَتُ بَمَعْنَى إلاً.

قالَ زيادُ الأَعْجَمُ:

وكُنْتُ إِذَا غَمَ رَبُّ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبُهَا أَوْ تَسْتَقِيما أَيْ إِلاَّ أَنْ تَسْتَقِيمَ.

#### إضمارُ أَنْ بَعْدَ حَتى

وَإِنْ تَرُمْ رِيِفَ حَتَّى أَضْمِرَنَّ لأَنْ إِنْ كَانَ مُسْتَقْبِلاً لِلْحَالِ ضَمُّهُمُ

يَجِبُ إِضْمَارُ أَنْ بَعْدَ حَتَّى إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ للإسْتَقْبَالِ وَإِنْ كَانَ لِلْحَالِ أَوْ مَنُوَّلًا بِالْحَالِ وَإِنْ كَانَ لِلْحَالِ أَوْ مُنُوَّلًا بِالْحَالِ وَجَبَ رَفْعُ الْفَعْلِ فَتَقُولُ سرْتُ حَتَّى أَدْخُلُ اللَّجِهادَ بِالرَّفْعَ إِنْ قُلْتَ هذَا وَأَنْتَ دَاخِلُ الجِهادِ وكَلَا إِذَا كَانَ الدُّخُولُ قَدْ وقَعَ وأَرَدْتَ بِهِ حِكَايَةَ تِلْكَ الْحَالَ.

# حُكْمُ أَنْ مَعَ اَلْفَاءِ اَلْمُجابِ بِهِا اَلنَّفْي

وَبَعْدَ فَاءٍ تُجِيِبُ ٱلنَّفْيَ حَالِصَةً فَحَدْقُها وَاجِبٌ مَعْ نَصْبِ فِعْلِهِمُ

تَنْصِبُ أَنْ ٱلْمَحْلُولَةُ ٱلْمُضَارِعَ بَعْدَ ٱلْفَاءِ ٱلْمُجَابِ بِها نَفْياً مَحْضًا كَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ وَتُسَمَّى هَذَهِ ٱلْفَاءُ فَاءَ ٱلسَّبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ خَالَى: ﴿لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ وتُستمَّى هَذَه ٱلْفَاءُ فَاءَ ٱلسَّبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ خَالِص مَنْ مَعْنَى الاثباتِ وَجَبَ رَفْعُ ٱلْفِعْلِ بَعْدَهَا نَحْوُ مَا أَنْتَ إِلاَّ تَأْتِينَا فَتُصاحِبُنا بِرَفْعِ ٱلْفِعْلِ.

## إتيانُ أنْ المحذوفة بَعْدَ الفاءِ وَالطُّلَبِ

وَبَعْدَ نَفْيٍ أَو اسْتِفْهامِنا وَدُعَا فَانْصُبْ بِأَنْ لَيْتَ خَصِّصْ بَعْدَ فَائِهِمْ

وَجَبَ أَيْضاً نَصْبُ الْفعْلِ بِأَنْ الْمُضْمَرَة بَعْدَ الْفَاء في سَبْعَة مَواضِعَ: الأوَّل: إذا وَقَعَتْ بَعْدَ النَّهْي. قال تعالى: ﴿لا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾، اَلثَّاني: الاسْتفْهَام. قال تعالى: ﴿فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لِنا﴾. اَلثَّالِث: الدُّعاء نَحْوُ رَبّ أَعزَّني فَلا أُهَان. الرَّابِعُ: التَّمنِي. قَالَ تعالى: ﴿يالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُونَ وَبَلْ أُهَان. الرَّابِعُ: التَّمنِي. قَالَ تعالى: ﴿يالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُونَ فَوْزَا عَظِيما ﴾. اَلخامس: بَعْدَ التَّخْصيص. قالَ تعالى: ﴿لولا أَخْرْتني إلى أَجَلِ قَريب فَأَصَدَقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحين ﴾. السَّادس: الأَمْر. تَعالَ عنْدي فَأَنْصُرَكَ، السَّابِع: الْعَرْض. الا تَزُورُ الْمَدْرَسَةَ فَتَسْعَدَ هذا إذا كَانَ الطَّلَبُ مَحْضَاً.

# عَدَمُ اَلنَّصْبِ لِلْفِعْلِ بِأِنْ المحذوفَةِ بَعْدَ الفاءِ

وَإِنْ عَلَيْهِ بِاسْمِ الْفِعْلِ دُلَّ فَلِا نَصْبٌ بِأَنْ بَعْدَ فَا أَوْ أَخْبَرُوا بِهِمُ

إذا جَاءَ اَلطَّلَبُ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِاسْمِ فِعْلِ فلا نَصْبَ لِلْفَعْلِ بِأَنْ اَلْمُضْمَرَةَ بَعْدَ الْفَاءِ نَحْوُ صَهْ فَيَسْتَرِيحُ اَلنَّاسُ بِرَفْعِ يَسْتَرِيحٌ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى اَلطَّلَبِ مَدْلُولُ لُ الْفَاءِ نَحْوُ حَسْبُكَ اَلْكَلامُ فَيَنَامُ الأَنَامُ بِرَفْعِ يَنَامُ لا نَصْبَ في اَلْمِثَالَيْنِ.

# قِيامُ الْوَاوِ مقامَ الفاءِ في نَصْبِ الْمُضارِعِ

وَٱلْوَاوُكَالْفَاءِ فِي نَصْبٍ بِأَنْ حُذِفَتْ مِنْ بَعْدِها إِنْ تُصاحِبْها هنالكُمُ

تَقُومُ ٱلْوَاوُ مَقَامَ ٱلْفَاءِ في نَصْبِ ٱلْفَعْلِ بِأَنْ ٱلْمَحْذُونُهَ بَعْدَها إذا كانت للمُصاحَبَةِ سَواءً كَانَتْ بَعْدَ نَهْيٍ أَوْ نَفْيٍ أَوْ عَرْض فَمِثالها بَعْدَ اَلنَّهْيِ قَوْلُ أَبِي الْأَسْوَد الدَّوْلِيّ :

لاتَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِصِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

وَمِثال مَجِيِسُها بَعْدَ اَلنَّفْي قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾، وَمثالُ مَجيتُها بَعْدَ الْعَرْض قَوْلُ اَلْحُطَيْتَة :

اَلَمْ أَكُ جَــــارَكُمْ وَيَكُونُ بِينِي وَبَيْنَكُمُ اَلْمَــودة والاخــاءُ وَمِثَالُ مَجِيتِها بَعْدَ الأَمْر أَيْضاً قَوْلُ دَثَّار بن شَيْبانَ اَلْمُري:

فَ قُلْتُ أَدْعي وَأَدْعُ و إِنَّ أَنْدى لِصَ وْت إِأَنْ يُنَادِي دَاعِ إِنَّ أَنْدى

# حُكْمُ اَلْوَاوِ إِذَا جَاءَتْ لِلتَّشْرِيكِ

وَإِنْ تَكُ اَلْوا وُلِلتَّشْرِيِكِ قَدْعَمِلَتْ فَاجْزُمْ أَوِ اَلْمُبْتَدا وَانْصُبْ بِأَنْ لَهُمُ

مَضَى ٱلْكَلامُ على نَصْبِ ٱلْفعْلِ بَعْدَ ٱلواو بِأَنْ ٱلْمَحْذُوفَة أَمَّا إِنْ جَاءَتْ ٱلواو بِأَنْ ٱلْمَحْذُوفَة أَمَّا إِنْ جَاءَتْ ٱلواو بَالْ ٱلنَّهْرِيك بَيْنَ ٱلْفعْلِ وَٱلْفَعْلِ فَلَكَ في هذا الْمثال ثَلاَثَةُ أُوْجُهِ : الأُوَّلُ جَزْمُ ٱلْفعْلَيْنِ فَجَزْمُ الْأُوَّل بِلا ٱلنَّاهِية، وَٱلشَّاني مَجْزُومٌ الْمثال ثَلاَثَةُ أَوْجُه : الأُوَّلُ جَزْمُ ٱلْفعْلُ الْفعْلُ ٱلنَّانِي مَرْفُوعاً وَٱلجُمْلَةُ مِنْهُ لِعَطَفِه على مَجْزُومٌ - الْوَجْهُ ٱلشَّاني أَنْ يَكُونُ الْفعْلُ ٱلنَّانِي مَرْفُوعاً وَٱلجُمْلَةُ مِنْهُ وَفَاعِلَه وَمَفْعُولِه في مَحلِّ رَفْع خَبَرٌ لَمُبْتَدَأَ مَحْذُون تَقْدِيرُهُ لا تَأْكُل السَّمَكَ وَأَنْتَ تَشْرَبُ ٱللَّبَنَ مَاللَّهُ النَّعْلِ اللَّوَل على تَقْديرِ لا يَكُنْ مَنْكُ أَنْ تَشْرَبُ ٱللَّبَنَ فَالنَّصْبُ عَلْفَه للَّفعْلَ الأَوَّل على تَقْديرٍ لا يَكُنْ مَنْكُ أَنْ تَشْرَبُ ٱللَّانَ فَالنَّصْبُ هَنَا لاَشْتِراكِهِما في ذلك.

## ما جَازَ فِي ٱلْفِعْلِ بَعْدَ حَذْفِ ٱلْفَاءِ

وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَ غَيْرِ النَّفْيِ ما سَبَقَتْ يَجُونُ أَنْ تَتَولَّى الْجَرْمَ بَيْنَكُمُ

إذا سَقَطَتْ الْفَاءُ اَلْمَنْصُوبُ بَعْدَها الْفَعْلُ بِأَنْ اَلْمُضْمَرَة جَازَ لَكَ جَزْمُ مَا سَبَقَ مِنْ أَمْثَلَة إذا قُصِدَ بِها الْجَزَاءَ نَحْوُ صِلْنِي أَصِلْكَ وَاخْتُلُفَ فِي جَازِمه فَقِيلَ شَرْطٌ تَقْديرُهُ صِلْنِي فَإِنْ تَصِلْنِي أَصِلْكَ وَقِيلَ الْجَازِمُ نَفْسُ الْجُمْلَةِ الْمُتَضَمِّنَة مَعْنَى اَلشَّرْط وَهَذَا أَحَبُ إليَّ.

# ستُقُوطُ الْفَاءِ وَإِضمار إِنْ

وَٱلْجَزْمُ بَعْدَ سُقُوطِ ٱلْفاءِ قَدْ مَنَعُوا إِلاَّ بِتَـقْدِيرِ إِنْ مِنْ بَعْدِ نَهْنَيِهِمُ

ما جَازَ جَزْمُ الْفِعْلِ إذا سَقَطَتْ الْفاءُ بَعْدَ النَّهْيِ إلاَّ بِتَفْدِيرِ إِنْ اَلشَّرْطِيَّةِ على نَحْوُ لا تُصَاحِبْ وَجَرْمُكَ تَغْنَمُ وَلا يَصِحُّ رَفْعُ تُصَاحِبْ وَجَرْمُكَ تَغْنَمُ وَالْ يَصِحُّ رَفْعُ تُصَاحِبْ وَجَرْمُكَ تَغْنَمُ وَالْ يَصِحُّ رَفْعُ تُصَاحِبْ وَجَرْمُكَ تَغْنَمُ وَالْ يَصِحُ رَفْعُ تُصَاحِبْ وَجَرْمُكَ تَغْنَمُ وَالْ يَصِحُ رَفْعُ تُصَاحِبْ وَجَرْمُكَ تَغْنَمُ وَالْ يَصِحِ لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

# اَلدَّلالَةُ للأَمْرِ بِاسْمِ اَلْفِعْلِ

إنْ دُنَّ للأَمْرِ باسْمِ ٱلْفِعْلِ ما نَصَبُوا جَوابَهُ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْفَاءِ بِلْ جَزَمُ وُا

ما جَازَ نَصْبُ اَلْفَعْلِ بَعْدَ اَلْفَاء إذا دُلَّ عَلَى الأَمْرِ بِاسْمِ اَلْفِعْلِ لكن إذا جاء ع عَلى صيغة افْعَلْ وَقَدْ سَقَطَت اَلْفَاء جَزَمْتَه فَتَقُولُ صَهْ تُفْلِحْ.

# نَصْبُ ٱلْفِعْلِ بَعْدَ ٱلْفاءِ إِذَا كَانَ لِلرَّجَاء

فِعْلَ ٱلرَّجَابَعْدَ تِلْكَ ٱلْفَاءِ قَدْ نَصَبُوا حَاكَى جَوابَ ٱلتَّمَنِّي نَصْبُهُ لَهُمُ

أَجَازَ أَهْلُ اَلْكُونُةَ مُعَامَلَةَ الرَّجَاءِ مُعَامَلَةَ التَّمَنِّي فَنَصَبُوا جَوابَهُ اَلْمَقْرُونَ بِالْفَاءِ وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذلكَ ابْنُ مالك. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغَ الأَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ اللهِ مُوسى ﴿ بِنَصْبِ أَطَّلِعَ جَوابَ اَلرَّجَاءِ وَهُو لَعَلِّي. اللهُ مَوسى ﴿ بِنَصْبِ أَطَّلِعَ جَوابَ اَلرَّجَاءِ وَهُو لَعَلِّي.

# عَطْفُ ٱلْفِعْلِ عَلَى الاسمْ وَنَصْبُ ٱلْفِعْلِ

وَإِنْ هُمُ عَطَفُ وَا فِعْلاً لإسْمِهِمُ فَانْصُبْ بِأَنْ ذُكِرَتْ أَوْ حَذْ فَها عَلِمُوا

جَازَ أَنْ يُنْصَبَ اَلْفِعْلُ اَلْمَعْطُونُ عَلَى اسْمِ خَالصِ غَيْرِ مَقْصُود بِهِ مَعْنَى الْفِعْلِ يُنْصَبُ اَلْفِعْلُ هَذَا بِأَنْ مَحْذُونَةً كَانَتْ أَوْ مَذَكُورَةً .

قالَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجَةُ مُعَاوِيَةَ :

وَلُبْسُ عَــبَـاءَة وِتَقَــرَّعَــيْني أَحَبً إلى مِنْ لُبْسِ الشَّـفُــوُفِ

فَتَقَرَّ مَنْصُوبةٌ بِأَنْ ٱلْمَحْذُولُفَةِ تَقْدِيرُها وَأَنْ تَقَرَّعَيْنِي وَٱلْحَذْفُ جَائِزٌ لا واجِبٌ.

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذا كَانَ الْاسْمُ غَيْرَ صَرِيح

وَإِنْ يَكُ الاسْمُ ما وَافى صُراحَتَهُ فَلْنُلْزِمِ ٱلْفِعْلَ رَفْعَا لَيْسَ نَصْبَهُمُ

إذا كَانَ الاسْمُ غَيْرَ مَـقْصُود بِهِ مَعْنَى الْفعْلِ ما جَـازَ نَصْبُ اَلْفعْلِ نَحْوُ اَلطَّائِرُ فَيَعْضَبُ عَمْرُو فَيُرْفَعُ يَغْضَبُ لأَنَّ اسْمَ اَلطَّائِرِ غَيْرُ صريحٍ لِوُقُوعِهِ مَوْقِعَ اَلْفِعْلِ.

# ما أُجِيزَ فِيهِ حَذْفُ أَنْ في غَيْرِ ما ذُكِرَ إِلاَّ شُنُوُذَاً

وَلَمْ يَجُزُ حَذَّفُ أَنْ فِي غَيْرِ ما ذَكَرُوا إلا شُندُو ذَاضْطِرار حِينَ يَحْسَسَدِمُ اللهُ وَلَمْ يَحْسَسَدِمُ ما جَازَ حَذْفُها وُجُوبًا أَوْ جَوازاً ما جَازَ حَذْفُها إلا شُدُودُ أَنْ اَلنَّاصِبَة في غَيْرِ ما ذُكرَ سَواءً حَذْفُها وَجُوبًا أَوْ جَوازاً ما جَازَ حَذْفُها إلا شُدُودُ أَلا يُقاسَ عَلَيْه نَحْوُ اقْضِ على عَدُولً اللهِ قَبْلُ يَقْضِي عَلَيْكَ.

# جوازم المضارع ما يَجْرِمُ فِعْلاً واحداً

فَلامُأُمْرٍ وَنَهْيٍ وَالدُّعاجَزَمَتْ مُضَارِعا ّثُمَّ لَمْ لَمَّا بِذَا ٱلْتَزَمُوا

جَوازِمُ ٱلْمُضَارِعِ نَوْعانِ - نَوْعٌ يَبِخْرِمُ فِعْ لاَ وَاحِداً وَهُو خَمْسَةٌ: الأوّلُ لامُ الأَمْرِ نَحْوُ لِيَقُمْ سَعِيدٌ - اَلثَّانِي لامُ النَّهِي نَحْوُ قَوْلهِ ﴿لاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاتَكُفِي الأَمْرِ نَحْوُ لَيَقُمْ مَعَيدٌ - الثَّالثُ الدُّعَاءُ نَحْوُ قَوْله تعالَى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤاخِذُنا إِنْ نَسِينا ضَيْقَ مِمَّا يَمْكُرُ وُنَ ﴾ - الثَّالثُ الدُّعَاءُ نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولُد ﴾ - الخامسُ لَمَّا نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولُد ﴾ - الخامسُ لَمَّا نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿وَلَمْ يَوْلَد ﴾ الخامسُ لَمَّا نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿وَلَمْ يَقُلْبَانِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ وُا مِنْكُم ﴾ - ولَمَّا ولَمْ يَقْلِبَانِ اللَّهُ الّذِينَ جَاهَدُ وُا مِنْكُم ﴾ - ولَمَّا ولَمْ يَقْلِبَانِ اللَّهُ الذِينَ جَاهَدُ وُا مِنْكُم ﴾ - ولَمَّا ولَمْ يَقْلِبَانِ اللَّهُ الذِينَ جَاهَدُ وُا مِنْكُم ﴾ - ولَمَّا ولَمْ يَقْلِبَانِ اللَّهُ الذِينَ جَاهَدُ وُا مِنْكُم ﴾ - ولَمَّا ولَمْ يَقْلِبَانِ اللَّهُ الذِينَ جَاهَدُ وَا مِنْكُم ﴾ - ولَمَّا ولَمْ يَقْلِبَانِ اللَّهُ الدِينَ عَلْمَ اللَّهُ الدِينَ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# ما يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ

وَإِنْ وَمَنْ ثُمَّ ما مَهْ مَا وَأَيْ كَمَتى أَيَّانَ أَنَّى وَإِذْ مَا أَيْنَمَا قَدِمُوا

ما يَجْزِمُ فعْلَيْنِ هِيَ عَشْرٌ: الأُولِي إِنْ ـ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُم فُرْقَانا ﴾ \_ اَلثَّانِيَةُ مَنْ \_ قَالَ تَعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خِيْراً يَرَهُ ﴾ \_ اَلثَّالِثَةُ ما \_ قَالَ تعالى: ﴿وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾ \_ اَلرَّابِعَةُ مَهْما، قال الشاعر: وَمَهُما تَكُنْ عِنْدَ امْرِء مِنْ خَلِيقَة وَإِنْ خَالَها تُخْفَى عَلَى اَلنَّاسِ تُعْلَم وَمَهُما تَكُنْ عِنْدَ امْرِء مِنْ خَلِيقَة وَإِنْ خَالَها تُخْفَى عَلَى اَلنَّاسِ تُعْلَم وَمَا مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ تُعْلَم وَمُ هُمَا اللهَ عَلَى النَّاسِ تُعْلَم وَانْ خَالَها تُخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَم وَانْ خَالَها تُخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَم وَانْ خَالَها تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَم وَانْ خَالَها وَيُعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ اللهُ الل

الخامسَةُ أَيْ \_ قَالَ تعالى: ﴿ أَيَّا مَا تَدْعُو ُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى ﴾ \_ اَلسَّادِسَةُ مَتى. قَالَ اَلشَّاعرُ:

مَـتَى تَسْتَـقِمْ يُقَـدِّرْ لَكَ اللهُ نَجِاحِاً في غابِر الأَزْمانِ

اَلسَّابِعَة أَيَّانَ ـ نَحْوُ أَيِّانَ نُؤَمِنْك تُؤَمِنْ ـ أَنَّى ـ نَحْوُ أَنَّى تَأْتِنا تَأْتِ أَخَا فِي اللهِ ـ اَلْتَّامِنةُ إِذْ ـ نَحْوُ أَيَّنما ـ نَحْوُ قَوْلِه تعَالى: ﴿ أَيْنَما لَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ اَلْمُوتُ ﴾ ـ الْعَاشِرَةُ حَيْثُما ـ نَحْوُ حَيْثُما تُجَاهِدْ تَجِدُ اَلْفُوائِدَ.

#### حُكْمُ الجملتين المجزومتين

أُولَاهُما فِعْلُ شَرْطٍ جَازِمٌ أَبَدا ً وَمَا يَلِي فَجَوابٌ وَٱلْجَزالَكُمُ

إِنَّ أَدَوات اَلشَّرْط هَذه الْجَازِمَةَ فِعْلَيْنِ تُسَمَّى الجملة الأُولى فِعْلَ اَلشَّرْط وَالشَّانِيَةُ جَوابُهُ وَجَزاهُ وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الأُولى فِعْلِيَّةً وَاَلثَّانِيَةُ مِثْلَها وَجَازَ أَنْ تَكُونَ المُّولَى فِعْلِيَّةً وَاَلثَّانِيَةُ مِثْلَها وَجَازَ أَنْ تَكُونَ المُّولَى فِعْلِيَّةً وَاَلثَّانِيَةُ مِثْلَها وَجَازَ أَنْ تَكُونَ المُّوسَيَّةً نَحْوُ إِنْ أَقْبَلَ الْعَالِمُ فَلَهُ الإحترامُ.

# نَوْعُ إِتِيانِ الْجُمْلَتَيْنِ وَمَحَلُّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما

مَاضٍ وَضَارِعْ وَقَدِّمْ ما تَشَاءُ لنا وَأَخِّرَنْ إِنْ تَشَا إِنْ جَاءَ جَزْمُ هُمُ

إذا أتى فعل الشّرط والجرزاء جُملتَيْن فَهُما هُنا على أرْبَعْة أوْجه \_ الأوّلُ أَنْ يَكُونا يَكُونَ الْفَعْلان ماضيَيْنِ نَحْوُ إِنْ أَقْبَلَ الْعَدَلُ أَقْبَلَ الْحَيْر اللهُ في قَلُوبِكُمْ خَيْرا يَوْتِكُمْ خَيْرا مِمّا أَخِذَ ﴾ مُضَارِعَيْن نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿إِنْ يَعْلَم اللهُ في قُلُوبِكُمْ خَيْرا يَوْتِكُمْ خَيْرا مِمّا أُخِذَ ﴾ مُضَارِعَيْن نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الأَوَّلُ ماضياً واَلثَّاني مُضارِعاً نَحْوُ إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ يَأْت النَّهار \_ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونُ الأَوَّلُ مُضَارِعاً واَلثَّاني ماضياً نَحْوُ مَنْ يَكُنْ عندي في الْحَقِّ كُنْتُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونُ الأَوَّلُ مُعْرُونُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْكِمْ هَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْر غَفْر لَهُ ما تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ ».

# اَلْحُكْمُ إِذَا كَانَ فِعْلُ الشَّرْطِ مَاضِياً وَالْجَزَاءُ مُضَارِعاً

واَلْمَاضِي إِنْ جَاءَ فِعْلاً وَالْجَزاءُلَهُ مُضَارِعٌ رَفَعُوهُ ثُمَّا وْجَزَمُوا

إذا جاء فعل الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز لك في المُضارع وهُو الْجَزاء مُضارع وهُو الْمُضارع وهُو الْجَزاء مُضارع أَنْ حَالَ الْجَزاء مَا الْجَزاء مُضارة الْجَزاء مُضارة الله والمُخراء مُضارع والله والمُخراء مُضارع والله والمُخراء مُضارعين والمُخراء الله والمُخراء مُضارعين والمُخراء المُخراء المُخراء المُخراء والمُخراء المُخراء والمُخراء والمُخراء والمُخراء المُخراء ا

## زِيَادَةُ فَاءٍ فِي اَلْجَوابِ إِذَا مِنَا صَلَحَ أَنْ يَكُوُنَ شَنَرُطاً

أَمَّا ٱلْجَوابُ إِذَا لَمْ يَصْلُجَنْ لِيُسرى شَسرْطاً فَسزَوَّدْهُ فَسَاءً أَنْتَ يَاعَلَمُ

إذا ما صَلُحَ جَوابُ اَلشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ شَرْطاً قُرِنَ بِالْفَاءِ سَواءً كانَت اَلْجُمْلَتَانِ السُميَّتُيْنِ نَحْوُ إِنْ جَاءَ اَلْقَاضِيَ فَهُو عَدْلٌ أَوْ كَانَتا فِعْلَيَّتَيْنِ نَحْوُ إِنْ قَامَ اَلْحَقُّ السُميَّتُيْنِ نَحْوُ إِنْ قَامَ اَلْحَقُّ فَا الْحَمْلَةُ اَلْمَنْفَيَّةُ بِما نَحْوُ جَاءَ صَالِحٌ فَما أَحْتَقِرْهُ أَوْ مَنْفِيَّةً بِلَنْ نَحْوُ إِنْ تَابَ اَلْمُسِيءُ فَلَنْ أَصْرِبَهُ.

# حُكْمُ ٱلْجَوابِ إِذا صَلَّحَ شَرْطاً

أَمَّا ٱلْجَوابُ إِذَا لِلشَّرْطِ يَصْلُحُ لا تُقْرِنْهُ بِالْفَاءِ مَهْ مَاعِنْدَكَ احْتَكَمُوا

إذا صَلُحَ جَوابُ اَلشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ شَرْطاً كَالْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِيِّ بِغَيْرِ ما وَلَنْ وَغَيْرِ مُقْتَرِن بِجَوابِهِ وَغَيْرِ مُقْتَرِن بِعَوابِهِ وَغَيْر مُقْتَرِن بِعَوابِهِ وَغَيْرِ مُقْتَرِن بِعَوابِهِ وَغَيْرِ مُقْتَرِن بِعَوابِهِ وَغَيْرِ مُقْتَرِن بِعَوابِهِ وَغَيْر مُقْتَرِن بِعَوابِهِ وَغَيْر مُقْتَرِن بِعَوابِهِ وَغَيْر مُقْتَرِن بِعَوابِهِ وَغَيْر مُقْتَر فَا إِنْ سَارً بَقَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَقْتَرِنَ بِعَلِي الْفَاءِ نَحُولُ إِنْ سَارً لَي اللَّهُ مِن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُعْتَر مُقَاتِ مَالِحٌ لَيْ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللللَّةِ الْمُعَامِ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِّ

# مَقَامُ إِذَا الثُّجَائِيَّةِ مَقَامَ الثَّاءِ لِجَوابِ الشَّرْطِ

عَنْ فَائِنا فَاذِا وَافَتْكَ قَائِمَةً إِنْ تَأْتَ نَزْ وَى إِذَا فِيها إمامكُمُ يَجِبُ اقْترانُ جَوابِ اَلشَّرْطِ بِالْفَاء إِذَا كَانَ جُمْلَةً إِسْمِيَّةً وَجَازَتْ إِقَامَةُ إِذَا لَغُمْلَةً إِسْمِيَّةً وَجَازَتْ إِقَامَةُ إِذَا لَفُجَائِيَّةً مَقَامَ اَلْفَاء إِذَا جُمْلَةُ جَوابِ اَلشَّرْطِ فِعْلِيَّةً نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمُ الْفُجَائِيَّةَ مَقَامَ الْفَاء إِذَا جُمْلَةُ جَوابِ اَلشَّرْطِ فِعْلِيَّةً نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمُ اللّهُ عَلْكَةَ بُمِا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ ﴾.

## إِتيَانُ ٱلْفَاءِ بَعْدَ جَزاءِ ٱلشَّرُطِ

يَاْتِيكَ بَعْدَ ٱلْجَزَا فِعْلُ يُضارِعُكُمْ بِالْواوِمُ قَسْتَرِناً حِينَاً وَفَائِكُمُ

إذا وَقَعَ فَعْلٌ مُّ ضَارِعٌ مُقْتَرِنٌ بِالْفَاء أَوْ الْوَاوِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ جَزَاء اَلشَّرْط جَازَ لَكَ فِيه ثَلاثَةُ أَوْجُه: اَلرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْجَزْمُ، وَقَدْ قُرِئَتْ كُلُّها فِي قَوْلِه تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنَّفُسِكُمْ أَوْ تُتَحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ بِهِ اللهُ فَيْغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ بِرَفْعِ يَغْفِرُ وَنَصْبها وَجَزْمها.

## الإجْتِزاءُ بِالشَّرْطِ مَعَ حَذْفَ الْجَوابِ

وَجَازَ حَذْفُ جَوابِ الشَّرْطِ مُنْتَظِماً وَقُومً الشَّرْطُ عَنْهُ عِنْد حَـذْفِهِمُ

يُسْتَغْنى بِالشَّرْطِ عِنْدَ حَذْف جَوابِه إِذَا دَلَّ دليلٌ على حَذْف ه نَحْوُ أَنْتَ مُحِقٌ وَلَا تَكَلَّمْتَ بِالصِّدُق فَأَنْتَ مُحَقٌ وَقَدْ قَلَّ حَذْف وَلَا تَكَلَّمْتَ بِالصِّدُق فَأَنْتَ مُحَقٌ وَقَدْ قَلَّ حَذْف الشَّرْط وَالإَجْتزاءُ نَحْوُ قُل الْحَقَّ وَإِلاَّ يَسْجُنْكَ الْقَاضِي وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ لَمْ تَقُل الْحَقَّ يَسْجُنْكَ الْقَاضِي وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ لَمْ تَقُل الْحَقَّ يَسْجُنْكَ، واللهُ أعلم.

# اجْتماع الشَّرْطِ وَاَلْقَسَمُ

وَإِنْ تَوالَتْ يَمِين عِنْدَ شَرْطِهِم مِنْ بَعْد ِذِي قَسَم رَجِّح لِشَرطِهِم

إذا جَاءَ اَلشَّرْطُ وَاَلْقَسَمُ وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِما ذُو خَبَر رُجِّحَ تَقْدِيمُ اَلشَّرْطِ مُطْلَقاً بِالْجَوابِ وَحُذَفَ جَوابُ اَلْقَسَمِ فَتَقُولُ اَلْحَقُّ إِنْ قَامً انْصُرْهُ أَو اَلْحَقُّ واللهِ إِنْ قَامَ أَنْصُرْهُ، واللهُ أَعَلَم.

## قِلَّةُ تَرْجِيحِ اَلشَّرْطِ عَلَى اَلْقُسَمِ

وَقَلَّ تَرْجِيحُ شَرْطٍ عِنْدَ ما حَلِفٍ لَوْ كَانَ ذَا خَبَرٍ ما كَانَ قَبْلَهُمُ

قَلَّ تَرْجِيحُ ٱلشَّرْطِ عَلَى ٱلْقَسَمِ عِنْدَ اجْتَمَاعِهِما وَيُقَدَّمُ ٱلْقَسَمُ وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمَ ذُو خَبَر نَحْوُ لَئِنْ قُمْتَ بَالْحَقِّ لَم تَجِدُ غَيْرَ مُناصِركَ.

قَالَ الأعشى مَيْمُونُ بْنُ قَيْسٍ:

لَئِنْ مُنِيِتَ بِناعَنْ غِبِّ مَعْدَ كَنة لللهِ اللهُ اللهِ الْعَنْ دِمَاءِ ٱلْقَوْمِ نَنْتَ فِلُ

وَاَلتَّقْدِيرُ واللهِ فَاللامُ مُوَطِّنَةٌ لِلْقَسَمِ الْمَحْذُونُ وَجَوابُ اَلشَّرْطِ لا تُلْفِنا وَقَدْ حُذِفَ جَوابُ اَلشَّرْطِ لا تُلْفِنا وَقَدْ حُذِفَ جَوابُ اَلْقَسَمِ لِدَلالَةِ اَلْشَرْطِ عَلَيْهِ.

### إتيانُ لَوْ حَرْفَ شَرَطٍ

إتيانُ لَوْ حَرْفَ شَرْطٍ فِي اَلْمُضِيِّ فَشا وَقَلَّ مُسْتَقْبَ لاَّ إِتِيانُها لَكُمُ

تَأْتِي لَوْ حَرْفَ شَرِط فِي اَلْمَاضِي نَحْوُ لَوْ جَاءَ الأَسْتَاذُ لاحْتَرِمْنَاهُ وَقَدْ يَقَعُ بَعْدَها ما هُوَ مُسْتَقْبَلٌ فِي اَلْمَعْنِي وَهُوَ قَلِيلٌ وَقَدْ جَاءَ فِي اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَلْيَحْشَ اللَّهِ مِنْ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيّةً صَعَافَا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ فَقَوْلُهُ تَركُوا فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ أَيْ بَعْدَ وَفاتِهِمْ، وقال تَوْبَةُ بْنُ اَلْحِمْيرِ:

وَلُوْ أَنَّ لَيْلَى الأَخْسِيلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَحَسُوْلِي جَنْدَل وَصَفَائِحُ يَعْنِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَيُطْلَقُ عَلَى لَوْ حَرْفُ امْتِناعِ لامْتِناعِ وهذا هو اَلْمَشْهُورُ.

## ما تختصُّ بِهِ لَوْ

تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ لا الأسْماءُ تُدُرِكُها لكِنْ عَلَى أَنَّ لَوْ وافَتْ تُفِيدِ لكُمُ

تَخْتَصُّ لَوْ بِالْفِعْلِ فَلا تَدْخُلُ عَلَى الأَسْمَاء وَتَدْخُلُ على أَنَّ وَاسْمِها وَخَبَرِها فَتَـقُولُ لَوْ أَنَّ الأَسْتَاذَ مَـوْجُودٌ لَتَقَـدَّمْتُ إِلَيْهِ وَاخْتُلْفَ هُنا فِي أَنَّ وما دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَتَـقُولُ لَوْ أَنَّ الأَسْتَاذَ لَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ وَاخْتُلُفَ هُنا فِي أَنَّ وما دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَيلَ مَحلُّهُ اَلرَّفْعِ فَاعِلاً لِفَعْلِ مَحْذُون تَقْديرُهُ لَوْ ثَبَتَ وُجُودُ الأَسْتَاذَ لَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ وَقَقَلَ اللهِ وَقَقَلَ اللهِ وَقَقَلَ اللهِ وَقَقَلَ الله اللهِ وَقَقَلَ الله أَنْ الله الله وَقَقَلَ الله أَنْ الله وَقَقَلَ الله أَنْ الله وَقَقَلَ الله أَنْ الله الله وَقَقَلَ الله وَقَقَلَ الله وَقَقَلَ الله وَقَقَلَ الله أَنْ الله وَقَقَلَ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَقَقَلَ الله وَقَقَلَ الله وَقَقَلَ الله وَقَقَلَ الله وَالله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَوْ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله والله والمؤلِّمُ والله والله والمؤلِّم والله والمؤلِّم والله والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والله والمؤلِّم والمؤلِم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم والمؤلِّم و

### دُخُولُ ـ لَوْ ـ على اَلْمُضارِعِ

وَإِنْ أَتَيْتَ بِلَوْ مُسْتَ قُبِلاً قَلَبَتْ مَعْنَى الْمُضَارِعِ لِلْمَاضِي إِذَا احْتَكَمُوا المُتَكَمُوا

تَدْخُلُ لَوْ عَلَى الْمُضَارِعِ قَلِيلاً وَإِنْ دَخَلَتْ قَلَبَتْ مَعْنَاهُ ماضِياً نَحْوُ لَوْ يَعْلَمُ سُرُورٌ منْ سَعيد ما عَلَمْتُ أَكْرَمَهُ وَالتَّقْدِيرُ لَوْ عَلِمَ .

قَالَ كُثُيِّرُ عَزَّةً :

لَوْ يَسْمَعُونَ كَماسَمِعْتُ كَلامَها خَرُوالِعَزَّةَ رُكَّعَا وَسُجُودا وَيُسَمَعُونا وَسُجُودا وَالتَّقْديرُ لَوْ سَمِعُوا هذا وَقَقَنَا اللهُ وإيَّاكُمُ إلى اَلصَّوابِ آمين.

#### جَـوابُ لَـوْ

أَمَّا ٱلْجَوابُ لِلَوْ مَاضٍ بِلاجَدَلِ او الْمُضارِعُ مَنْفِياً بِلَمْلَهُمُ

لابُدَّ للوُ مِنْ جَوابِ ماضياً كَانَ أَوْ مُضارِعاً مَنْفِياً بِلَمْ والأَكْثَرُ أَنْ يَكُونَ جَوابِها فِي اَلْمَاضِي مَعَ وُجُودُ اللاَّمِ قَولُكَ لَوْ جَاءَ وَقْتُ الطَّمِ قَولُكَ لَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلاةُ أَذَّنَ المُؤذِّنُ، وَمَثَالُهُ مَعَ عَدَمِ اللاَّمِ لَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلاةُ أَذَّنَ المُؤذِّنُ، وَمَثَالُهُ مَعَ عَدَمِ اللاَّمِ لَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلاةُ أَذَّنَ المُؤذِّنُ وَإِنْ كَانَ جَوابُها مُضَارِعاً مَنْفِياً بِلَمْ ما صَحبَتْها اللاَّمُ فِي الْجَوابِ فَتَقُولُ لَوْ جَاءَ القَاضِي لَمْ يَقُم المُتَخاصِمُونَ وَإِنْ كَانَ النَّفْيُ بِما فَيُجَرَّدُ جَوابُها مِنْ اللاَّمِ فِي جَاءَ القَاضِي لَمْ يَقُم المُتَخاصِمُونَ وَإِنْ كَانَ النَّفْيُ بِما فَيُجَرَّدُ جَوابُها مِنْ اللاَّمِ فِي الْأَكْثَرِ نَحْوُلُ لَوْ قَامَ صَالِحٌ لَا قامَ عَمْرُوُّ. هذا واللهُ المُوفِقُ.

#### أمَّا مِنْ أَدُواتِ اَلشَّرْطِ

أمَّا فَحَرْفُ لِتَفْصِيلِ يُرِيكَ هُدى الداةُ شَرْطِ وَفِعْلَ اَلشَّرْطِ تَغْتَنِمُ

هَذه أَمَّا وَهِيَ حَرْفُ تَفْصِيلِ وَتَقُومُ مَقامَ أَدَاة اَلشَّرْطِ وَفَعْلِ اَلشَّرْطِ والمذكورُ بَعْدَها جَوَابُ اَلشَّرْطِ وَفَسَّرها سيبوَّيْه قَائِلاً: إنَّها بِمَعْنى مَهْماً ويَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ اَلْفَاءُ فِي جَوابها نَحْوُ أَمَّا سَعِيدٌ فَذَكِيُّ وَاَلتَّقُديِرُ مهما يَكُ مِنْ شَيْءٍ فَسَعِيدٌ ذَكِيٍّ.

#### حَــذْفُ الفاء

وَحَـنْ قُكَ ٱلْفَاقَلِيلُ إِنْ نَتَسرْتَ لِنا جَوابَ أَمَّا كَذَا فِي ٱلشِّعْرِ يَبْتَسِمُ

سَبَقَ بَيانُ ثُبُوتُ لَلْفَاءِ فِي جَوابِ أَمَّا فِي الشِّعْرِ فَقَدْ جَاءَ حَذْفُها .

قال حارثُ بْنُ خَالد:

ٱلْمَخْزُومِيُّ فَأَمَّا ٱلْقِتَالُ لا قِتَالَ لَدَيْكُمُ وَلَكِنَّ سَيْراً فِي عِراضِ ٱلْمَواكِبِ

وَلَمْ يَقُلُ فَلَا قَتَالَ وَجَاءَ حَذْفُها فِي النَّثْرِ بِقلَّة مَعَ عَدَمٍ حَذْف اَلْقَوْل. قَالَ عَلَمْ يَقُلُ فَلا قَتَالَ وَجَاءَ حَذْفُها فِي النَّثْرِ بِقلَّة مَعَ عَدَمٍ حَذْف اَلْقَوْل أَنْ شُرُوطُ لَا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله الله والأَصْلُ فَما بَالُ رِجَال يَشْتَرِطُونَ شُرُوطُ لَا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله الله والأَصْلُ فَما بَالُ وَمِثَالُ حَذْفِها بِكَثْرَةً مَعَ حَذْف الْقَوْلُ مَعَها قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَا الّذِينَ السّودَتُ وَجُوهُمُ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .

#### لَوْلا . ولوما

وَالابْتِدابَعْدَ لَوْلاجَاءَ حَدْ قُكَهُ وَبَعْدَ لَوْماسَعِيدٌ لَمْ نَصِلْ لَكُمُ

جَاءَ للوُلا وَلَوْ مَا اسْتَعْمَالاَنِ نَذَكُرُ فِي هذا اَلشَّرْحِ الأُوَّل مِنْهُ مَا إِنْ شَاءَ اللهُ وَيَكُونُ وَهُوَ إِتِيانَهُ مَا لامْتناعِ اَلشَّيْءَ مَعَ وُجُود غَيْرِه ولا يَدْخُلانِ إِلاَّ عَلَى اَلْمُبْتَداً وَيَكُونُ خَبَرُهُ مَحْذُوفاً وُجُوباً كَمَا لاَبُدَّ لهما مَنْ جَوَابِ فإنْ كَانَ اَلْجَوابُ مُثْبَتاً قُرِنَ بِاللاَّمِ فَيَ الْغَالِبِ نَحْوُ لَوْلا صَالِحٌ لَبَاعَدْتُكَ وَلَوْ مَا عَمْرُو يَجَاوِبُتُكَ وَإِنْ كَانَ اَلْجَوابُ مَثْبَتا قُرِنَ بِاللاَّمِ مَنْفِياً بِلَمْ لَمْ يَقْتُرِنْ اَلْجَوابُ بِاللاَّمِ نَحْوُ لَوْلا صَالِحٌ لَمْ يَأْتِ سَعِيدٌ وَلَوْ مَا مُحَمَّدٌ لَمْ يَصِلْ محمود والْخَبَرُ المُحذوف تَقْدِيرُهُ لولا صَالِحٌ مَوْجُود لَمْ يَأْتِ سَعِيدٌ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الأَمْثِلَةَ وَقَدْ مَرَّ هذا في الْمُبْتَداً.

#### اخْتصاص لولا ـ ولوما

لَوْلا وَلَوْمايَدَ اَلتَّخْصِيِصِ قَدْ حَويا كَــمِــثْلِ أَلا هَلاَّ نَوُمُّكُمُ

#### ما تَدْخُلُ عَلَيْهِ أَدُواتُ الاخْتصاص

وَقَدْ تَلِي أَدَواتُ الاخْتِصَاصِ لَكُمْ فِعْلاً وَذَا الاسْمُ مَفْعُولُ لِحَدْفِهِمُ

تَقَدَّمَ اخْتِصَاصُ أَدَواتِ الاخْتِصَاصِ بِالْفَعْلِ وَقَدْ يَأْتِي بَعْدَ الاسْمِ وَيُقَدَّرُ فَاعِلاً لِفَعْلِ مَحْدُو لَاسْمِ وَيَقَدَّرُ فَاعِلاً لِفَعْلِ مَحْدُو لَوْ اَلشَّاعِر: «هَلاَّ اَلتَّقَدُّمُ وَاَلْقُلُوبُ صِحَاحُ» وَالتَّقْدِيرُ هَلاَّ وَعَالِم الله عَلْمُ وَالْفَعْلُ وَقَاعِلُهُ مَحْدُو فَانِ نَحْو قُول هَلاَّ وَالْفِعْلُ وَقَاعِلُهُ مَحْدُدُو فَانِ نَحْو قُول مَرْيرٍ:

تَعُدُّونَ عَقْرَ اَلْبَيْتِ أَقْضَلَ مَجْدِ كُمْ بَنى ضَوْطَرى لَوْلا اَلْكَمِي ّ اَلْمُقَنَّعا وَالْتَقْدِيرُ لَوْلا تَعَدُّونَ اَلْكَمِي ّ.

#### ألْعَدَدَ

فَ مِنْ ثَلاثَةِ أَعْدَادٍ لِعَ شُرَتِهِمْ أَثْبِتْ هُنَا اَلتَّاءَ إِنْ ذَكَّرْتَ عَدَّهم

تَشْبُتُ التَّاءُ في الْعَدَد مِنْ ثَلاثَة إلى عَشْرة إِنْ كَانَ الْمَعْدُودُ مُذَكَّراً اَنَحُو عَنْدي ثَلاثَة رِجَالٍ وَعَشْرة أَبْطَالُ وَإِنْ كَانَ الْمَعْدُودُ مُونَّقاً سَقطَت اَلتَّاءُ فَتَـقُولُ عَنْدي ثَلاثُ نَسَاءً وَعَشْرُ جَوار وَإِنْ كَانَ الْمَعْدُودُ جَمْعُ قلَّة أَوْ جَمْعُ كَثْرة أَضيفَ في الْلاثُ نَسَاءً وعَشْرُ جَوار وَإِنْ كَانَ الْمَعْدُودُ جَمْعُ قلَّة أَوْ جَمْعُ كَثْرة أَضيفَ في الْعَالِب إلى جَمْع الْقلَّة نَحُو عندي ثَلاث أَنْفُس وَثَلاثَة أَفْلُس وَقلَ قُولُهُم عندي الْعَالِب إلى جَمْع الْقلَّة وَهُو الْمُطلَّقَاتُ ثلاث فُلُوس، وَجَاءَت الإضافة إلى الأَكْثُر فِي قَوْله تعالى: ﴿ وَالْمُطلَّقَاتُ الله الْأَكْثُر فِي قَوْله تعالى: ﴿ وَالْمُطلَّقَاتُ الله الله عَمْعِ الْقلَّة وَهُو اَقْراءٌ وَقَقْكَ الله الله عَمْعِ الْقلَّة وَهُو أَقْراءٌ وَقَقْكَ الله أَنْ الله عَمْعِ الْقلَّة وَهُو أَقْرَاءٌ وَقَقْكَ الله أَنْ الله عَمْعِ الْقلَّة وَهُو أَقْرَاءٌ وَقَقْكَ الله أَنْ الله عَمْعِ الْقلَّة وَهُو اَقْرَاءٌ وَقَقْكَ الله أَنْ الله وَاللّه الله عَمْعِ الْقلَّة وَهُو الْقَرَاءُ وَقَقْكَ الله أَنْ الله عَلْمَ الله الله عَمْعِ الْقلَّة وَهُو الْقراءٌ وَقَقْكَ الله أَنْ الله عَلْمَا الله أَنْ الله عَمْعِ الْقلَّة وَهُو الله المُعْلَامُ الله أَنْ الله عَمْعِ الْقلَّة وَالله الله عَلْمُ الله الله عَلْمَا الله الله عَمْعِ الْقَلَّة وَهُو الله الله عَمْعِ الله الله عَلْمَاء الله الله عَلْمُ عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله الله المُعْلَقُولُ الله المُعْلَقُولُ الله الله عَلْمَا الله المُعْلَدي الله المُعْلَقُولُ الله المُعْلَقِيْقُولُ الله عَلْمُ الله المُعْلَقِيْقُ الله المُعْلَقِيْلُ الله المُعْلَقِيْلُ الله المُعْلَقِيْقُ الله المُعْلَقُولُ الله المُعْلَقُولُ اللّهُ اللّهُ الله المُعْلَقُولُ الله المُعْلَقُولُ الله المُعْلَاقُ الله المُعْلَقُولُ اللهُ الله المُعْلَقُولُ الله المُعْلَقُولُ الله المُعْلَقُولُ الله المُعَلّقُ الله المُعْلَقُولُ الله المُعْلَقُ اللهُ الله المُعْلَ

## إضافة المائة والألف

لِلْفَرْدِ أَلْفَا أَضِفْ أَوْ شِئْتَها مِائَةً وَقَلَّ فِي مِائَة لِلْجَامُعِ تَنْتَظِمُ

إِنَّ الْمائةَ والأَلْفَ مِنْ الْعَدَدِ لا يُضَافَانِ إلاَّ إلى مُفْرَد نَحْوُ عنْدي مائةُ تلميذ وَلْكُ مُقَاتِلِ وَقَلَّ إِضَافَتُهُما إلى الْجَمْعِ وَذَلِكَ كَقراءَة حَمْزَةَ وَالْكَسائيِّ فِي قَوْلَهُ تَعالى: ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِم ثَلاثَماية سِنِينَ ﴾ إضافَة مائة إلى سنين فَهُنا تَبَيَّنَ لَكَ تعالى: ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِم ثَلاثَماية سِنِينَ ﴾ إضافَة مائة إلى سنين فَهُنا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الْعَدَدَ الْمُضَافَ قَسْمان: قَسْمٌ لا يُضَافُ إلاَّ إلى جَمْع وقسَمٌ لا يُضافُ إلى مُفْرَدٍ وَهُو الْمائةُ والأَلْفُ وَتَثِينَتُهما نَحْوُ عِنْدِي مِئتا مُقَاتِلِ وَالْفا طالِبِ عِلْماً.

#### ٱلْعَدَدُ ٱلمركب للذُّكُور

وَواحِدُ إِنْ أَتِي وَاثْنَانِ إِنْ بَرِزَا مِنْ بَعْدِعَ شُرِ فَذَكِّرْ تَاءَهُمْ لَكُمُ

الْعَدَدُ اَلْمُرَكَّبُ قِسْمان: قِسْمٌ للذُّكُورُ وقِسْمٌ للإناثِ فإذا كانَ للذُّكُورِ فَيُركَّبْ مِنْ وَاحد إلى تَسْعَةَ عَشَر وَبِإثبَات اَلتَّاءَ مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ إلى تَسْعَةَ عَشَرَ وَبِإثبَات اَلتَّاء مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ إلى تَسْعَةَ عَشَرَ وَعَشْرٌ فَتَقُولُ عَنْدي أَحدَ عَشَر بَطَلاً وَثَلاثَةَ عَشَرَ وَحَدْفُها مِنْ اَلْمُركَّب عَلَيْه وَهُو عَشْرٌ فَتَقُولُ عَنْدي أَحدَ عَشَر بَطَلاً وَثَلاثَةَ عَشَرَ كَوْكَبا ﴾ وقال كتاباً وَهكذا إلى تسْعَةَ عَشَرَ قال اللهُ تعالى: ﴿إنّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَر كَوْكَبا ﴾ وقال عليها تسْعَةَ عَشَر وَفيما يلي المُركَّبُ المُؤنَّثُ إن.

### اَلْعَدَدُ اَلْمُركَّبُ للإناثِ

وأَثْبِتِ التَّاءَ إِنْ أَنْثَى بِعَشْرَتِهِمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ بِنْتَ لِي بِعِزِّهِمُ

تَشْبَ التَّاءُ في عَشَرة إنْ كانَ الْعَدَدُ مُؤنَّشًا وتُحْذَفُ فيما قَبْلَه مِنْ الْمُركَّبِ نَحْوُ عِنْدَي عَشرة جارِيَةً وَجَازَ عِنْدَ عَشرة جارِيَةً وَجَازَ عِنْدَ تَمِيم تَسْكِينُ الشِّينِ مِن عَشَرَة وَقَقَكَ اللهُ.

### إعرابُ ٱلْعَدَدِ ٱلْمُركَّبِ

فَ الْأُولَيَ يُن بِإعرابِ الْمُ ثَنَّى أَنِلْ وَالْبَاقِي بِالْفَتْحِ وَالتَّمْيز بَعْدَهُمُ

الأعدادُ اَلْمُركَبَّةُ كُلَّها تُبْنى عَلَى اَلْفَتْحِ إِلَا اثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ فَإِنَّهُما يُعْرَبَانِ إعرابَ الْمُثَنَّى رَفْعاً وَنَصْبَاً وَجَراً فَتَقُول جَاءَني اثْنَا عَشَر رَجُلاً واَثْنَتَا عَشَرَةَ امْراًةً وَرَأَيْتُ الْمُثَنَّى رَفْعاً وَاثْنَتَى عَشَرَةَ امْراًةً وَمَرَرْتُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً واثْنَتَي عَشَرَةَ امْراًةً وَمَرَرْتُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً واثْنَتَي عَشَرَةَ امْراًةً هذا واللهُ المُوفِّقُ.

## اتِّفَاقُ أعْداد لِلْمُذَكِّرِ وَٱلْمُؤَنَّثِ

مِنْ عِدِّعِ شُرِينَ لِلتِّسْعِينَ مَتَّفِقٌ لَفْظاً لأَنْثى وَذُكْران لِلنَّارَسَمُوا الْمُوا

اتَّفَقَ ٱلْعَدَدُ مِنْ عِشْرِينَ إلى تسْعينَ بِلَفْظ وَاحِد للذُّكُورُ وَالإِناثِ فَتَقُولُ عِنْدِي عِشْرُونَ رَجُلاً وَعِشْرِينَ امْرَأَةً وَمَرَرْتُ عِشْرِينَ رَجُلاً وَعِشْرِينَ امْرَأَةً وَمَرَرْتُ بِعِشْرِينَ رَجُلاً وَعِشْرِينَ امْرَأَةً وَهَكَذا إلى اَلتِّسْعِينَ وَقِسْ على هذا وَقَقَكَ اللهُ.

## اتِّحادُ تَمْيِزِ ٱلْعَدَدِ ٱلمركّبِ والمفرد

تَمْيِزُ فَرْدٍ وما رَكَّبْتَ جَاءَ سَوا ذَكِّ سرْ إذا شِسنْتَ أَوْ أَنِّت لِعَدِّهِمُ

تَمْيِزُ اَلْعَدَد اَلْمُركَّب فَرْدُ سَواءً كَانَ اَلْعَدَدُ لِمُذَكَّرِ أَوْ لِمُؤَنَّثِ. فَمِثَالُ اَلْمُذَكَّرِ قَوْلُهُ تعالَى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا ﴾ وَمِثَالُ اَلْمُؤَنَّثِ «رَأَيْتُ إِحْدى عَشَرَةَ امْرَأَةً» فَقسْ على هذا وَفَقَكَ الله.

## إضافَةُ ٱلْمُركَّبِ إلى غَيْرِ تَمْيزِهِ

أَجِز اضَافَةَ ماركَ بنتَ مِنْ عَدَد الاَّاثْنَتَي عَشْرة إِتَابِي مُضَافَهُمُ

جَازَتْ إضَافَةُ ٱلْعَدَدِ ٱلْمُركَّبِ إلى غَيْر تَمْيِزِهَا إلاَّ اثْنَتَيْ عَشَرَ فلا تُضَافُ فَلا تَقُلُ جَاءَنِي اثنا عَشَرِكَ وَلا جَاءَتْنِي اثْنَتَا عَشَرَتِك، وقِسْ على هذا وَفَّقَكَ اللهُ.

#### إعرابُ اَلْمُركَّبِ الْمُضافِ

وَإِنْ تُرَكِّبْهُ لِلْجُزْنَيْنِ فَتْحُكَ جَا وَقِيلَ بِالْكَسْرِ فِي اَلثَّانِي إِذَا احْتَكَمُوا

ذَهَبَ اَلْبِصْرِيُّوُنَ إلى الْبِناء عَلَى الْفَتْحِ في الْمُركَّبِ الْمُضَاف في جَزْئَيْه فَتَعُولُ هَذَه سَبْعَةَ عَشَرَكَ وَرَأَيْتُ سَبْعَةَ عَشَرَكَ وَمَرَرْتُ بِسَبْعَةَ عَشَرَكَ بِفَتْحِ سَبْعَةً وَفَتْحِ سَبْعَةً وَفَتْحِ عَشَرَكَ وَهُوَ سَبْعَة وَكَسْرُ اَلثَّانِي وَفَتْحِ عَشَرَكَ لَا الْوَلَ وَهُوَ سَبْعَة وَكَسْرُ اَلثَّانِي وَهُوَ عَشْرَ الْمُضَافُ وَإِنِّي إلى هذا أَمِيلُ وقَدْ اسْتَحْسَنَهُ الأَخْفَشُ، وقَالَ ابْنُ عُصْفُور فيه إِنَّهُ الأَفْصَحُ.

## اَلْوَجْهُ اَلثَّالِثُ في إعرابِ اَلْمُركَّبِ اَلْمُضافِ

وَثَالِثٌ أَعْرَبَ الصَّدْرَ الْحَبِيبَ لَهُ حَسْبَ الْعَوامِلِ وَالْكُوفِيُّ مُنْسَجِمُ

اَلْقُوْلُ اَلثَّالِثُ في إعراب اَلْمُركَّبِ اَلْمُضَافِ وَهُوَ إعرابُهُ حَسْبَ اَلْعَوامِل مَعَ بِقَاءِ الإضافَة بَيْنَ اَلْعَجْزِ وَالصَّدْرِ وَإِضَافَة تَمْيزِه إليه فَتَقُولُ رَكِبَ اَلْخَيْلَ خَمْسَةُ عَشْرِ رَجُلٍ وَرَأَيْتُ خَمْسَةَ عَشْرِ رَجُلٍ وَمَرَرْتُ بِخَمْسَةِ عَشْرِ رَجُلٍ وَلَمْ يَرْضَ هذا أَهْلُ اَلْكُونَة.

## صبِيَاغَةُ إِسْمٍ على وَزْنِ فاعِلٍ

وَاجْعَلْ مِنْ اثْنَيْنِ حَتَّى عَشْرَة عِدَداً كَفَاعِل فِعَلَ الإحسانَ خَيْرُهُمُ

يُصاغُ في اَلْعَدَد مِنْ وَاحد إلى عَشَرَة إسْمٌ على وَزْنِ فاعل فَتَقُولُ واحدٌ وَثَانَ وَثَانَ اللّهَ إلى عَشرَة إسْمٌ على وَزْنِ فاعل فَتَقُولُ واحدٌ وَثَانَ وَتَالَث إلى عَاشر بِغَيْر تَاء في آخرِه إذا كَانَ مُذَكَّراً وَتُثْبُتُ اللّهُ. اللهُ فَتَقُولُ وَاحِدَّةٌ وِثَانِيَةٌ إلى عاشرة . وَفَقَكَ اللهُ.

### إعراب إسلم المعدد

وإنْ أتى دُونَ إِفْسرادٍ أَضِفْهُ لما مِنْهُ قَسدِ الشَّتَقَّ ثَانِي اثْنَيْنِ عِنْدَكُمُ

إذا أَتَى إسْمُ اَلْعَدَد مُضافاً إلى ما بَعْدَهُ فَلَكَ فِيه اسْتَعْمَالان: الأُوَّلُ استعمالُهُ مَعَ ما اشْتَقَّ فَتَـقُولُ جَاءَنِي ثَانِي اثْنَيْنِ وَثَالِثُ ثَلاَثَةَ وَرَابِعَ أَرْبَعَة هذا فِي اَلْمُذكَّرِ وَتَالِثُ ثَلاثٌ وَرَابِعَةُ أَرْبَعٍ وَخَامَسَةُ خَمْسٍ وَتَقُولُ فِي اَلْمُؤنَّثُ أَقْبَلَتْ ثَانِيَةُ اثْنَتَيْنِ وَثَالِثَ ثَلاثٌ وَرَابِعَةُ أَرْبَعٍ وَخَامَسَةُ خَمْسٍ إلى عَشْرٍ هذا الاسْتِعمالُ الأُوَّلُ وَفِيما يَلِي الاسْتِعْمالُ التَّانِي إنْ شَاءَ اللهُ.

### الاستعمالُ الثَّاني في العدد الْمُضاف

وَثَالِثٌ عِنْدَ تَنْويِن و وَثَالِثَ اللهُ وَاثْنَيْن ثِنْتَيْن مَفْعُ وُلان عِنْدَهم

مَضَى الاسْتعْمالُ الأُوَّلُ في الاسْمِ الْمُضاف مِنَ اَلْعَدد اَلَّذي على وَزْن فاعل وَهُدَا اَلثَّاني وَهُوَ تَنْوِينُكَ الاسْمَ الأُوَّلَ وَالْمُضَافُ النَّيهِ يَكُونُ مَفْعُولًا لَهُ نحو ثَالَثُ وَهَذا اَلثَّنْنِ في الْمُذَكَرِ أي جاعلُ الإثنَيْنِ ثَلاثَةً وكذلك ثَالتَهُ الْنُتَيْنِ وَهَكَذا إلى عاشِرِ النَّيْنِ في الْمُذَكَرِ أي جاعلُ الإثنينِ ثَلاثَةً وكذلك ثَالتَهُ الْنَتَيْنِ وَهَكَذا إلى عاشِرِ تسْعَةً وَعاشِرَةٍ تسْعاً في المؤنَّث والإضافةُ بلا تَنْوِينِ مَضَتْ في الشَّرْحِ الأول.

### قُلْبُ وَاحِدٍ وَوَاحِدَةٍ

وَحادِيعَنْ وَاحِدٍ قَدْ جَاءَ مُنْقَلِباً كَذَاكُ حَادِيَةٌ تُلْفَى بِقَلْبِهِمُ

جَاءَ قَلْبُ وَاحد مِنْ اَلْعَدَد إلى حادي وَقَلْبُ وَاحدة إلى حَاديَة ولا يُسْتَعْمَلُ حَادية ولا يُسْتَعْمَلُ حادي وَلا حَادية أَلاً مَعَ عَشْرِينَ فَتَـقُولُ عَنْدِي حَادي وَعِشْرُونُ وَعَشْرُونُ وَكَادية وَعَشْرُونُ اللهِ تَسْعِينَ.

#### كنايات الْعَدَد

## كَمْ الاسْتِفْهامِيَّةً

وَاسْتَفْهِ مَنَّ بِكَمْ عَنْ مُبْهَمٍ عَدَدٍ مَيِّزْ بِهِ كَمْ فَقِيهَا بَتَّ حَوْلَهُمُ

كُمْ الاسْتَفْهَاميَّةُ يُسْتَفْهَمُ بِهَا عَنْ اَلْعَدَد اَلْمُبْهَمِ ولابُدَّ لَها مَنْ تَمْيز يُبِيِّنُ نَوْعَ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُ مَنْصُوبًا بَعْدَها نَحْوُ كُمْ فَقيها بَتَّ حَوْلَهُمْ وَقَدْ جَاءَ حَذَفُ هذَا اَلتَّمْيز عِنْدَ المُسْتَفْهَمِ عَنْهُ مَنْصُوبً بَعْدَ اللَّلَالَةِ عَلَيْهِ نَحْوُكُمْ هِي اسْمٌ عَلَى اَلصَّحيح. الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ نَحْوُكُمْ هِي اسْمٌ عَلَى اَلصَّحيح.

### جَوازُ جَرِّ تميز كَمْ

وَجَرُ تَمْ ينزِ كَمْ وَافَ ال فِي جَذَل فِي جَذَل فِي فِكُمْ بَطَل فِي رَقْتَ جَيْشَهُمُ

جَازَ جَرُّ تَمْيز كَمْ الاسْتفْهاميَّة بِمنْ اَلْمُضْمَرَة إِنْ دَخَلَ عَلَيْها حَرْفُ جَرٍّ نَحْوُ بِكَمْ بَطَلٍ فَرَّقْتَ كَيْدَهُمُ. بِكَمْ مِنْ الأَبْطَالِ فَرَّقْتَ كَيْدَهُمْ.

#### كُمْ ٱلْخَبَريَّة

وَكَمْ تُوافِيكَ بِالتَّكْشِيرِ مُعْلِنَةً تَجُرُّ تَمْيِزَهَا كَمْ عَالِمٍ قَدِمُوا

تُسْتَعْمَلُ كَمْ للتَّكْثِيرِ وَيَكُونُ تَمْيِزُها بِمُفْرَد أَوْ بِجَمْعِ نَحْوُ كَمْ رِيَالِ أَنْفَقْتَ وَالمعنى أَنْفَقْتَ كَثِيرٌ مِنْ ٱلْعُلَماءِ.

### حُكُمْ صَدْرِ ٱلْكَلام

صَلَدْرُ ٱلْكَلامِ أَنِلْهُ كُمْ إِذَا قَلِهِ مَتْ مُسْتَفْهِ ما أَوْبِها أَخْبَرْتَ عَدَّهم لِكُمْ خَبَرِيَّةً كَانَتْ أَوْ اسْتِفْهَامِيَّةً لَها صَدْرُ ٱلْكَلامِ فَلا تَقُلُ ضَرَبْتُ كَمْ عَدُواً.

#### الْحكاية

وَسَلْ بِأَيِّ لِمَنْكُور لِهُمْ ذَكَ سرُوا أَنِلْهُ إعسرابَهُ مِنْ أَيْنَما قَدِمُ وُا

إذا سُئلَ بِأَيٍّ عَنْ مَنْكُور سَبَقَ ذَكْرُهُ حَكِي في أيٍّ مَا لذلكَ اَلْمذكُور مِنْ إِحراب سَواءً كَانَ مُفْرَداً أَوْ تَثْنَيَّةً أَوْ جَمْعاً مُذكَّراً أَوْ مُؤَنَّثاً وَصُلاً كَانَ أَوْ وقْفاً رَفْعاً كَانَ أَوْ وقْفاً رَفْعاً كَانَ أَوْ وَقْفاً رَفْعاً كَانَ أَوْ تُحَلَّا أَيَّ وَرَأَيْتُ رَجُلاً أَيَّا كَانَ أَوْ وَقَلْاً كَانَ أَوْ وَقَلْاً لَيَّا وَمَرَرْتُ بِرَجُلُ أَيُّ وَرَأَيْتُ رَجُلاً أَيَّا وَمَرَرْتُ بِرَجُلِ أَيِّ فَي الْوَقْفِ لِقائِلٍ جَاءَنِي رَجُلٌ أَيُّ وَرَأَيْتُ رَجُلاً أَيَّا وَمَرَرْتُ بِرَجُلِ أَيِّ

### اَلْوَصْلُ فِي الْحِكَايَةِ

وَٱلْوَصْلُ إِنْ جَاءَاي لَي الْحَسَى قَكَذا يُحْظَى كَمَنْ سَلَفُوا حُكْما إِذا احْتَكَمُوا

تَفْعَلُ فِي الْوَصْلِ فِي الْحِكَايَة إذا كَانَ مُفْرَداً قَوْلَكَ أَيُّ يا فَتَى وَأَيُّ يا فَتَى وَأَيُّ يا فَتَى وَآَقُولُ فِي الْمُفْرَدَة الْمُؤنَّة أَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّت يا فَتَاة وَفِي التَّنْنِية وَأَيْنِ لِلْمُذَكِّرِينِ وَأَيَّتَانَ لَلْمُؤنَّت فِي الرَّفْعِ وَأَيْتِيْنِ لِلْمُذَكِّرِينِ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ وَأَيُّتُنْ لِلْمُؤَنَّتُيْنِ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ وَأَيُّونَ لِلْجَمْعِ الْمُذَكَرِ وَأَيَّاتٌ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّت فِي الْجَمْعِ الْمُؤنَّت لِي الْمُؤنَّت لِلْمُونَ لِلْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّاتُ لِجَمْعِ الْمُؤنَّتُ فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّات لِجَمْعِ الْمُؤنَّت فِي الْجَمْعِ الْمُؤنَّت فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّات لِجَمْعِ الْمُؤنَّت فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّات لِجَمْعِ الْمُؤنَّت فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّات لِجَمْعِ الْمُؤنَّتُ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّات لِجَمْعِ الْمُؤنَّ فِي النَّوْمُ فِي النَّوْمُ فِي الْمُؤنَّتُ فِي النَّوْمُ وَالْجَرِّ فِي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَيْنِ فَي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَيْمِ وَالْمُؤْنِ فَيْ فَيْمِ الْمُؤْنِ فَيْعِلِي الْمُؤْلِقِ فَيْعِ

## اَلسُّـوًالُ عن الحكـايـة بِمَنْ

وَإِنْ سُئِلْتَ بِمَنْ أَشْسِعْ لِنُونِهِمُ مَنُونَ أَنْتُمْ مَنُولُ لِلْفَسِرْدِ قِسْ لهم

إذا سُئلْتَ بِمَنْ عَنْ اَلْمَنْكُورِ اَلْمَذَكُورِ فَاحْكِ فِيها ما لَهُ مِنْ إعراب مُشْبِعاً الْحَرَكَة الَّتِي على اَلنُّوُن وَتَحْكِي فِيها منْ تَذْكِير وَتَأْنيث وَتَثْنِية وَجَمْع ولا يكُونُ لُلْحَرَكَة الَّتِي على اَلنُّونُ وَتَحْكِي فِيها مِنْ تَذْكِيرِ وَتَأْنيث وَتَثْنِية وَكُولُ لِلْمُفْرَدِ مَنْوُ وَلقائِل وَلَيْتُ رَجُلاً تَقُولُ ذَلك إلا وَقَفائِل مَرَرْتُ بِرَجُل مَنِي.

## ثُبُوتُ النُّونِ فِي الحكاية في المثنى

واَلنُّولُ أَثْبِتْ إذا وَافَـتْكَ تَثْنِيَـة ُ مُـذَكَّـرِا كُنْتَ أَوْ أَنَّتْتَ يا قَلَمُ

تُثْبَتُ النُّوُنُ سَاكِنَةً في السُّوال عَنْ الْمَنْكُورِ الْمَدْكُورِ بِمَنْ وَقَدْ سَبَقَ الْمُفْرَدُ وَفِي الْمُثَنَّى فَ تَقُولُ لُ لَمَنْ قَالَ جَاءَني رَجُلانِ «مَنانِ» في الرَّفْع وَمَنَيْنِ في النَّصْبِ وفي الْمُفْرَدَة مَنْهُ وكَذَا في الْجَرِّ وَالنَّصْبِ وفي تَثْنَيَة الْمُؤَنَّثُ تَقُولُ في الرَّفْعِ مَنْتَانِ وَفِي النَّصْبِ والنَّصْبِ والنَّعْبِ والنَّعْبِ والنَّعْبِ والنَّعْبِ والْجَرِّ مَنْتَيْنِ بِسُكُونِ النَّوْنِ النَّيْ قَبْلَ التَّاءِ وقَدَ الْجَاءَ فَتْحُها نَزْراً.

#### سكون ألنّون في الجمع من الحكاية

سَكِّنْ منَاتٍ إِذَا جَمْعَ الإناثِ تَشَا وَقُلْ مَنُونَ لِذُكْرِانٍ إِذَا رَسَمُوا

تَقُولُ فِي اَلْحِكَايَة لِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ مَنَانْ لِمَنْ قَالَ جَاءَنِي نَسْوَةٌ وكذا تَقُولُ في النَّصْب واَلْجَواب في الحكاية مَنَات النَّصْب واَلْجَواب في الحكاية مَنَات بسكون التَّاء. أَمَّا في المُجَمْع فَتَقُولُ في الرَّفْع مَنُون بسكون النُّون وفي النَّصْب بسكون التَّاء. أَمَّا في المُجَمْع فَتَقُولُ في الرَّفْع مَنُون بسكون النُّون وفي النَّصْب بَسُكُون النَّون وفي النَّصْب تَقُولُ لِمَنْ قَالَ مَرَرْتُ بِرِجالٍ تَقُولُ مَنِينْ وَكَتَا تَقُولُ لِمَنْ قَالَ مَرَرْتُ بِرِجالٍ تَقُولُ مَنِينْ.

#### حُكْمُ مَنْ الحكاية إذا وُصِلَتْ

وَمَنْ إذا وُصِلَت لَمْ تَحْكِ قَطُّ سِوى مَنْ يافَتى لِجَمِيعِ ٱلْقَوْلِ تَرْتَسِم

إذا وُصِلَتْ مَنْ لَمْ يُحْكَ فيها شَيْءٌ ممَّا ذُكِرَ لَكَنَّها تُصْبِحُ بِلَفْظ وَاحد في جَمِيعِ ما ذُكِرَ فَتَـقُولُ لِجَمِيع ذلك مَنْ يا فَتى وَقَدْ وَرَدَ قَلِيلاً فِي اَلشَّعْرِ مَنُّونَ وَصُلا.

قال أَبُو زَيْدٍ: «رَأُواْ نارِي فَقُلْتُ مَنُونَ أَنْتُمْ. فَقَالُوا اَلْجِنَّ. قُلْتُ عُمُوا ظَلَاما».

### الحكايّةُ في العلم «بِمَنْ»

وَإِنْ أَتِى عَلَمٌ يُحْكى بِمَنْ جَسِدِلاً إِنْ مِا تَقَدَّمَهُ مِنْ عَسَاطِفٍ لَهُمُ

جَازَ في اَلْعَلَمِ أَنْ يُحْكى بِمَنْ إِنْ ما تَقَدَّمَهُ عِاطِفٌ فَتَقُـوُلُ لِقَائِلِ لَكَ جَاءَنِي عَمْرِوٌ مَن عَمْرُو ٌ وِلْقَائِلِ رَأَيْتُ زَيْدًا مَنْ زَيْدًا وَلَمَنْ قَالَ مَرَرْتُ بِزَيْدَ مَنْ زَيْد حاكِياً بِقَوْلِكَ هذا بَعْدَ مَنْ ما لِلْعَلَمِ اَلْمَذْكُورِ مِنْ الإعرابِ في اَلْكَلامِ اَلسَّابِق.

## عَدَمُ الحكايَةِ بِمَنْ إِذا سَبَقَها اَلْعَاطِفُ

وَإِنْ أَتِي عَاطِفٌ مِنْ قَبْلِ مَنْ عَلَنا ما جَازَيُحْكَى وَثَمَّ الإبتِدالكُمُ

إذا سَبَقَ مَنْ عاطفٌ ما جَازَ أَنْ يُحْكى في الْعَلَمِ الآتي بَعْدَها ما جَاءَ قَبْلَها مِنَ الاعرابِ وَهُنا يَجِبُ رَفْعُهُ خَبَراً عَنْ مَنْ مُقَدَّماً أَوْ مُبْتَداً وَمَنْ خَبَرُهُ وذلكَ نَحْوُ قُولُ الْقَائلِ جَاءَ سَعِيدٌ أَوْ رَأَيْتُ سَعِيداً وَمَرَرْتُ بِسَعِيدٍ ولا يُحْكى مِنْ الْمعارِفِ إِلاَّ اَلْعَلَمُ.

### اَلتَّا نيثُ

#### عَلامَةُ التَّانيث

عَلَامَةُ الاسْمِ تَأْنِيِثَا أَتَتُكَ بِتا أَوْأَقْبَلَتْ أَلِفُ الْقَصْرَيْنِ تَرْتَسِمُ

الأَصْلُ في الاسْمِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنيثُ فَرْعٌ مِنْهُ فَاسْتَغْنَى الْمُذَكَّرُ عَنْ اَلْعَلامَة وَافْتَقَرَ التَّأْنيثُ الْمُذَكَّرِ لكَوْنه فَرْعاً مِنْهُ فَكَانَتْ الْعَلامَةُ لَهُ التَّاءَ السَّاكِنَةَ وَهِي أَكْثَرُ اسْتَعمالاً وَالأَلِفَ الْمَقْصُورُةَ وَالْمَمْدُودَةَ.

## ما يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَأْنِيثِ ما لا تَاءَ فِيهِ

وَيُسْتَدَلُّ بِمالا فِيهِ تاعُلِمَتْ مِنَ الضَّميرِ وَوَصْفٍ أَنَّشُوا لَهُمُ

#### ما يَشْمَلُ ٱلْمُذَكَّرَ وَٱلْمُؤَنَّثَ

يَأْبَى فَعُولٌ بِمَعْنى فَاعِلٍ أَبَدا لِلتَّافَحَيِّ بِهِ الأَنْثى وَلَيْتَهُمُ

مَمَّا لا تَلْحَقُهُ اَلتَّاءُ مِنْ الصِّفات ما جَاءَ عَلى وَزْنِ فَعُولُ بِمَعْنى فَاعِلَ كَصَبُورُ بِمَعْنى صَابِر وَشَكُورُ بِمَعْنى شَاكِر وَهَذَا اَلْوَزْنُ يَشْمَلُ اَلْمُذَكَّرَ وَاَلْمُوَّنَّ ثَلَّ مَنْ اَلصَّفَات فَتَقُولُ هَذَا رَجُلُ شَكُورٌ وَامْراَّةٌ شَكُورٌ وَهَذَا رَجُلٌ صَبُورٌ وامْراَّةٌ مَنْ الصَّفُورٌ وَهَذَا رَجُلٌ صَبُورٌ وامْراَّةٌ مَنْ الصَّبُورٌ - وَإِنْ كَانَ فَعُولُ بِمَعْنَى مَفْعُولُ لَحِقَتُهُ التَّاءُ في التَّانِيثِ نَحْوُ هَذِهِ خَيْلٌ رَكُوبَةٌ بمَعْنى مَرْكُوبَةٌ .

## مِمًّا لا تَلْحَقُهُ تِاءُ التَّأْنِيثِ أَيْضًا

وَمسادَنَاتَاءَتَأْنِيثٍ بِنَحْسوكُمُ مِفْعَالُ أَيْضًا وَمَفْعِيلُ بِنَحوْلِكُمُ

# ثُبُونتُ اَلتَّاءِ وَحَذْفُها على وَزْنِ فَعِيلِ بِمَعْنى فاعِلٍ

وَإِنْ فَعِيلٍ بِمَعْنَى فَاعِل لِحِقَتْ وَٱلْحَذْفُ قَدْ جَاءَ فِي ٱلْقُرْآنِ يُغْتَنِمُ

إذا جَاءَ وَزْنُ فَعِيلِ بِمَعْنَى فَاعِلِ لَحِقَتْهُ ٱلتَّاءُ فِي ٱلتَّأْنِيثِ وَذَلِكَ نَحْوُ امْرَأَة كَرِيمة وَجَازَ حَذْفُهَا مِنْ التَّأْنِيث. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٍ من الْمُحْسِنِينَ ﴾ فَلَوْ أُدْخِلَتِ ٱلتَّاءُ لَقُلْتَ قَرِيبَة، وقال تعالى: ﴿قل مَنْ يُحْيِي ٱلْعِظَامَ وَهْيَ رَمِيم ﴾ ولم يَقُلُ رَميمة، وَعَدَّ ابْنُ عَقِيلٍ هَذَا ٱلْحَذْفَ قَلِيلًا.

# حُكْمُ إِلْحَاقَ اَلتَّاءِ إِذَا كِانَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ

وَإِنْ أَتَاكَ بِمَ فْعُولٍ وما تَبِعَتْ مَوْصُوفَها لَحِقَتْ أَوْلا فَلالَهُمُ

إذا كانَ فَعيلٌ بِمَعْنى مَفْعُول وَلَمْ يَتْبَعْ مَوْصُونُفَهُ لَحِقَتْهُ اَلتَّاءُ في التَّأْنيثِ نَحْوُ هَده ذَبِيحَةٌ بِمَعْنى مَذْبُوحَة وَإِنْ تَبِعَ مَوْصُونَهُ حُذَفَتْ مِنْهُ اَلتَّاءُ فِي الْعَالَبِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ جَرِيحٍ أَيْ مَجْرُوحَةٍ وَبِطَرْفٍ كَحِيلٍ أَيْ مَكْحُولَةٍ.

# ٱلِفُ ٱلتَّٱنِيثِ ٱلْمَقْصُورَةُ وَٱلْمَمْدُودَةُ

وَهَذِهِ أَلِفُ ٱلتَّــا أُنِيثِ بَارِزَةً حُبْلَى وَحَمْراءَ فِي قَصْرٍ وَمَدِّهِمُ

سَبَقَ ذِكْرُ أَلِف اَلتَّأْنِيثِ أَنَّهَا قِسْمانِ: مَقْصُورَةٌ كَحُبْلى، وَمَـمْدُودَةٌ كَحَمْراءَ وَلَكُلِّ وَاحِدَة أَوْزَانٌ تُعْرَفُ بَهَا.

#### سِتَّةُ من أَوْزانِ ألفِ التَّأْنيثِ المقصورة

جَاءَتْكُمُ ثُعَلَى فُعْلَى كَذَا فَعَلَى فَعْلَى فُعَالَى فَعَلَى نَوْعُ مَشْيِهِمُ

ثلاثة عَشَرَ وَزْناً لأَلف اَلتَّانيث الْمَقْصُورَة ستَّةٌ منْها بِهَذَا اَلْبَيْت: الأُوَّلُ فُعَلَى نَحْوُ أُرَبِى إِسْمٌ يُطْلَقُ للدَّاهِيَة وَشُعَبَى يُطْلَقُ على مَكَانَ \_ اَلثَّاني فُعْلَى اسْمٌ كَنُهْمى أَوْ صِفَةً كَحُبْلَى، وَيَاتِي مَصْدَراً كَرُجْعَى \_ اَلثَّالِثُ فَعَلَى وَهُو إِسمٌ كَبَردى نَهْرٌ بِدَمَشْقَ \_ الرَّابِعُ فَعْلَى، وَيَأْتِي للْجَمْعِ كَصَرْعى وَمَصْدَراً كَدَعُوى ويَأْتِي صِفةً بِدَمَشْقَ \_ الرَّابِعُ فَعْلَى، وَيَأْتِي للْجَمْعِ كَصَرْعى وَمَصْدَراً كَدَعُوى ويَأْتِي صِفةً كَشَبْعَى \_ الخَامِسُ وَزْنُ فُعالَى كَحُبارى يُطْلَقُ على طَائِرٍ مَعْرُوف ويَكُونُ لِلذَّكَرِ وَالْأَنْثَى \_ السَّادِسُ فَعَلَى ويُطْلَق على نَوْعٍ مِنْ اَلْمَشْي.

# اَلسَّبْعَةُ الأَوْزانُ اَلْمُتَمِّمَةُ للاثْنيْ عشر من ألف اَلتَّأْنيث المقصورة

فِعْلَى فُعْلَى وَفُعَّالَى لِنَبْتِكُمُ فُعَّيلَى ثُم حِشِّيتَى وَتَمَّهُمُ

اَلسَّتَةُ الأَوْزَانُ اَلْمُكَمِّلَةُ لأَلف اَلتَّأْنيث اَلْمَقْصُورَة : الأَوَّلُ فعْلى يُطلق على مَصْدر كَذكْرى وَلَجَمْع كَضِرْبَى جَمْعُ ظَرَبان دُويْبَّة كَالْهِرَّة رِيحُها نَتَنَةٌ ـ اَلثَّاني فَعَلَى نَحْوُ مُمَّهَى يُطلَقُ عَلَى الْبَاطِلِ ـ اَلثَّالثُ فُعَّالَى وَنَحْوُ شُقَّارَى يُطلَقُ على نَبْت فُعَلَى نَحْو خُلَيْطى يُطلَقُ عَلَى الْمُخْتَلِط عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ ـ الخامس فعيلى كَحِثِيتَى الْجَثِّ ـ السَّابِعُ وَزْن فعيلى كَحِثِيتَى الْجَثِ ـ السَّابِع وَزْن في عَلَى عَمْو عَلَى الْمَشِي فِيهِ تَبَخْتُرُ.

# ٱلفُ اَلتَّأُنيث اَلْمَمْدُودَةُ

وَفِعْلَلاءُ فِعِالا فَعْلَلا فَعِلا وَفِعْلَيا فَاعِلا لِلْمَدِّ كَلَّهُمُ

لأَلف اَلتَّأْنيث الْمَمْدُودَة أَوْزَانٌ مِنها فَعْللاءُ نَحْوُ عَقْرِباء \_ اَلثَّاني فِعَالاءُ \_ الثَّالِثُ وَعَلَياءُ نَحْو كبرياء \_ اَلسَّادِسُ الثَّالِثُ فُعْلَياءُ نَحْو كبرياء \_ اَلسَّادِسُ فَعْلِياءُ نَحْو كبرياء \_ اَلسَّادِسُ فَاعِلاء كَتَاصِعَاء من حَجَرِ اَلْيَرْبُوعِ.

### أوزان أخرى لألف التَّأنيث الممدودة

وأَفْعِلاءُ وَمَفْعُولاءُ قِيلَ بها وَجَاءَكُمْ ثَمَّ فَاعُولاءُ يَنْتَظِمُ

مِنْ أَوْزَانِ الأَلْفِ اَلْمَمْدُودَةَ أَيْضاً أَفْعِلاءُ بِضَمِّ اَلْفَاءِ وَفَتِحِها وَكَسْرِها ـ اَلثَّاني مَفْعُولاءُ نَحْوُ مَشْيُونُخَاءِ وهو جَمْعُ شيخٍ وَفَاعُولاءُ وعلَى وَزْنِهِ كَعاشُوراء وَمِنْها فَعُلاءُ كَخْيَلاءَ.

# ٱلْمَقْصُورُ وَٱلْمَمْدُودُ

وماقصرنامِنَ الأسْمَاءِ نُعْرِبُهُ لناعَلَى أَلِفٍ أَقْصَاهُ تَرْتَسِمُ

الاسْمُ اَلْمَقْصُورُ هُو ما بِآخِرِهِ أَلْفُ لازِمَةٌ لا تَنْقَلَبُ رَفْعاً ولا نَصْباً وَلا جَراً وَعَلَيْها يُعْرَبُ فِي جَمِيعِ ما ذَكَرْنا نَحُو جَاءَ مُوسَى وَرَأَيْتُ مُوسَى وَمَرَرْتُ بِمُوسَى وَمَلَيْها يُعْرَبُ فِي جَمِيعِ ما ذَكَرْنا نَحُو جَاءَ مُوسَى وَرَأَيْتُ مُوسَى وَمَرَرْتُ بِمُوسَى وَهُوَ قِسْمانِ قِياسِيٌّ وَسَمَاعِيٌّ.

# اَلْمَقْصِبُورُ اَلْقِياسِيُّ

وَذَا قِيَاسِيُّنايَأُ وِي لَهُ ٱلنُّظُرا مِنَ ٱلصَّحِيحِ اقْتَحَنْ مَا قَبْلَ تَمُّهُمُ

اَلْمَ قُصُورُ قِسْمانِ: قِياسِيٌّ وَسَماعِيُّ، فَالْقِياسِيُّ ما كانَ مُعْتَلاً ولَهُ مِنْ الْصَّحِيحِ نَظِيرٌ فَمِثَالُهُ جَوَىً مَصْدَرُ جَوِيَ وَمُدَى جَمْعُ مُدْيَةٍ وَدُمَى جَمْعُ دُمْيَةٍ.

# اَلْمَقْصُورُ السَّماعِيُّ وَالْمَمْدوُدُ السَّمَاعِيُّ

هذا اَلسَّماعِيُّ فِي اَلْمَقْصُورِ تَصْحَبُهُ أَيْضًا سَمَاعِيَّةُ اَلْمَمْدُودِ تَبْتَسِمُ

اَلْمَقْصُورُ اَلسَّمَاعِيُّ مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَاطَّرَدَ فَتْحُ مَا قَبْلَ آخِرِهِ كَالْفَتَى وَالْحِجا وَالشَّرَى وَالسَّنَا وَاَلْمَمْدُودُ اَلسَّمَاعِيُّ مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ اطَّرَدَ فِيه زِيَادَةُ أَلِفٍ قَبْلَهُ نَحْوُ السَّنَاءُ وَالثَّرَاءُ وَالْحَذَاءُ وَالْفَتَاءُ.

# اَلْقَصْرُ فِي اَلْمَدِّ وَاَلْمَدُّ فِي اَلْقَصْرِ

وَٱلْقَصْرُ فِي ٱلْمَدِّ وافي بِاتِّضاقِ هِمُ وَٱلْمَدُّ فِي ٱلْقَصْرِ أَهْلُ ٱلْكُو فَةِ اغْتَنِمُوا

اتَّفَقَ نُحَاةُ الْبِصْرَةِ وَالْكُولَةِ في جَوازِ قَصْرِ الاسْمِ اَلْمَمْدُودِ فَتَقُولُ في اَلشَّاءِ وهو كَثْرَةُ المَاء تَقُولُ الشَّرِ هَمْزَة وفي اَلْحِذَاء الحذا بِغَيْرِ همزة واتَّفاقُهُمُ هذا للضَّرُورَةِ وأمَّا فِي جَوازِ مَدِّ الْمَقْصُورِ فَمَنَعَهُ الْبِصْرِيُّونَ وَأَجازَهُ اَلْكُوفِيُّونَ مَسْتَدَلِّين بَقَوْل اَلشَّاعِر:

يالَكَ مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شِيِسَاءِ يَنْشَبُ فِي الْمَشْعَلِ وَاللَّهاء حَيْثُ مَدَّ اللَّهى وَهُوَ مَقْصُورٌ وَلا شَكَّ أَنَّ الْمَدَّ هُنَا للضَّرُورَة.

# تَثْنِيَةُ ٱلْمَقْصُورِ

وَإِنْ أَتَتْ أَلِفُ ٱلْمَ قُصُورِ رَابِعَةً فَصَاعِداً قُلِبَتْ يَاءً وَثَنَّهِمُ

إذا أَرَدْتَ صِياغَةَ الْمُثَنَّى مِنْ الاسْمِ الْمَقْصُورِ الرَّبَاعِيِّ فَصَاعِداً كَمَلْهِيً وَمُسْتَشْفَىً قَلَبْتَ الْفَهُما يَاءً في التَّثْنِيَة فَتَقُولُ هذان الْمُسْتَشْفَيَان وَرَأَيْتُ الْمُسْتَشْفَيَيْنِ وَمَرَرْتُ بِالْمُسْتَشْفَيَين وَكَذلكَ تُقْلَبُ يَاءً إِذَا كَانَتْ بَدَلاً مِنهَا وَذلك كَفَتَى وَرَحَيَانِ.

# مِثالٌ ثانٍ في تَثْنِيَةِ اَلْمَقْصُور

كَـذَاكَ ثَالِثَـةٌ مِنْ أَصْلِهـا جَـهِلُوا لِلْيَـاءِ قَـدْ قُلِبَتْ مَـتْـيـانِ عِنْدَكُمُ تُـدَاكَ ثَالِثَـةٌ مِنْ أَصْلِهـا جَـهِلُوا تُقْلَبُ الأَلفُ ٱلْمَقْصُورَةُ يَاءً في ٱلتَّنْنِية أيضاً إذا كانَتْ ثَالثَـةً في ٱلْكَلِمَـةِ وَأَصْلُها مَجْهُولٌ وَأُميلَتْ وَذلكَ كَمتى عَلَما أَفَتَقُولُ في تَثنيته مَتَيَان.

## ٱلْمِثَالُ ٱلثَّالِثُ في تَثْنِيَةِ ٱلْمَقْصُورُ

وَإِنْ أَتَتْ بَدَلاً مِنْ وَاوِهِمْ كَعَصَى وَاوَا قَلِبَتْ عَصَوانِ حَوْلَكُمُ

إذا جَاءَت الأَلفُ اَلْمَقْ صُورَةُ ثَالِثَةَ اَلْكَلَمَة وَهِيَ بَدَلٌ عَنْ وَاو كَعَصَى ً وَوَقَفاً قُلْبَتْ فِي اَلتَّنْيَة وَاواً فَتَقُولُ عَصَوان وَرَأَيْتُ عَصَويْنَ وَنَظَرْتُ إِلَى عَصَويْنِ وَذَانِ قَلْبَتْ فِي اَلتَّنْيَة وَاواً فَتَقُولُ عَصَوان وَرَأَيْتُ عَصَويْنَ وَنَظَرْتُ إِلَى عَصَويْنِ وَذَانِ قَفَوان وَرَأَيْتُ قَفَويْنِ وَمَرَرْتُ بِقَفَويْنِ.

### اَلثَّالِثَةُ مَجْهُولَةُ الأَصلْ

مَجْهُ ولَةُ الأصْلِ إِنْ وَافَتْكَ ثَالِثَةً وَلَمْ تُمَلُّ كَالِي أَلُوانِ عِنْدَهم

إذا جَاءَت ْ أَلْفُ الْمَقْصُور ثَالَثَةً مَجْهُولَةَ الأَصْلِ وَأَمَلْتَهَا كَمَتَى عَلَماً فَتَقُولُ في مُثَنَّاهُ مَتَيَانِ وَإِنْ كَانَت بَدَلاً مِنْ واو كَعَصاً وتَفَا فَاقْلُبْهَا وَاواً في الْمُثَنَّى فَتَقُولُ عَصَوانِ عِنْدُنَا وَرَأَيْتُ عَصَوَيْنِ فِي اَلنَّصْبِ وَالْجَرِّ قَالبها يَاءً وَإِنْ كَانت مَجْهُولَةً وَلَمْ تُمَلُ كَإِلَى تُقْلَبُ واواً فَتَقُولُ إلوان في اَلرَّفْعِ.

#### تثنية الممدود

تَثْنِيَةُ ما جَاءَ عَلى وَزْنِ صنحْراءَ من الممدود

وَهَمْ سَزَةٌ بُدَلاً وافَـتُكَ مِنْ أَلِفٍ أَنَّتْ تَفَـاقْلِبْ هناوَاوا ولاوَهَمُ

إذا جَاءَت هُمْ زَة الاسْمِ الْمَمْدُودِ بَدَلاً مِنْ أَلِفَ اَلتَّ أُنِيثِ كَصَحراءَ وَحَمْراءَ قُلِبَت أَلِفُهُ وَاواً في التَّثْنِيَةِ فَتَقُولُ فِيهِ حَمْراوانِ وفي صَحْراءَ صَحْراوان.

# تَثْنِيَةُ ما للإلحاقِ كَعَلْيَاء

وَإِنْ أَتَتْكَ إِلَى الإلْحَقَاقَ جَازَهنا قَلْبٌ لِواوٍ أُو الإبْقَالِهَ مُنْ وَهِمُ

إذا جَاءَتْ أَلفُ التَّأنيثِ الْمَمْدُودَةُ للإلحاق كَعلياء أَوْ جَاءَتْ بَدَلاً مِنْ أَصْل مِثلُ كَسَا وَحَيَا فَلَكَ هِنَا فِي تَثْنيَتِهِمَا قَوْلان: أَحَدُهُمَا قَلْبُك الأَلفَ وَاواً وَتَقُولًا عَلْيَاوان وَكساوان وَحَياوان \_ الوَجْهُ الثَّاني هُو أَنْ تبقي الْهَمْزَة مِنْ دُون تغيير فَتَقُولُ عَلياءان وكساءان وحياءان، واختار ابْنُ عَقِيلٍ الْقَلْبَ في المُلحقة وإبقاء الْهَمْزَة الْمُبْدَلَة مِنْ أَصِل أُولى مِنْ قَلْبِها واواً.

#### تَثْنِيَةُ الممدود إِذا كانت اَلْهَمْزَةُ أَصْلاً

وَإِنْ أَتَتْ هَمْ رَهُ ٱلْمَ مُ دُودِ بِارِزَةً أَصْلاً فَالْوَجَبْ هِنَا إِبْقَاءَ هَالَكُمُ وَإِنْ أَتَتْ هَمْ أَوْجَبْ هِنَا إِبْقَاءَ الْكُمُ وَدُبِارِزَةً فِي اَلتَّنْنِيَةِ إِذَا كَانَتْ أَصْلاً فِي اَلْكَلِمَةِ نَحْوُ قَرَّاءِ وَوَضَّاءَ فَنَقُولُ فِي تَثْنِيَتُهُمَا قَرَّاءَن وَوَضَّاءَن.

## ما جَاءَ مِنْ ٱلْمَقْصُورِ وَٱلْمَمْدُودِ على خِلافِ ما ذُكِرَ

وَشَذَّ إِتِيانُ مَمْدُودُ وماقصرُوا خِلافَ ماقِيلَ حَمْرايَانِ عِنْدَهم

شَذَّ إِتِيانُ اَلْمَقْصُورُ وَالْمَمْدُودُ على خلاف ما ذُكر وهذا يُقْتَصَرُ فيه عَلى السَّماعِ فَقَطُّ وَذَلكَ كَالْتَنْنِية في اَلْمَقْصُورُ مِنْ كَالْخَوْزَلَى فَتَقُولُ في تَثْنَيته الْخَوْزَلَيَان، وَفِي تَثْنَية اَلْمَمْدُودُ في كَحْمَراءً وَصَفْراءَ تَقُولُ في اللهَ عَرْاوان وصَفْراوان وصَفْراوان وصَفْراوان.

#### جَمْعُ صَحِيحِ الآخِر

لاحَذْفَ يَأْتِي صَحِيحَ ٱلْجَمْعِ عِنْدَهُمُ زَيْدُونَ قَدْأَقْ بَلُوا بِالْفَوْزِ بَيْنَكُمُ

إذا جُمِعَ صَحِيحُ الآخِرِ بِالْوَاوِ وَالنُّوْنَ بَقِيَتْ فِيهِ عَلَامَةُ اَلْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ تَغْيرِ وَهِي اَلْوَاوُ وَالنُّونُ فِي حَالَتَيْ اَلنَّصْبِ وَاَلْجَرِّ فَـتَقُولُ لَّ وَهِي اَلْوَاوُ وَالنَّوْنُ فِي حَالَتَيْ النَّصْبِ وَمَررْتُ بِالزَّيْدَين فِي فَي جَمْعِ زَيْد زَيْدون في اَلرَّفْعِ وَرَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ في اَلنَّصْبِ وَمَررْتُ بِالزَّيْدَين في الْجَرِّ مِنْ غَيْر حَذْف.

## حَذْفُ اَلْيَاءِ مِنْ جَمْعِ المنقوصِ

وَيَحْذُفُ ٱلْيَاءَ بِالْمَنْقُوسِ جَمْعُهُم فَاصُونَ قاضِيِنَ بِالْفَيْحاءِ عِنْدَكُمُ

تُحْذَفُ ٱلْيَاءُ مِنْ جَمْعِ ٱلْمَنْقُوصِ وَيُضَمَّ مَا قَبْلَ ٱلْوَاوِ وَيُكْسَرُ مَا قَبْلَ ٱلْيَاء فَتَقُولُ في جَمْعِ قَاضٍ في الرَّفْعِ قَاضُونَ وَفِي ٱلنَّصْبِ رَأَيْتُ قَاضِينَ وَمَرَرْتُ بِقَاضِينَ في ٱلْجَرِّ.

## وَجْهَانِ في جَمْعِ ٱلْمَمْدُودِ

وَجْهَانِ فِي جَمْعِ مَمْدُودُ إِذا بدَلاً مِنْ أَصْلِهِ أَوْ لالْحــاق أتى لَكُمُ

جَازَ لَكَ وَجُهَانِ فِي جَمْعِ الْمَمْدُودُ إِذَا كَانَتْ هَمْزَتُهُ بَدَلاً مِنْ أَصْلِ أَوْ كَانَتْ لِلْإِلْحَاقِ : اَلْوَجْهُ الأُوَّلُ إِبْقَاءُ الْهَـمْزَةِ وَإِبْدَالُهَا وَاواً. فَمثالُ إِبْقَائُهَا تَقُولُ فِي جَمْعِ كَسَاءَ عَلَماً كساؤونَ، وَمثالُ إبدالها وَاواً كساوونَ وَإِنْ كَانَتْ الْهَمْزَةُ أَصْلِيَّةً يَجِبْ إِبْقَاؤُها فَتَقُولُ فِي جَمْعٍ مَثْلِ قرآء قُرَّاؤُنَ.

## حَدْفُ أَلِفِ اَلْمَقْصُوُرِ وَإِبْقَاءُ فَتَّحَتِهِ إِذَا جَمِعَ

وَاحْدِفْ هُنالِكَ مِنْ مَقْصُورِهِمْ أَلِفَا ۖ وَلْتَبْقَ فَـتْحَتُهُ يا مُصْطَفِينَ هُمُ

إذا جُمِعَ اَلْمَقْصُورُ بِالْواوِ وَالنُّونَ حُذَفَتْ أَلَفُهُ وَتَبْقَى اَلْفَتْحَةُ اَلَّتِي قَبْلَها دَالَّةً عليها فَتَـقُولُ مَثَلاً فِي جَمْعِ مُصْطَفَى مُصْطَفَوْنَ فِي الرَّفْعِ وَمُصْطَفَيْنَ في النَّصْبِ وَالْجَرِّ.

## جَمْعُ ٱلْمَقْصُورِ بِأَلِفٍ وَتَاءٍ

وَإِنْ جَمَعْتَ بِتَاءِ قَبْلَهِ اللَّهِ أَلِفٌ فَاقْلُبْ هُنَا الأَلِفَ ٱلْمَقْصُورَ يَاءَهُمُ

إذا شئْتَ أَنْ تَجْمَعَ اَلْمَقْصُورَ بِأَلْف وَتَاء جَمْعَ اَلْمُؤَنَّثُ السَّالِمِ قَلَبْتَ أَلْفَهُ يَاءً فَتَقُولُ فِي جَمْعِ حُبْلَيَات وَتُقْلَبُ واَواً مِنْ كَعصَى ً فَتَقُولُ فِي جَمْعِ مُؤَنَّتُها عَصَوات وَفَتَى إِنْ كَانَ عَلَما لَمُؤَنَّثُ فَتَيات وَكَذَا إِذَا بَعْدَ أَلْف الْمَقْصُورِ تَاءٌ كَفْتَاة تُحْذَف وَفتى إِنْ كَانَ عَلَما لَمُؤنَّثُ فَتَيات وَكَذَا إِذَا بَعْدَ أَلْف الْمَقْصُورِ تَاءٌ كَفْتَاة تُحْذَف أَلْف الْمَقْصُورِ فِي الْجَمْعِ فَتَقُولُ فَتِيات وَتُقْلَبُ وَاواً في جَمْعِ مَوْنَّثِ قَناة فَتَقُولُ قَنَات وَتُقْلَبُ وَاواً في جَمْعِ مَوْنَّثِ قَناة فَتَقُولُ قَنَات .

# جَمْعُ اَلْمُؤَنَّثِ مِنْ صَحِيحِ اَلْعَيْنِ اَلثُّلاثِيِّ

صَحِيحُ عَيْنٍ ثُلاثِي وسَاكِنُها مُؤنَّثَ ٱلْجَمْعِ تَلِّ ٱلْعَيْنَ فَاءَهُمُ

إذا أَرَدْتَ جَمْعَ مُؤَنَّث مِنْ اسْمِ ثُلاثِيٍّ صَحِيحِ الْعَيْنِ السَّاكِنة وَقَدْ خُتمَ بِالتَّاءِ كَجَفْنَة أَوْ جُرِّدَ عَنْها كَدَعْدً أَتْبَعْتَ عَيْنَهُ فَاءَهُ فَتَقُولُ فِي جَفْنَة جَفْنَات وَفي دَعْدَ دَعَدَات، وفي مثْلِ جُمْل جُمُلات وَبُسْرَةَ بُسُراتِ بِضَمِّ الْفَاءِ وَٱلْعَيْنِ.

# جَمْعُ ٱلْمَقْصُورِ وَٱلْمَمْدُود

جَوانُ التَّسكِينِ وَالْفَتْحِ في عَيْنِ الْكَلِمةِ بَعْدَ الضَّمَّةِ

وَبَعْدَ ضَمٍّ وَكَسْرٍ جَازَ فَتْحُهُم لِلْعَسِيْنِ أَوْسَكِّنُوهُ اكُلُّذَا لَكُمُ

جَازَ اَلْفَتْحُ وَاَلَتَسْكِينُ في عَيْنِ الْكَلَمَةِ بَعْدَ الضَّمَّةِ وَاَلْكَسْرَةِ في جَمْعِ اَلْمُؤَنَّثِ فَتَقُولُ جُمْلات بِالشَّكُونُ وَبُسُرات وَهِنْدات وَهَنْدات وَهَنْدات وَهَنْدات وَهَنْدات وَهَنْدات وَكِسْرات وَكِسَرات وَلَمْ يُجَزَّ هذا بَعْدَ اَلْفَتْحَةِ وَإِنَّمَا الْواجِبُ هُنَا الاتباع.

# جَمْعُ المؤنَّثِ مِمًّا زَادَ على اَلثُّلاثِيِّ

وَإِنْ أَتَاكَ رُبَاعِيًّا كَجَعْفَ رِهِم فَجَعْفَراتٌ لِجَمْعِ ٱلْغِيدِ تَبْتَسِمُ

إذا أَرَدْتَ جَمْعَ مُؤَنَّتُ مِنْ رُباعي مَّ كَجَعْفَرَ عَلَم مَؤَنَّثُ فلا يَقْرُبُهُ الإتباعُ فَتَبْقى عَينُهُ فَ تَقُولُ في جَمْع مَوَنَّتُه جَعْفَرات وَبِالاسْم كَضَخْمَة فَتَقُولُ في جَمْع مُوَنَّهُ ضَخْمات مِنْ غَيْرِ تَغْيير كَما تَقُولُ في صَحيح الْعَيْنِ كَجَوْزَة جَوْزَات وَفي ضَخْمات مِنْ غَيْرِ تَغْيير كَما تَقُولُ في صَحيح الْعَيْنِ كَجَوْزَة جَوْزَات وَفي الْمُتَحرِّك كَشَجَرَة تَقُولُ في جَمْع مُؤَنَّه شَجَرَات وَإِنْ كَانَ مُذَكَّرًا كَبَدْرٍ فلا يُجْمَعُ الْمُتَحرِّك كَشَجَرَة تَقُولُ في جَمْع مُؤَنَّه شَجَرَات وَإِنْ كَانَ مُذَكَّرًا كَبَدْرٍ فلا يُجْمَعُ بِالأَلْف وَالتَّاء فلا تَقُلُ فيه بَدْرات فَهُو مَذكَّر يُجْمَعُ على بُدُورٍ.

## قِراءَةُ ٱلْجمعِ إِذَا كَانَ المُؤَنَّثُ مَكْسُورٌ ٱلْفَاءِ

فَاءُ ٱلْمُؤَنَّثِ إِنْ بِالْكَسْرِ قَدْ جَذِلَتْ فَاقْتَحْ هُنَا ٱلْعَيْنَ أَوْ سَكِّنْ لِجَمْعِهِمُ

لا يَجُوزُ اتباعُ الْعَيْنِ للْفَاءِ في الاسْمِ الْمُؤَنَّثِ المكسور الفاء وكَانَتْ لامهُ وَاواً وَذلكَ كَذرْوة فلا يُقالُ في جَمْعه ذروات بِكَسْرِ الْعَيْنِ والْفَاء فالْواجِبُ فَتْحُ الْعَيْنِ أَوْ تَسْكَينُها فَتَـعُ فَلْ خِروات أَوْ ذَرْوات وَقَدْ شَدَّ جَمْعُ جِرُوة على جَروات بكَسْرِ الْفَاءِ والْعَيْنِ.

## جَمْعُ اَلْمُؤنَّثِ إِذَا كَانَتْ الفاء مَضْمُومَةً وَاللَّام يَاءً

ولا يَجُوزُ لَكَ الإتباعُ إِنْ ظَهَرتْ ذِي اَلْفَاءُ مَضْمُو مَةً وَاللَّامُ يَاءَهُمُ

إذا جَاءَتْ فَاءُ اَلْكَلَمَة مَضْمُومَةً والامُها يَاءً في الإفراد ما جاز فيها الإتباعُ إنْ جُمعَتْ جَمْعَ مَؤَنَّتْ وَذَلكَ كَزُبْية فلا تَقُلْ في جَمْعِها زُبُيَات بِضَمَّ اَلْفَاء واَلْعَيْنِ وَهُمَا اَلزَّايُ واَلْبَاءُ وَذَلكَ لاسْتِثقالِ الضَّمَّةِ قَبْلَ الْيَاءِ فَيَجِبُ اللَّفَتْحُ أَو السُّكُونَ فَتَقُول زُبِيات أَوْ زُبْيات.

# ما جَاءَ نادراً بِجَمْعِ المؤنَّثِ المذكورِ المتقدّم

وَإِنْ أَتِى غَيْدُ مِا قُلْنَا بِجَمْعِ هِمُ مُونَّتُ الْنَادِرُ وَافَى بِنَحْوِهِمُ

نَدَرَ إِتِيانُ جَمْعِ هذا المؤنَّثِ على غَيْرِ ما ذُكرَ. فَمثالُ نُدُورِهِ في جَمْعِ جِرْوَة على جروات وَفي جَمْعِ زَفَرة زَفْرات، والقياس فَتْحُها وفي جَوْزَة جَوزَات والمشهورُ تسكين العين إذا كانت ْغَيْر صَحِيحة والعين هي هنا الواو من جَوْزات.

# جَمْعُ ٱلتَّكْسِيرِ

وَجَمْعُ تَكْسيرِهِمْ ما دَلَّ مُتَّفِقًا علاعَلَى اثْنَيْن مَعْ تَغْييرِ فَرْدِهِمُ

جَمْعُ اَلتَّكْسِيرِ اَلدَّالٌ على عَدَد يَزِيدُ على اثْنَيْنِ بتغيير واضح كَرجُلِ جَمْعُهُ رِجالٌ وَيَأْتِي جَمْعُهُ مُقَدَّرًا للمُفْرَد وَالْجَمْعِ كَفُلْك وَهُو جَمْعُ قلَّة وَهُو الدَّالُ على رَجالٌ ويَأْتِي جَمْعُهُ مُقَدَّرًا للمُفْرَد وَالْجَمْعِ كَفُلْك وَهُو جَمْعُ قلَّة وَهُو الدَّالُ على ثَلاثَة إلى عَشَرَة وَجَمْعُ الْكَثْرَة هُو الدَّالُ مِنْ الْعَشَرَة إلى ما لا نِهاية وَهُما يَتَنَاوَبانِ في الاستعمال.

## أَوْزَانُ ما قَلَّ مِنْ جَمْعِ اَلتَّكْسِيرِ

فَ فِعْلَة الْفَعُل الْفَعَال الْفَعِلة اللهُ الْفُعِلة اللهُ الْفُعِلَة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الم

أَوْزَانُ جَمْعِ اَلْقَلَّةِ مِنْ جَمْعَيْ اَلتَّكْسِيرِ أَرْبَعَةُ اَفْعِلةٌ كَفِتْيَةٍ وأَفْعُل كَأَفْلُسٍ وَأَفْعُل كَأَفْلُس وَأَفْعُل كَأَسْل حَة.

## تَناوُبُ وَزْنِ الْقِلَّةِ وَالْكِثْرَةِ

يَأْتِي اَلتَّناوُبُ فِي اَلْوَزْنَيْنِ فِي فَرَحٍ مِابَيْنَ ذِي قِلَّة ٍ أَوْ كَسِتْسرَة ٍ لَهُمُ

يَأْتِي اَلتَّنَاوُبُ بَيْنَ جَمْعِ اَلْقلَّةِ وَجَمْعِ اَلْكَثْرَةِ. فَمِثَالُ نِيَابَة جَمْعِ اَلْقلَّةِ عَنْ أَبْنِيَة اَلْكَثْرَةِ نَحْوُ رِجْلٍ وَأَرْجُلٍ وَمِثَالُ نِيَابَة أَبْنِيَةِ اَلْكَثْرَةِ عَنْ أَبْنِيَةِ اَلْقِلَّةِ نَحْوُ رَجُلٍ وَرِجالٍ وَقَلْبِ وَقُلُوبٍ.

## وَزْنُ أَفْعُلٍ

جَسمْع لِكُلِّ ثُلاثِي فَافْ عُلُهُمْ ظَبْي وَأَظْب أَتَاكُمْ مِنْ مِسْالِهِمُ

يُجْمَعُ الاسمُ اَلثَّلاثِيُّ الآتي عَلَى فَعْلِ اَلصَّحيح الْعينِ مِنْ فِعْلِ اَلتَّكْسيرِ يُجْمَعُ عَلَى أَفْعُلِ نَحْوُ كَلَّبٍ فَتَقُولُ فِي جَمْعِهِ أَكْلُبٌ كما تَقُولُ فِي جَمْعِ نَحْوِ ظَبْيٍ أَظْبُ وَأَصْلُهُ أَظْبُى ٌ فَقُلْبَتْ ضَمَّتُهُ كَسْرَةً فقالوا في جَمْعِه أَظْبِيٌ.

## لا تُجْمَعُ الصِّفَةُ على أَفْعُل

وأَضْخَمُ لَمْ يَنَلْ مِنْ جَمْعِ أَفْعُلِهِمْ لَانَّهُ صِفَةٌ إِلاَّ شُدُوذَهُمُ

لا تُجْمَعُ اَلصِّفَةُ على أَفْعُل مِنْ جَمْعِ اَلتَّكْسِيرِ إِلاَّ شُدُودُاً وَذَلكَ كَضَخْمٍ فلا يُقالُ في جَمْعِ أَلصِّهُمُ لِكنَّهُ يُجْمَعُ على أَفْعال وَجَاءَ جَمْعُ عَبْد على أَعْبُد شاذاً وَثَوْبٍ على أَنْوُب على أَنْوُب وَعَيْنِ عَلَى أَعْيُن وهذا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مُعْتَلَّ اَلْعَيْن.

# جَمْعُ ٱلْمُؤَنَّثِ على فُعُل

وَأَجْمَعْ لمَا أَنْتِض قَدْ رَبّعْتَ أَحْرُ فَهُ مُؤنَّثًا أَعْنُقُ ٱلْعَلْيابِسَيْ فِكُمُ

يُجْمَعُ على فَعُلِ كُلُّ إِسْمٍ مُؤنَّثُ رُبَاعِيٍّ تَقَدَّمَتْ آخِرَهُ مَدَّةٌ كَعِناق فَتَقُولُ في جَمْعِه أَعْنُق وفي يَمِين أَيْمُنُ وَجَاءَ جَمْعُ شِهابٍ على أَشْهُبٍ لَكِنَّهُ شَاذٌ وكَذا فِي جَمْعِ غُرابِ على أَعْرُب.

# حُكْمُ اَلثُّلاثِّي إِذا لَمْ يطرد عَلَيْهِ أَفْعُل

وَإِنْ أَتِاكَ ثُلَاثِي ۗ وَمَـااطَّرَدَت ْ عَلَيْهِ أَفْعُلُ بِالأَفْعِالِ يَنْتَظِمُ

إذا كَانَ الاسْمُ اَلثُّلاثيِّ لا يَطِّرُدَ في جَمْعِه وَزْنُ أَفْعُلٍ جُمِعَ على أفعال كَثُوبِ جَمْعِ على أثوابٍ وكَجَملٍ على أَجْمال وحَمَّل على أحمال وعَضاد على أعضاد وعَنَبٍ على أعنابٍ وحَملٍ على أحمال وقَفْلٍ على أقفال.

# جَمْعُ فَعْل صَحِيح الْعَيْنِ

وَجَمْعُ فَعْل صَحِيحِ الْعَيْنِ شَذَّعلى أَفعالهم نَحْوُ افراخ بِرَوْضِهِمُ

شَذَّ جَمْعُ فَعْلِ صَحِيحِ الْعَيْنِ على أَفْعَالَ كَفَرْخِ عَلَى أَفْراخٍ أَمَّا ما جَاءَ على فَعَلِ فَعَلَ بَعْضُهُ عَلَى أَدْطَابٍ وَغَالِباً يَجِيءُ وَزْنُ فُعَلٍ فَعَلَ فَيَاتِي بَعْضُهُ عَلَى أَدْطَابٍ وَغَالِباً يَجِيءُ وَزْنُ فُعَلٍ فَي الْجَمْعِ على فِعْلان فَتَجْمَعُ صُرَداً على صردان.

## ما يُجْمَعُ على أَفْعِلَةِ

وَاجْمَعْ بِأَفْعِلَةٍ اسْما تُذَكِّرَهُ مَربَّعَا ثَلَّثَ تُهُ مَدَّةً لَهُمُ

يُجْمَعُ عَلَى أَفْعِلَةَ كُلُّ اسْمِ مُذَكَّىرِ مُتَكَوِّنِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ وَثَالَثُ حُرُوفَهِ مَدَّةٌ وَذَلكَ كَقَذَال تَجْمَعُ الْمُضَاعَفَ مَدَّةٌ وَذَلكَ كَقَذَال تَجْمعُ الْمُضاعَفَ أَلْمُضاعَفَ وَالْمُعْتَلُّ اللاَّمِ كَفِعال فَتَقُولُ في جَمْعِهِ أَفْعِلَة وَفي زِمامٍ أَزِمَّة وقبا أقبية وَفناء أَفْنية.

# مِنْ جَمْعِ ٱلْكَثْرةِ

فُعْلُ فَمُطِّرِدٌ فِي الْوَصْفِ إِنْ ذَكَرا وَإِنْ تُؤَنِّتْ على فَعْلَاءَ حُمْرُهُمُ

اطَّرَدَ جَمْعُ كُلِّ وَصْف لَمُذَكِّر جَاءَ على وَزْن أَفْعل مِنْ جَمْعِ ٱلْكَثْرَة أَنْ يُجْمَعَ على فَوْل كَانَ ٱلْوَصَّفُ لِمُؤَنَّثُ يُجْمَعَ على فَعْل نَحْوُ أَحْمَرً فَتَقُولُ في جَمْعِهِ حُمْر وَإِنْ كَانَ ٱلْوَصَّفُ لِمُؤَنَّثُ كَحْمراءَ فَيُجْمَعُ أَيْضاً على حُمْر.

# مِنْ أَمْثلة جمع القلّة غير المطّرِد

وَفِعلَة عَمْعُ مَاكَانَ الْقَلِيلَ وَلَمْ يَرْضَ اطْرادا صَبِي صِبْيَة قَدِمُوا لِجَمْعِ الْقَلَة أُوزانٌ منها فِعْلَةٌ كَفْتَى وَيُجْمَعُ على فَتْيَة وَغُلامٍ وَغِلْمَة وَصَبِيً وَصَبِيً وَكُمْ يَطَرِدُ هذا الْوَزْنُ في شيء لكنه مَحْفوظٌ فيما ذكرنا.

# جَمْعُ فُعُلٍ مِنْ جَمْعِ الكثرةِ

وَجَاءَكُمْ فُعُلٌ فِي جَمْعِ كَشْرَتِهِ مِنْ قَسِبْلِ آخِسِرِهِ مسدُّ لَهُ شَسمَمُ

منْ أَفْعَالَ جَمْعِ التّكسيرِ فُعُلٌ وَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ اسْمِ بُنِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ زِيدَ مَلَّةً قَبْلَ آخَرِهِ صَحِيحِ الْآخِرِ لَيْسَ بِمُضافَ وَكَانَتْ مَلَّةً زِيَادَتَهَ أَلْفاً سَوَاءً كَانً مَلَّذَكَّرًا أَوْ مُوَّانَتْ مَلَّةً وَيُلكَ كَقَذَالَ وَحَمار فَتَقُولُ في جَمْعِهما قُذَلُ وَحَمُرٌ وَقَضِيب مَنْ عَلَى هَذَا خَمْعُهُ قُضُبٌ وفي عَمُودٍ تَقُولُ عُمُدً وَذِراعُ تَجْمَعُهُ عَلى ذلك، وقِسْ على هذا وَقَسْ على هذا وَقَسْ على هذا

# جَمْعُ اَلْمُضِاعَفِ إِذا كَانَتْ مَدَّتُهُ أَلِفاً

أمَّا ٱلْمُضاعَفُ إِنْ مَدُّواً لَهُ أَلِفا " يُجْمعْ على فُعل دُونَ اطِّرادِهِمُ

إذا جَاءَ الاسْمُ مُضاعَفاً وكَانَتْ مَدَّتُهُ أَلفاً كعنان وَحجاجِ جُمِعَ على فَعُل فَتُلُ وَلَى جَمْعِ عِنانِ عُنُنٌ وفي جَمْعِ حِجاجٍ حُجُجٌ يُجْمَعَ على هذا جَمْعاً غَيْرَ مُطَّرِد. أَمَّا إِنْ كَانَتْ مَدَّتُهُ غَيْرَ أَلف جُمِعَ على فُعُل جَمْعاً مُطَّرِداً وذلكَ كَسَرِير تَجْمعُهُ على سُرُر وَذَلُول تَجْمعهُ على ذُلُل فاجْتَهِدْ تُوفَّقُ بإذنِ اللهِ.

# جَمْعُ فِعْلٍ

وَفِعْلَة كِسْرَة فَاجْمَعْ عَلَى كِسَرِ وَحِجّة حِجَجَا أَيْضا لِحَي لَهُمُ

منْ جَمْعِ الكثرة أَيْضاً فِعَلُ وَيُحْمَعُ بِهِ ما جَاءَ على فِعْلَة مِنَ الأَسْمَاءِ مثلُ كَسْرَة تُجْمَعُ على حَجَج كما جَاءَ جَمْعُ فِعْلَة على فَعْلَ على خَجَج كما جَاءَ جَمْعُ فِعْلَة على فُعَلِ نَحْوُ لَحْيَة تُجْمَعُ على حَلىً.

## جَمْعُ فُعلَةٍ عَلى فَاعِلٍ

وَفُعْلَة دُونَ تَسْكِينَ لِوَصْفِهِم لِعَاقِل ِذَكَر تعْتَلُ لامُهُمُ مَعْلَة مُونَ تَسْكِينَ لِوَصْفِ إِذَا كَانَ عَلَى فَاعِل مُعْتَلً مِنْ جَمْعِ الْكَثْرَةِ فُعَلَةٌ وَهُوَ جَمْعٌ مُطَّرِدٌ فِي الْوَصْفِ إِذَا كَانَ عَلَى فَاعِل مُعْتَلً اللهم وَكَانَ لِمُذَكّرٍ عَاقِلٍ وَذَلِكَ كَرامٍ فَتَقُولُ فِي جَمْعِهِ رُمَاةٍ وَقَاضٍ يُجْمَعُ عَلَى قُضَاةٍ.

# جَمْعُ فَعَلَةٍ على فاعلِ صَحِيح اللاَّمِ

وَفَعْلَة عِنْدَ فَتْحِ أَلْعَيْنِ مُطَّرِد في كُلِّ ما وَصَفُوا مَنْ ذَكَّرُ وُالَكُمُ

مِنْ أَمْثِلَةَ اَلْكَثْرَةِ أَيْضاً فَعَلَةٌ بِفَتْحِ اَلْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللاَّمِ وَهُوَ مُطَّرِدٌ في الوَصْف إذا جَاءَ على فَاعِلِ صَحِيحَ اللاَّمِ وَكَانَ لِمُذَكِّرٍ عَاقِلٍ نَحْوُ كَامِلٍ فَيُجْمِعُ عَلَى كَمَلَةً وَساحِر على سَحَرَةٍ.

## ما يُجْمَعُ على فَعْلى

جَمْع لِوَصْف على فَعْلى فَعِيلهم فَعْلى وَجَرحى وَأَسْرى مِنْ عَدُو كُمُ

يُجْمَعُ على فَعْلَى كُلُّ وَصْف جَاءَ على فَعِيل بِمَعْنى مَفْعُول يَدُلُّ عَلَى هَلاك كَقَتيل بِمَعْنى مَفْعُول يَدُلُّ عَلَى هَلاك كَقَتيل بِمعنى مَجْرُورٌ وَأَسير بِمعنى مَشْرُورٌ وَأَسير بِمعنى مَشْرُورٌ وَأَسير بِمعنى مَشْرُورٌ فَيَقُولُ في اَلْجَمْع قَتْلَى وَجَرْحى وأَسْرى.

## ما يُشابهُ جَمْعَ فَعلى في المعنى

ومسايُشسابِهُ في المعنى فَسعِسبِلَكُمُ زَمْنى وَهَلْكى وَمَرْضَى عُوُفِي اَلْكَرمُ

يُعامَلُ ما شَابَهَ جمع فَعْلَى من فَعِيلِ بِمعنى مَفْعُولُ في ٱلْوَصْفِ يُعامَلُ ما شَابَهَ هذا في المعنى مُعاكَتَهُ وذلك كَمَرِيضٌ فَتَجْمَعُهُ على مَرْضى وَزَمَنِ تَجْمعُهُ على زَمْنى وَهَالك تَجْمعُهُ على هلكى وَمِنْ وَزْنِ فَيْعَلٍ كَميِّتٍ تَجْمَعُهُ على موتى ومِنْ أَفْعَلَ كَميِّتٍ تَجْمَعُهُ على موتى ومِنْ أَفْعَلَ كَأَحْمَقُ تَجْمعُهُ على حَمْقى.

# جَمْعُ فُعْلٍ على فِعَلَةٍ

جَمْع ُ بِفُعْل صَحِيحِ اللاَّم قُلْ فِعَل ُ أَوْجَاعلى فَعْلهِمْ غَسَرْد ُ بِأَيْكِهِمُ جَمْع ُ بِفُعْل صَحِيحِ اللاَّم وَهُو اسْمٌ جَاءَ جَمْعه على فعلَةً كَقُرْط تَجْمَعه على على قرَطَة وكَدُرْج تَجْمعه على درَجة وكوْز على كوزَة كما جاء في الاسم الَّذي على قرَطة وكَدُرْ فعل كقرْد تَجْمعه على قردة. قال الله تَعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ قِرَدَة وَخَنَازِيرَ ﴾ كما جَاء هذا على وزَن فعل نَحْوُ غَرْد فتَجْمعه على غردة.

# فَعَلُ في وَصْف مِنحيحِ اللاَّم

وَفَعَّل كَيهْ فَنْسَى أَنْ نَقِيسَ بِهِ وَصْفَا عَلَى فَاعِل ِ قَدْ صَحَّعِنْدَ هُمُ

فُعَّلٌ جَمْعٌ مَقيسٌ في الْوَصْف إذا كَانَ صَحِيحَ اللاَّمِ سَواءً كَانَ على فاعل كَضَارِب وَصَائمٍ أَوْ عَلَى فَاعِلَة كَضَارِبَة وَصَائمَة فَتَقُولُ في جَمْعِهِما أيْ الْمُذَكَّرِ وَصَائمَة فَتَقُولُ في جَمْعِهِما أيْ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّتُ تَقُولُ صُوَّمٌ وَهُو وَزُنْ فَعَل جَمْعٌ لِضَارِب أَوْ لِضَارِبَةً.

## فُعَّالُ في صحيح اللاَّم

فُعَّالُ قِسْهُ بِوَصْف صَحَّ لامُهُمُ بِفَالُ فِي مَعْ اللَّمِ لِمُنْهُمُ الْمُهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْكَرِ وَهُوَ وَزْنَ جَاءَ قِياسُ جَمْعِ صَائِمٍ وَقَائِمٍ أَيْضاً إذا كانَ صَحِيحَ اللاَّمِ لِمُذَكَّرِ وَهُوَ وَزْنَ فَاعلٍ يُقاسُ فِي جَمْعِهِ على فَعَّالٍ فَتَقُولُ صُوَّامٌ وَقُواَمٌ.

## ما نَدرَ فِي جَمْعِ فُعَّالٍ وَفَعَّلٍ

وَنَادِرٌ جَمْعُ فُعَّالِ وَقُعَّلِ فِي مُعْتَلِّلًا مٍ كَغَازٍ غُنزَّى جَمْعُهُمُ

نَدَرَ جَمْعُ فُعَّلِ وَفُعَّالِ فِي اَلْمُذَّكَّرِ إِذَا كَانَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ نَحْوُ عَازِ تَجْمَعُهُ على غَزِّى وَسَارِ تَجْمَعُهُ على عُفِّى وَقَدْ جَاءَ فِي جَمْعِ غازٍ غُزَّى وَسَارِ تَجْمُعُ مَا يَدَرَ هذا فِي جَمْعِ فَاعِلَةٍ.

# جَمْعُ فِعَالٍ في فَعْلٍ وَفَعْلَة

فِعالُ مُطَّرِدٌ فِي فَعْلِهِمْ وَكَنا فِي فِعْلَةٍ فَكِعَابُ الأنْسِ تَبْتَسِمُ

اطَّرَدَ جَمْعُ فِعالَ فِي فَعْلَةَ وَفَعْلِ نَحْوُ قَصَعِ فَتَقُولُ فِي جَمْعَها قَصاعِ وفِي ثَوْبِ ثِيَابِ وَفِي كَعَبِ كَعَابِ، وَهَذَه أَسْمَاءُ وَهَكَذَا إذا كانا وَصْفَيْن نَحْوُ صَعْبِ جَمْعًةً عَلَى صِعَابٍ وَقَلَّ هذا الْجَمْعَ فِيما كانَتْ عَيْنُهُ يَاءً نَحْوُ ضَيْفِ فَتَجْمَعُهُ على ضِيافٍ وَضَيْعَةٍ تَجْمَعُها على ضِياعٍ.

## فِعَال في فَعَلٍ وَفَعَلَةٍ

وَقَدْ تَجَلَى سَعِيدٌ صَاعِداً جَبَلاً على جِبَالٍ جِمالٌ حَوْلَ رَكْبِكُمُ

أَصْبَحَ أَيْضاً مُطَّرِداً جَمْعُ فَعَالَ على فَعَلَ وَفَعَلَةَ إِذَا لَم يَكُنْ لَامهما ذَا اعْتَلالَ أَوْ مُضَاعَفاً نَحْوُ جَبَلَ فَتَجْمَعَةُ علَى جَبَالً وَجَمْلً تَجْمَعُهُ على جِمالِ وَكَرَقَبَةً تَجْمَعُها على رِقابِ وَنَحُو تُمَرَةٍ فَتَقُولُ في جَمْعِها ثِمار.

## فِعْلٌ وَقُعْلٌ يَطَّرِدَانِ على فِعال

فِعْل ُ وَفَعْل کَذا أَیْضَا قَدِ اطْرَدا عَلَی فِعدال ِ ذِناب ُ فی شِعدابِکُم فی عَلی فِعدال ِ ذِناب ُ فی شِعدابِکُم يَطَّرِ دُ أَیْضاً فِعال جَامِعاً لاسْم علی وَزْنِ فِعْل کَذِنب وَعَلی وَزْنِ فُعْلق کَرُمْحِ فَتَقُولُ فی جَمْعِهِما عَلی فِعَال ذِناب ٌ وَرِمَاحٍ.

# جَمْعُ فِعَالٍ أَيْضًا لِفَعيلٍ بمعنى فاعلٍ

وَفِي فَعِيلٍ بِمَعْنَى فَاعِلٍ شَغَفٌ كَربِيمَةٌ وَكَربِمٌ مِنْ كِرامِهِمُ

يَأْتِي أَيْضاً فِعالٌ جَمْعاً لَكُلِّ صِفَة كَانَتْ على فَعِيل بِمَعْنى فاعل سَواءً كَانَتْ لَمُذَكَّر مِثْل كَرِيمٍ أَو لَمُؤَنَّتَة نَحْوُ كَرِيمةً فَتَقُولُ فِي جَمْعهما كرامٌ كَما يُجْمَعُ فِعَالٌ أَيْضاً مِمَّا يُجْمَعُ على مِراضٍ سَواءً كانَ أَيْضاً مِمَّا يُجْمَعُ على مِراضٍ سَواءً كانَ مُفْرَدُهُ لِمُذَكِّر أَوْ لِمُؤَنَّتَة كَمَرِيضة.

## جَمْعُ فِعالٍ على فَعلان

فَعلانُ وافى على فَعلانَة جَدِلاً عَطشانُ عَطْشى عِطاشٌ في قِفَارِهُمُ جَاءَ اطِّرادُ فِعال أيضاً جَامِعاً ما جَاءَ على فَعلانَ أَوْ عَلى فَعْلانَة أو كانَ على فَعلَى فَتَقُولُ في عَطشًانَ وَعَطشَى عِطاش وَندمانَ وَندمانَة ندامٌ.

## اطّرادُ ٱلْوَصنْفِ على فِعالٍ مِنْ فعلان

كَذلِكَ ٱلْوَصْفُ مِنْ فِعلان مُطّرِدٌ على فِعال حِماضٌ في طَعامِكُمُ

جَاءَ بِاطِّراد جَمْعُ فِعال لوَصْف كانَ على فُعلانَ كَخُمْصَان فَتَجْمَعُهُ على خِماصٍ كَذَلكَ مَا كانَ على فُعلانَةٍ كَخُمْصَانَةٍ تَجْمَعُهُ على فِعالٍ فَتَقُولُ في جَمْعِهِ خَماصٍ.

## جَمْعُ فِعالٍ لِوَصْفٍ على فَعيل معتل الْعَين

وَكُلُّ وَصْفٍ فَعِيلٍ أَوْ فَعِيلَتِهِمْ مُعْتَلِّ عَيْنٍ فِعالٌ فِيهِ يَبْتَسِمُ

يَتَجَلَّى أَيْضاً فِعالٌ جامِعٌ كُلَّ وَصْف كَانَ على فَعيل مُعْتَلِّ ٱلْعَيْنِ لِمُذَكَّرٍ نَحْوُ طَوِيلٍ أَوْ كَانَ وَصْفَاً لِمؤنَّثَةٍ نَحْوُ طَوِيلَة فَتَقُولُ في جَمْعٍ كُلِّ مِثالٍ طِوال.

# جَمْعُ فُعُولٍ في اسْمِ ثلاثي على فَعلِ

وَافَى فُعُولُ ثُلاثِياً وَمُطَّرِدَاً جَمَّعْ بِهِ كَبِدَا وَٱلْوَعْلَ نَحْوَهُمُ الْمُعُولُ فِي جَمَعَ فُعُولٌ بِاطِّراد الاسْمَ الثَّلاثيَّ الَّذِي يَأْتِي على فَعِلِ نَحْوُ كَبِد فَتَقُولُ فِي جَمْع وَعل وعُولُ.

# جَمْعُ فُعُولُ فيما جَاءَ على فَعْلٍ وَفِعْلٍ وَفُعْلٍ

وَقَدْ تَأَلَّقَ أَيْضَا جامِعَا لَكُمُ فَعُولُ فَعْلاً فَكْعَبُ فِي كُعُولُ بِهِمُ

يَسْتَمرُّ فَعُولُ فِي تَأَلُّقه جَامِعاً كُلَّ اسْمِ على فَعْلِ بِفَتْحِ اَلْفَاء كَكَعْبِ فَيُجْمَعُ على كُعُوبُ كَمْ عَلَى كُعُوبُ مَا جَاءَ عَلَى على كُعُوبُ كَما يُجْمَعُ على فُعُوبُ ما جَاءَ عَلَى على كُعُوبُ كَما يُجْمَعُ فَلَى شُورُوسُ مَا جَاءَ عَلَى وَزْنِ فَعْلٍ بِكَسْرِ اَلْفَاء كَحَمُل فَتَقُولُ جَمْعِه حُمُولٌ وَفِي كَضِرْس ضُرَّوسٌ أَوْ كَانَ عَلَى فَعْلٍ بِضَمِّ اَلْفَاء كَجُنْد فَتَقُولُ في جَمْعِه جُنُود وَحُفِظَ جَمْعُ أَسَد على أُسُودٍ.

## جَمْعُ فِعلانَ على فُعالٍ

وَذَا فُعَالٌ عَلَى قُعْلانَ نَجْمَعُهُ عُرابُ غُرْبَانُ لَمْ نَرْهَبْ نَعِيِقَهُمُ

جُمِعَ على فِعلانَ ما أَتى على فُعالٍ كَغُلامٍ يُجْمَعُ على غُلمانٍ وَغُرابٍ يُجْمَعُ عَلى غُرْبَان.

## جَمْعُ ما عَيْثُهُ وَاوُّ منْ فُعَلْ أو فعل

حُوتٌ بِحيتانَ جَمِّعْهُ وتاجُهُم انْ شِئتَ جَمْعًا لَهُ تِيجانُ مَجْدِهِمُ

شُهُرَ جَمْعُ مَا عَيْنُهُ وَاوٌ فَعُل كُحُوت أَوْ فَعَلَ نَحُو تَاجَ وقاع اشْتَهَرَ جَمْعُهُ على فعلانَ فَتَقُولُ في جَمْعِ حُونت حيتان وفي جَمْعِ تاج بيجان وفي جَمْعِ قاع قيعان وفي جَمْعِ عُود عيدان وجَاءً في جَمْعِ فعل كَأْخٍ على فعلان فَتَقُول إخوان وعلى فعال فعال كَغْزال تَجْمَعُهُ على غزلان.

## جَمْعُ فُعْلان على فَعْلٍ

وَاسْمٌ تَبَدى صَحِيحَ الْعَيْنِ قِسْهُ على فَعْلٍ كَظَهْرٍ على فَعْلانَ جَمْعُهُمُ

يُقاسُ جَمْعُ فُعلانَ في اسْم صَحِيحِ اَلْعَيْنِ جَاءَ على فَعْلِ كَظَهر فَيُجْمَعُ على ظَهْران وَبَطن عَلى بَطنان وكَذا إذا جَاءَ على وَزْن فَعيلِ كَقَضيبٍ فَيُجْمَعُ على ظَهْران وبَطن عَلى بَطنان وكذا إذا جَاءَ على وَزْنِ فَعيلِ كَقَضيبٍ فَيُجْمَعُ على ذُكْران. قُضْبَانَ ورَغيفٍ يُجْمَعُ على دُكْران.

## ما جُمعَ على فُعَلاء

فُعْلاءُ لا تَنْسَ يَوْما أَنْ تَقِيِسَ لَهُ على فَعِيلٍ بِمَعْنى فَاعِلٍ لَهُمُ

يُقاسُ جَمْعُ فُعَلَاءَ في فَعيل إذا كانَ بِمَعْنى فَاعل وصفاً لمُذكّر عاقِل غَيْرَ مُضَاعَف ولا مُعْتَلِّ وَذلكَ نَحو ظَرِيف فَتَجْمَعُهُ على ظُرُّفاء وَشَرِيف على شُرَفاء وَكَريم على كُرماء وَبَخِيل على بُخَلاء وَنَحْوِ ذلكَ.

#### نيابة أفعلاء عَنْ فعلاء

وَنَابَ عَنْ قُعَلِهِ مَ أَفْعِلِهِ مُ لَهُمْ نَحْوَ ٱلْمُضَاعَفِ وَٱلْمُعْتَلِّ عِنْدَهُمُ

يَنُوبُ عِنْدَ اَلنَّحَاة أَفْعلاءُ في اَلْجَمْعِ عَنْ فُعَلاء في اَلْمُضَاعَف واَلْمُعْتلِ الآتي على وَزْن فَعَيلِ بِمَعْنى فَاعل كَشَديد فَتَقُولُ في جَمْعِه أَشداء وَفي جَمْعِ وَليًّ أَوْلِيَاء وَيُجْمَعُ بِأَنْصِبَاء وَهَيِّنٍ على أَهْوِنَاء.

## فُواعِلُ وَفاعِل وَفَاعِلاءُ

فَـواعِل ُفاعِل أَوْفاعِلاء كَـذا وَزِدْفـواعِل أَنْش عِنْدَ وَصْفِهِم

مِنْ جَمْعِ ٱلْكَثْرَةِ أَيْضًا فَواعِلُ وَيُجْمَعُ بِهِ ما جَاءَ مِنَ الأَسْماءِ على وَزْنِ فَوْعَلَ كَجَوْهر فَتَجْمَعُ أَيْضًا فَوْعَلَ كَجَوْهر فَتَجْمَعُ أَيْضًا مَا جَاءَ على وَزْنِ فَاعِلِ كَطَابِعِ يُجْمَعُ على طَوابِعَ وَكَاهِلٍ عَلى كَواهِلَ كما يُجْمَعُ بِهِ أَيْضًا مَا جَاءَ على وَزْنَ فَاعلاء كَقَاصِعَاءَ جُمِعَ على قَواصِعَ.

## جَمْعُ فَواعِل أَيْضاً

جَمِّعْ بِوَصْفِكَ أَنْتَى عَاقِل سَعِدَتْ على فَواعِلَ لا اَلتَّذْكِيرَ حَوْلَهُمُ

يَجْمَعُ فَوَاعِلُ أَيْضَاً وَصْفَاً لَمُؤَنَّتُ عَاقِلَ جَاءَ على وَزْن فَاعِلِ كَحَائِض فَيُجْمَعُ على حَوَائِض وَيجمَعُ أَيْضاً وَصْفًا لَمُذَكَّر غِيْرِ عَاقِل نَحْوُ صَاهِلٍ صَفَةً لصَوْت الْفَرَسِ فَتَقُولُ في جَمْعه صَواهِل أَمَّا إذا كَانَ الْوَصْفُ لَمُذَكَّر على فاعل عَاقِل كَفارِس وَسَابِق فَجَمْعُهُ عَلَى فَواعِل شَاذٌ نَحْوُ فَوارِس وَسَوابِق وَقَدْ يُجْمَعُ على فَواعِل فاعِلَة نَحْوُ صَاحِبَة تَجْمعُ على صَواحِب وفاطِمَة تُجْمَعُ على فواطِم.

# جَمْعُ فَعائل للاسنم الرُّباعيِّ

سَحَابَةٌ جَمِّعَنْها فِي فَعَائِلِهِمْ لَوْتاؤُها حُذِفَتْ زَانَتْ لها شِيَمُ

تَجَلَى أَيْضاً جَمْعُ فَعائِلِ لَكُلِّ اسْمٍ بُنِي مِنْ أَرْبَعَةَ أَحْرُف وَقَبْلَ آخِرِه مَدَّةٌ وَهُوَ مُو تَجَلَى أَيْضاً جَمْعُ عَلَى رَسائِلَ وَصَحِيفَة مُوَنَّتُ بِالتَّاء كَسَحَابَة فَتُجْمَعُ عَلَى سَحَائِبَ وَرسَالة تُجْمَعُ على رَسائِلَ وَصَحِيفَة على صَحَائِف وَحَلُوبَة على حَلائبَ وَلا يُفَارَقُها هذا ولَوْ جُرِّدَتْ مِنْهَا التَّاءُ كَشَمالِ فَتَقُولُ في جَمْعِهِ شَمائِل وَفي عُقَابِ عَقَائِب وَفي جَمْعِ عَجُوزُ عَجائِز.

## جَمْعُ فَعَالِي وَفَعَالَى عَلى فَعْلاء

وَذِي فَعَالِي فَعَالَى زَانَ جَمْعَهُما نَسِيمُ فَعْلاءَ ذِي صَحْراءُ أُنْسِهِمُ

يَشْتَرِكُ فَعالِي وَفَعالَى في جَمْعِهما عَلى فَعْلاء وَذلكَ كَصَحْراءَ وَهُوَ اسْمٌ فَتَجْمَعُهُ قَائِلاً صَحَارِي وَصَحَارى وَإِن وَصْفاً جَمَعْتَهُ أَيْضاً كَذلك فَتَقُولُ في جَمْعِ عَذْراء عَذاري وَعَذاري وَعَذاري.

# جَمْعُ فُعاليّ لكل اسْم ثلاثيّ ذا ياءَ مُشْنَدَّدَةِ لَيْسَتُّ لِلنَّسَبِ

وَخُدنْ فَعَالِيَّ ذَا يَاء بِلانسَب جَمْعَا لِكُرْسِيِّكَ ٱلسَّامِي بِعَرْشِهِمُ

يُجْمَعُ بِفَعَالِي كُلُّ اسْمِ مَبْنِيٍّ مِنْ ثَلاثَة أَحْرُف بِآخِرِهِ يَاءٌ مُشَلَّدَةٌ لَيْسَتْ بِيَاءَ النَّسَبِ كَكُرْسِيٍّ فَتَقُولُ فِي جَمْعِ جَمْعِ عَلَى فَعالِي كما تَقُولُ فِي جَمْعِ بَرَدِي بَرادِي آمَّا النَّسَبِ كَكُرْسِيٍّ فَتَقُولُ فِي جَمْعِ بِصَرِيٍّ بَصَارِي النَّسَبَةِ فلا يُجْمَعُ على فَعالِي فلا يُقَالُ فِي جَمْعِ بِصَرِيٍّ بَصَارِي". ما كانت شَدَّةُ يَاءِ آخِرِهِ لِلنَّسْبَةِ فلا يُجْمَعُ على فَعالِي فلا يُقالُ في جَمْعِ بِصَرِيٍّ بَصَارِي".

## ما يُجْمَعُ بِفَعْلَلٍ

فَعالِلٌ جَمْعُ ما وَافَى بِأَحْرُفِهِ بِلا مَسزِيدٍ رُبَاعِيًّا لَهُ شَمَمُ

يُجْمَعُ فَعْلَلُ وَهُوَ كُلُّ اسْمِ رُبَاعِيٍّ لَيْس بِمَزِيد فيهِ وَذلكَ كَجَعْفَرَ وَزبرج وَبُرْثِن يُجْمَعُ هذا على فَعَالِلَ فَتَقُولُ في جَمْعِ جَعَفْرِ جَعَافِرَ وَفِي جَمْعِ زَبْرَجٍ زَبارِجَ وَفي جَمْعِ بُرْثَنِ بَراثِنَ.

# جَمْعُ اَلشَّيْءِ بِشَبْهِهِ

بِشِبْهِ بِكُلَّ اسْمِ جَمَّ عَنَّ لنا جَواهِرا جَمِّ عَنْ عَنْ جَوْهُ رِلَهُمُ

يُجْمَعُ كُلُّ اسْمٍ رُبَاعِيٍّ بِشِبْهِهِ دُوُنَ زِيَادَة فيهِ كَجَوْهَر يُجْمَعُ على جَواهِرَ وَصَيْرَفِ يُجْمَعُ على صَيَارِفَ وَمَسْجَدِ يُجعمَعُ عَلى مَسَاجِدَ.

## جَمْعُ فَعَالِل إِذا كَانَ خُمَاسِياً

إنَّ ٱلْخُصَاسِيَّ إِنْ جَسِرَّدْتَ آخِيرَهُ فَاحْسِدْفْ لآخِيرهِ أَوْ رَابِعٍ لَكُمُ

إذا جُرِّدَ الاسْمَ اَلْخُماسِيُّ مِنَ اَلرِّيَادَة كَانَ على فَعَالِل في الْجَمْعِ وَذلكَ كَسَفَرْجَلِ فَيُجْمَعُ عَلَى سَفَارِجَ حَاذِفاً الْحَرْفَ اَلْخَامِسَ مِنْ جَمْعِه وَهُوَ اللاَّمُ وَإِن جَمَعْتَ فُرَزَدَةا قُلْتَ فَرازِدَ كَمَا تَجْمَعُ خَوَرْنَقاً على خَوارِنَ وَجَازَ حَدْفُ الرَّابِعِ مَعْتُ فُرَزَدَةا قُلْتَ فَرازِدَ كَمَا تَجْمَعُ خَوَرْنَقاً على خَوارِنَ وَجَازَ حَدْفُ الرَّابِعِ مَنْهُ وَإِبِقاءُ الْحَرَف الْخَرَف الْخَرَف الْخَرَف الزَّائِد كَنُون خَوَرْنق وَدَال فَرَزدَق فَتَقُولُ في جَمْعِهِما فَرَازِق وَخَوارِق وَالأَكْثَرُ الأَوَّلُ.

#### عَدَمُ حَذف الرَّابع من الخماسي

وَحَـنْفُ رَابِعِـهِ مِـاجَـازَعِنْدَهُمُ إِنْ غَيْرَ مُشْتَبِهِ مِنْ زَائِدٍ رَسَمُوا

إذا كانَ الْحَرْفُ الرَّابِعُ مِنْ الاسْمِ الْخُماسِيِّ غَيْرَ مُشْبِهِ للزَّائِد ما جَازَ حَذْفُهُ وَهُنا يَتَعَيَّنُ حَذْفُ الْحَرْفِ الْحَامِسِ في جَمْعِهِ وَذَلِكَ كَسَفَرَّ جَلٍ فَتَ قُولُ في جَمْعِهِ سَفَارِجَ وَلا تَقُلُ سَفَارِل.

# اَلْخُمَاسِيُّ وَالْحَرْفُ الزَّائِدُ

وَذِي سَبَطْرى أَتَتْكُمْ فِي سَبَاطِرِها دَحَارِج جَمْعُ مَنْ دَحْرَجَتَ رَأْسَهُمُ

إذا جَاءَ اَلْخُماسيَّ مَزِيداً فيه ولَمْ يَكُنْ مِنْ حُرُوفِ اَلْمَدِّ حُدُفَ اَلْحَرْفُ في جَمْعِهِ سَبَاطِر وَفَي مُدَحْرِجٍ دَحَارِج وفي فَدَوْكَسَ فَدَاكس .

## الخماسي وَحَرْفُ اللهِ الزَّائِدِ قَبْل الآخرِ

وَٱلْحَرْفُ إِنْ زَائِدً مِنْ قَبْلِ آخِرِهِ وَكَانَ مَدًّا قَلَا يُحْذَفْ لَهُ شَمَمُ

لا يُحْذَفُ فِي جَمْعِ ٱلْخُماسِيّ ٱلْحَرْفُ ٱلزَّائِدُ إِذَا كَانَ مَداً قَبْلَ الآخِرِ وَيُجْمَعُ هُنَا على فَعَالِيلَ فَتَقُولُ فِي جَمْعِ قِرْطاسٍ قَراطِيسَ، وفِي جَمْعِ قِنْدِيلٍ قَنَادِيلَ وَفِي جَمْع عُصْفُورَ عَصَافِيرٍ.

# حَذْفُ السِّينِ وَالتَّاءِ مِنْ مُسْتَدْعٍ الْخُمَاسِي في الجمع

وَذَا مَدَاعٌ لِمُسْتَدُع بِهِ جَمَعُوا وَالسِّينُ وَالتَّاءُ حَي حَدْفَها الْقَلَمُ إِذَا جَاءَتُ زِيَادَةُ في الاسْمِ الْخُماسيِّ وَجُمِعَ على فَعالِلَ واخْتَلَّ بِناءُ هَذَا الْجَمْع حُذِفَتْ هَذَه الزِّيَادَة وَذَلِكَ كَمُسْتَدْعِ فَتَقُولُ في جَمْعِهِ مَدَاعٍ بِحَدْف السِّينِ وَالتَّاءِ.

# جَمْعُ ما جَاءَ كَالَنْدد مِنْ ٱلْخُمَاسِيِّ

يَلْنَدَدُ فَاحْذِفَنْ لِلنُّونُ إِنْ جُمِعَتْ وَاسْتَبْقِ لِلْيَاءِ لَوْ طَالَتْ رِمَاحُهُمُ

تُحْذَفُ اَلنَّوُنُ إِذَا جَمَعْتَ كَأَلَنْدَد فَتَقُولُ فِي جَمْعِه الادّا بِحَنْفِ اَلنُّونِ مَعَ بَقَاء اَلْهَمْزَة. قال تعالى: ﴿ اَلدًّاءُ ﴾ كما تُبْقى الْيَاءُ مِنْ يَلَنْدَد فَتَقُولُ فِي جَمْعِه يَلادّ وَذَلَكَ لِتَصَدُّرِهِما وَوُتُوعِهما دَالَّيْنِ على مَعنىً \_ وَالأَلنْدُ \_ وَالْيَلنْدَدُ هُما الْخَصْمُ.

# جَمْعُ ما فِيهِ زِيادَتانِ من اَلسُّداسيِ

وَحَيْزَبُونُ إِذَا جَمَعْتَ ثُلَّتَهِا فَقُلْ حَزَابِينُ رِفْقاً فِي عَجُوزِكُمُ

إذا جَاءَتْ بِالاسْم زِيادَتانِ إذا حَذَفْتَ إحداهُما تَأَثَّى مَعَ الاسْم صيغة جُمْعه ولا يَتَأْتَى مَعَ حَذْف الْأُخْرى حَذَفْتَ ما تَأَثَّى مَعَهُ صيغة الْجَمْع وَأَبْقَيْتَ الآخَرَ وَلا يَتَأْتَى مَعَ حَيْزَبُونَ حَزَابِينَ حَاذَفاً للْيَاء وَقَالِباً الْواو يَاءً فَلَوْ حُذَفَتْ لَمْ يُغْنِ حَذْفُها عَنْ الْهَاء وَبَقَاء الياء مَعَ الْيَاء الْمَقْلُوبَة عَن الواو يُفَوِّتُ صِيغة مُنْتَهى الْجُمُوع وَهِي فَعَالِيل.

# جَمْعُ ما جَاءَ على وزن فَعالل إذا تكن لأَحَدِ الزَّائِدِينِ مزيّـة

وَفِي سَرَنْدى سَرَادٍ إِنْ تَشَاوَ إِذَا سَــرانِدا قُلْتَ لاداناكُم ٱلْوَهْمُ

إذا اشْتَملَ الاسْمُ على زَائدَيْنِ ولَيْسَ لأَحَدهما مَنِيَّةٌ على الشَّاني وَذلك كَسَرَنْدى وَعَلَنْدى فَلَكَ الْخيارُ في حَذْف الأَلف وَإِبْقَاء النُّون في جَمْعهما فَتَقُولُ في سَرندى سَراند وفي عَلَنْدى عَلاند والأَلفَ هَنا هي الأَلفُ المَقْصُورَة الَّتي في آخر الْكَلمَة ولَكَ إبقاء الأَلف وحَذْف النُّون فَتَقُولُ في عَلَنْدى عَلاد وفي جَمْعِ سَرَنْدى سَراد ـ السَّرندى الشَديد ـ والْعَلْنَدى الْعَليظ.

# ألتَّمْغيرُ

صَغِّرْ وَحَقِّ رُوقَلِّلْ قَرِبْ لهم جَاءَتْ بِذَا اللَّغَةُ ٱلْفُصْحى إذَا احْتَكَمُوا

للتَّصْغيرُ فَوائِدُ خَمْسٌ: الأُولَى تَصْغيرُ ما يُتَوَهَّمُ كَبرَهُ نَحُو جُبَيْل تَصْغيرُ جَبَل ـ الثَّانِيَةُ تَحْقيرُ ما يُتَوَهَّمُ عِظَمهُ نَحْوُ سُبَيْعٍ تَصْغيرُ سَبْعٍ ـ الثَّالِشَةُ تَقْليلُ مَا يُتَوَهَّمُ كَثْرَتُهُ نَحْوُ نُخَيْلات تَصْغيرُ جَمْعِ نَخْلَة ـ الرَّابِعَةُ تَقْرِيبُ ما يَتَوهَّمُ بعْلُهُ سَواءً كَانَ فِي الزَّمَن نَحْوُ أَصِلُكَ قُبَيْلَ الْعِشَاءُ وَأَمَّا فِي المَكانَ حاجَتُكَ فُويْقَ الْمَجْلس، وأمَّا في المَكانَ حاجَتُكَ فُويْقَ الْمَجْلس، وأمَّا في المَكانَ حاجَتُكَ فُويْقَ المَجْلس، وأمَّا في المَخْورُ فُلانٌ أُصَيْغَرُ منْكَ ـ الْخَامِسة تَصْغيرٌ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ نَحْوُ فلانٌ دُويْهِيَةٌ، وقَالَ الْبِصْرِيُّونَ لَا يَكُونُ التَّصْغيرُ للتَّعْظيم.

## أمثلة التصنعير

فُعَيْعِل ُ وَفُعَيْعِيل ُ فَعَيْل ُ فَذِي ثَلاثَة ُ مَـثَلَت ْ تَصْفِيرِ رَكُمْ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمُ لِللَّهِ لِلتَّصْغِيرِ ثَلاثَة لَمُثِلَة \_ فُعَيْل ُ \_ وَفُعَيْعِيل ٌ \_ وَفُعَيْعِل ٌ \_ وَفُعَيْعِل ٌ .

# تَصْغِيرُ الشُّلاثيّ

فَخُمُّ أُوَّلَ مَاصَغُرْتَ مُنْفَتِحًا قَانِيهِ ذِذْ يَابِتَ شُدِيدٍ تَزِيِنُهُمُ لَي فَخُمُّ أُوَّلُ اَلْفَعْلِ اَلثَّلاثِيِّ اَلْمُتَمَكِّنِ وَيُفْتَحُ ثانِيهِ فِي اَلتَّصْغِيرِ وَيُزادُ يَاءَ سَاكِنَةً وَذَكَ كَفِلْسٍ فَتَقُولُ فِي تَصَغِيرِهِ فُلَيْس عَلَى وَزْنِ فُعَيْلٍ وَفِي قَذَى قُذَي نُّ.

# تَصْغير اَلرُّبَاعِيِّ

وَإِنْ أَتِسَاكَ رُبُسَاعِينَ أَنِسْلَهُ هُنِسًا كَسْراً لمَابَعْدِياءٍ فِيهِ تَبْتَسِمُ

إذا كانَ الاسْمُ رُبَاعِيًّا أَوْ أَكْثَرَ فَضُمَّ أَوَّلُهُ وَفَتِحَ ثانِيهِ أَيْضاً كما مَضَى لَكَنَّهُ يُزَادُ فِيهِ كَسْرُ ما بَعْد اليَاءِ فَتَصْغِيرُ الرَّباعِي كَدَرْهَم تَقُولُ فِيهِ دُرَيْهِم وَإِنْ كَانَ خُمَاسِيًّا كَعُصْفُورٍ تَقُولُ فِي تَصْغِيرِهِ عُصَيْفِيرَ على وَزْنِ فَعَيْعِيلَ.

#### ما يُصنَغَّرُ على فُعَيْل أَوْ فُعَيْعيل

سَفَرْجَلٌ إِنْ تَشَاتَصْغِيِرَهُ جَذِلاً سُفَيْرِجٌ وَسُفَيْرِيجٌ شَدَا ٱلْقَلَمُ

إذا كَانَ تَصْغيرُ الاسْمِ على فُعَيْل أَوْ فُعَيْعيل كَسَفَرْجَلِ يُصَغَّرْ كَما سَبَقَ بِضَمَّ أُوَّله وَفَتْحِ ثانيه فَتَقُولُ فِي تَصْغيره سُفَيْرِج وَسُفَيْرِيج كما يُجُمْع على فَعالِلَ فَتَقُولُ في جَمْع مَا يُجُمْع مَا يُجُمْع على فَعالِلَ فَتَقُولُ في جَمْع مَا يُجَمْع مَا يُحَمْع الْأَلِفِ الْمَقْصُورُ مِنْ في جَمْع مَا سَفَارِج كما تُصَغِّر عَلَنْدى فَتَقُولُ عُلَيْند بِحَذْف الأَلِف الْمَقْصُورُ مِنْ آخِرِها وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ عُلَيْد بِحَذْف النُّونُ وَالأَلِف.

# تَعْويضُ الاسْمِ عَمَّا حُذِفَ مِنْهُ في التَّصْعْدِرِ وَجَمْعِ اَلتَّكْسِيرِ

عَـوِّضْ بِيَاء قَبَيْل الإنْتِهاء لِلهَ حَذَفْتَ فِي حَالَة التَّصْغِير بَيْنَهُمُ مَا حُذَفَ مِنْ الاسْمِ فِي التَّصْغِيرِ أَوْ جَمْعِ التَّكْسير جَازَ تَعْوِيضُهُ بِيَاء قَبْلَ آخِرِه فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِ سَفَرْ جَل سُفَيْريج وَتَقُولُ فِي جَمْع التَّكْسيرِ سَفَرْ جَل سُفَيْريج وَتَقُولُ فِي جَمْع التَّكْسيرِ سَفَرْ عَلْ سُفَيْريج وَتَقُولُ فِي جَمْع التَّكْسيرِ حَبَانِيطَ سَفَاريج وَفَي مِثْلِ حَبْنَطَى تَقُولُ فِي التَّصَغيرِ حُبَيْنِط وَتَقُولُ فِي جَمْع التَّكْسِيرِ حَبَانِيطَ.

# ما يُحْفَظُ وَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ مِنَ اَلتَّصْغِيرِ وَجَمْعِ اَلتَّكْسِيرِ

ماحَادَيَوْماً قِياساً عَنْ مُصَغَّرِهِ أَوْجَمْعِ تَكْسِيرِهِ يُحْفَظْ وَلاسَأَمُ

قَدْ يَأْتِي اَلتَّصْغِيرُ عَلَى خلاف لَفْظ وَاحِدَه كَمَغْرِب يُصَغَّرُ على مُغَيْرِبَان كما يأتي اَلتَّكْسِيرُ أَيْضاً على خِلاف لَفْظ وَاحِدَه أَيْضاً فَتَقُولُ في جَمْع رَهْط أراهِط وَني جَمْع بَاطِلٍ أباطِيلَ وفي تَصْغِير عَشَيَّةٍ عَشَيْشِيَة وَكُل هذا يُحْفَظُ وَلا يُقاسُ عَلَيْهِ.

## فَتْحُ ما يَلِي يَاءَ اَلتَّصْغِيرِ

وَاَفْتَحْ لِمايلِي تَصْغِيرا تُؤنِّثُهُ تَاءٌ وَمَقْصُورُهَا ٱلْمَمْدُودُ إِنْ رُسِمُوا

يُفْتَحُ مَا وَلِي يَاءَ اَلتَّصْغير وُجُوبًا سَواءً كَانَتْ تَاءُ اَلتَّأْنيثِ أَوْ أَلفَ اَلتَّأْنيثِ الْمُقْصُورَةَ نَحْوُ حَمْراءُ أَوْ أَلِفُ أَفْعَالٍ نَحْوُ أَجْمَالٍ وَفي الْمَقْصُورَةَ نَحْوُ حَبْلى أَوِ اَلْمَمْدُودَةَ نَحْوُ حَمْراءُ أَوْ أَلِفُ أَفْعَالٍ نَحْوُ أَجْمَالٍ وَفي سَكْرانَ سُكَيْران.

## فَعلانُ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ بِابِ سَكْرِان

وَٱلْفَتْحَ جَانِبْ إِذَا فَعْلَانُ جَاءَكَ لا مِنْ بَابِ سَكْرَانِ لكِنْ كَسْرَهُ الْتَزَمُوا الْمَ

إذا جَاءَ فَعْلانُ مِنْ غَيْرِ بَابِ سَكْرانَ ما فَتِحَ ما قَبْلِ أَلفِه لَكَنَّهُ يُكْسَرُ وَأَلفُهُ تُقُلُبُ يَاءً فِي اَلتَّصْغِيرِهِ سَرَيْحِين كما تَقُولُ في تَصْغِيرِهِ سَرَيْحِين كما تَقُولُ في جَمْعِهِ سَراحِين.

# عَدمُ الإعتدادِ بما زَادَ مِنْ بَعْدِ أَحْـرُفٍ في اَلتَّصْعْبِيرِ.

ولااعْتِدَادَبِمافَوَقْتَأَحْرَفَهُ مِنْبَعْدِأَرْبَعَةٍ إِنْ صُغِّرَتْ لَهُمُ

جاء عدم الإعتداد في التصغير بما زاد على أرْبَعَة أَحْرُف ويَبْقى على حاله سَواءً كانَ الفَ التَّانيثِ الْمَمَدُودَة نَحْو جُخْدَباء فَتَقُولُ في تَصْغيره جُخَيْدباء أَوَ كانَ تاء التَّأْنيث كَحَنْظَلَة فَتَقُولُ في تَصْغيره حُنيْظلَة أو كانَ ياء النَّسَب نَحْو عَبْقَري فَتَقُولُ في فَي تَصْغيره عُبيْقري أوْ كانَ عَجْزَ الْمُضَاف نَحْو بُعْلَبَكَ فَتَقُولُ في عَبْقري فَتَقُولُ في تَصْغيره بُعيلبَك أو كان عَجْز الْمُركَب نَحْو عبدالله فَتَقُولُ في تَصْغيره عُبيْدالله أو كان الأَلف والنَّون المزيدتين كزَعْفران فَتَقُولُ في تَصْغيره رُعيْه أو كان علامة جَمْع التَّانيث كمسلمات فَتَقُولُ في تَصْغيره مُسَيْلمات.

# إتيانُ أَلِفِ اَلتَّأْنيثِ اَلْمَقْصُورَةِ خَامِسَةَ فَصَاعِداً

وَإِنْ تَكُنْ أَلِفُ ٱلْمَقْصُورِ خَامِسَة فَحَذْفُها فِي يَدِ ٱلتَّصْغِيرِ يَنْحَتِمُ

يَجِبُ حَذْفُ أَلْفِ اَلتَّأْنيثِ اَلْمَقْصُورَة إِذَا كَانَتْ خَامِسَةَ الأَحْرُفِ فِي اَلْكَلَمةِ فَصَاعِداً فَلَوْ بَقِيَتْ أَخْرَجَتْ الْبِنَاءَ عَنْ فُعَيْعِل وَفَعَيْعِيل فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِ قَرْقرى قُريْقِرٌ وَفِي تَصْغِيرِ لُغَيْغِيزٌ على وَزْنِ فَعَيْعِيل.

# وَجُهان في حَذْف المّدة الزائدة وَألِف التَّأْنِيثِ المقصورة

وَمَدَّة سابَقَت مُقْصُورُة حُذِفَت تَبْقى لَنَا الأَلِفُ ٱلْغَنَّاءُ تَبْتَسِمُ

إذا كانت ألف التَّأنيث الْحرْف الْخامس من الاسْم وكَانَت قَبْلَها مَدَّةٌ زَائِدَةٌ جَازَ وَجْهان لَكَ في تَصْغير هذا الاسْم: الْأُوَّلُ حَذْفُ الْمَدَّة وَإِبْقَاء الف التَّأنيث الْمَقْصُورة فَتَقُولُ في تَصْغير حبَّارى حبَيْرى، وَهَذا هُوَ الأَّجْوَدُ عِنْدي \_ الْوَجْهُ الثَّاني حَذْفُ الأَلِفِ الْمَقْصُورَة وَإِبْقَاء الْمَدَّة الْمَدَّة الزَّائِدَة فَتَقُولُ في تَصْغير حبارى حبير.

# رَدُّ ثاني الاسمْ المصغرِ من حروف اَللِّينِ إلى أَصلِهِ

وَرُدَّ مِالانَ مِنْ اسْمِ تُصَفِّرُهُ لأصْلِهِ فَبُويَبُ نَحْوَهُ ازْدَحِمُوا

يَجِبُ رَدُّ ثاني الاسْمِ الْمُصَغِيرِ فَتَقُولُ فِيها قَوْيْمَةٌ إِذْ أَصْلُها الواو وَمَثَلُها بَابٌ كَقيمَة تُرَدُّ إلى أصلها في التَّصْغيرِ فَتَقُولُ فِيها قُويْمَةٌ إِذْ أَصْلُها الواو وَمَثَلُها بَابٌ فَتَقُولُ فِيها تَوْيَبُ وَإِنْ كَانَ حَرْفُ اللَّينِ أَصْلُهُ يَاءً قُلبَ يَاءً في التَّصْغيرِ فَتَقُولُ في مُوتِن مُيَيْقِنَ وَفِي ناب نُييْبٌ، وَجَاءَ عُيَيْدٌ تَصْغِيراً لِعِيدِ شَاذاً وَالْقِياسُ في تَصْغيرِهِ عُويد فَا صَافَة مَنْ عَادَ يَعُود.

# قَلْبُ الأَلِفِ الزَّائِدَةِ أَوِ اَلْمَجْهُولَةِ وَاواً

وَثَانِي اسْمِ لَهُ صَغَّرْتَ إِنْ أَلِفًا مَجْهُ وُلَةَ الأَصْلِ أَوْ زَادَتْ فَواوُهُم وَتَانِي اسْمِ لَهُ صَغِّر إِنْ كَانَ أَلِفاً مَزِيدَةً أَوْ مَجْهُ ولَةً يَجِبُ قَلْبُها

يَجِبُ قَلْبُ ثَانِي الاسْمِ الْمُصَغِّرِ إِنْ كَانَ أَلِفاً مَزِيدةً أَوْ مَجْهُ ولَةً يَجِب قَلْبَها وَاوَا وَذَلَك كَضَارِبِ فَتَقُولُ فَي جَمْعِ وَاواً وَذَلَك كَضَارِبٍ فَتَقُولُ فَي جَمْعِ تَكْسِيرِهِ ضَوارِبُ.

# رَدُّ ما نَقَصَ مِنْ اَلْمَنْقُوصِ إِذا صُغُرّ

وَإِنْ تُصَـغِّـرْ لِمَنْقُـوُصٍ فَـرُدَّلَهُ إِذَا تَجَـرَّدَ مِنْ تَاءٍ لِنَقْـصِـهِمُ

يُرَدُّ إلى اَلْمَنْقُوصِ ما نَقَصَ مِنْهُ إذا صُغِّرَ وَكَانَ ثُنَائِياً مُجَرَّداً عَنِ اَلتَّاء أَوْ كَانَ مُلْتَبِساً بِها. فَمِثَالُ تَجْرِيدُهُ مِنْها نَحْوُ دَمٍ فَتَقُولُ في تَصْغيرِه دُمَيٌّ وَمِثَالُ اَلْتِبَاسِهِ بِهَا شَفَةٌ فَتَقُولُ في تَصْغيرِه دُمَيٌّ وَمِثَالُ اَلْتِبَاسِهِ بِهَا شَفَةٌ فَتَقُولُ في تَصْغيرِها شُفَيْهَةٌ وَفِي مَاء مُوَيُّ وَفِي عِدَةً وُعَيْدَةٌ.

# تَصْغِيرُ اَلثُّلاثيّ على لَفْظِهِ إِنْ لم يكن الثَّالِثِ ثاء

صَغِّرْ عَلَى لَفْظِهِ إِنْ كَانَ ثَالِثُهُ لا تَاءَ شَاكٍ شُويْكُ فِي سِلاحِهُمُ

إذا كَانَ الاسْمُ ثُلاثِيا ۗ وَثَالِثُ حُرُونِهِ غَيْرُ تَاءِ اَلتَّأْنِيثِ وَلَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ شَيْءٌ كَشاكِ السَّلاحِ صُغِّرَ عَلَى لَفْظِهِ فَتَقُولُ في تَصْغِيرِهِ شُويْك.

## تَصْغِيرُ ٱلتَّرْخِيم

تَصْغِيرُ تَرْخِيمِنا بِالأَصْلِ قَالَ كَفى مِنْ بَعْدِ تَجْدِرِيدِهِ مِنْ زَائِدٍ لَكُمُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصْغِيرُ الاسْمِ بَعْدَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصْغِيرِ الوَّعُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ تَصْغِيرِ التَّرْخِيمِ وَهُوَ تَصْغِيرُ الاسْمِ بَعْدَ تَجْرِيدِهِ مِنْ زَوَائِدِهِ التَّتِي هِيَ فِيهِ.

## تَصْغِيرُ ما كانَتْ أُصُولُهُ ثلاثَةً

عَلَى فُعَيْلٍ فَصَغِّرْ مَا تُثَلِّثُهُ إِذَا اَنْمُ سَمَّى بِهِ ذَكَّرْتَ عِنْدَهُمُ

يُصَغَّرُ عَلَى فُعَيْلِ ما كَانَتْ أَصُولُهُ ثَلاثَةً وَتُجَرَّدُ اَلتَّاءُ مِنْه إِذَا كَانَ اَلْمُسَمَّى بِهِ مُذَكَّراً وَذَلِكَ كَعاطف فَتَقُولُ في تَصْغيرِه عُويْطف وفي حَامِد حُمَيْد وإِنْ كَانَ المُسَمَّى بِهِ مُؤَنَّدً لَكَ كَعاطف فَتَقُولُ في تَصْغيرِه فَتَقُولُ في تَصْغيرِ حُبْلى حُبَيْلَة وَفِي سَوْدَاءَ سُويَّدَة.

# تَصنْغِيرُ ٱلرُّباعي

وَمَا تَرَبَّعَ صَفِّرُهُ بِلاجَدَلِ على فُعَيْعِلَ في عُصْفُ وُرهِ نِغَمُ اللهُ وَمَا تَرَبَّعَ صَفْعُ وَرهِ نِغَمُ اللهُ إِذَا كَانَتُ أُصُولُ الاسْمِ أَرْبَعَةً كَقرْطاسٍ فَتَقُولُ في تَصْغِيرِ قُريْطسِ على فَعَيْعل وَعُصْفُورُ تَقُولُ في تَصْغيره عُصَيْفر.

# تَصِنْغِيرُ اَلثُّلاثي اَلْمُؤَنَّثِ الخَالي من علامَة التَّأْنِيِثِ

أَمَّا الشُّلاثِيُّ إِنْ انَّشْتَهُ وَلَها لِلعَلامَةِ تَأْنِيثٍ بِهَا الْتَزَمُ وُا

إذا شئت تصنعير الاسم الشُّلاثي المُؤنَّث في المَعنى وكَانَ خَالِياً منْ تَاءِ التَّأْنيث في الْمَعنى وكَانَ خَالِياً منْ تَاءِ التَّأْنيث فَالْحقْها بِهِ في التَّصْعير عنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ فَتَقُولُ في سِنِّ سُنَيْنَة وَفي دَارٍ دُويَرة وَفي يَد يُديَّة وَقَدْ شَذَّ هُنا حَذْفُها.

# عَدَمُ الحاقُ تاءِ التَّأْنِيث في الاسم المصغر إذا خِيفَ اللبس

وَٱللَّبْسُ إِنْ خِيفَ لَمْ تَلْحَقْهُ تَاءُهُمُ شُجَيْرُهُمْ وَبُقَيْرٌ حَوْلَ زَرْعِ هُم

لا تَلْحَقُ الاسْمَ تَاءُ اَلتَّأْنِيثِ في التَّصْغِيرِ إِذا خِيفَ اَللَّبْسُ فَتَقُولُ في تَصْغِيرِ شَجَرِ شُجَيْرٌ وفي بَقَر بُقَيْرٌ وفي خَمْسِ خُمَيْس.

# ما شَنَدٌ فِيهِ الحذفُ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ

وَشَنْ حَنْ فُكَ مَعْ أَمْنِ لِلَبْسِهِمُ ذَوْدٌ ذُويَدٌ حُرَيْبٌ ضِدُّ خَصْمِهِمُ

شَذَّ اَلْحَذْفُ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبُسِ في حَرْبِ وَقَوْسِ وَنَعْلِ وَذَوْد شَذَّ اَلْحَذْف للتَّاء منْهَا في اَلتَّصْغيرِ فَتَسَقُّولُ فِي تَصْغيرِها حُرَيْب وَقُويْس وَنُعَيْل وَذُويْد وَشَذَّ أَيْضاً إلْحاقُ التَّاء فيما جَاءَ زَائِداً على ثَلَاثَة أَحْرُف كَقُدَّامٍ فَتَقُولُ في تَصْغيرها قُدَيْديِمة.

# شُدُونُ ٱلتَّصْعِيرِ في ٱلْمَبْنِيِّ

وَلا تُصَغِّر لَنَا ٱلْمَبْنِي حَيْثُ يُرى وَفِي ٱلَّذِي وَٱلَّتِي قَدْ شَنَّعِنْدَهُمُ

لا تُصَغَّرُ ٱلْمَبْنِيَّاتُ عِنْدَ ٱلنُّحاةِ لأَنَّ ٱلتَّصْغيرَ يَخْتَصُّ بِالأَسْمَاءِ ٱلْمُتَمكِّنَةِ وَشَذَ تَصْغِيرِ ٱلَّذِي وَٱلَّتِي وَٱتَقُولَ فِي تَصْغِيرِهما اللَّذيا وَاللَّتَيَّا وفي ذَا ذَيّا وَفِي تَاتَيَّا.

#### ألنسب

ٱلْحِقْ بِآخِرِ اسْمِ أَنْتَ تَنْسِبُهُ يَاءً مُسْسَدَّدَةً بِصْرِيُّناعَلَمُ

اَلْحِقْ آخِرَ كُلِّ اسْمِ أَرَدْتَ إِضَافَتَهُ إِلَى قَبِيلَةِ أَوْ بَلَدِ اَلْحِقْ آخِرَهُ يَاءً مُشَدَّدَةً مَكْسُورًا مَا قَبْلَها فَتَقُولٌ جَاءَ رَجُلٌ سَمَائِلي تُنُسْبَةٌ إلى سَمائِل وَأَكْرَمْتُ عَالِماً خَرُوصِياً وَمَرَرْتُ بِإِمَامٍ خَلِيلي وَبِصْرِي تُسْبَةٌ إِلَى اَلْبِصْرَةِ.

# نَسَبُ ما كانَ آخِرُهُ يَاءً مُشْدَّدَةً كَياءٍ كُرْسي

وَإِنْ أَتَتْكَ كَيَاكُ رُسِي مُ شَدَّدة تُ تُحْذَفْ وَأَثْبِتْ مَعَ ٱلتَّشْدِيدِيَاءَكُمُ

إذا جَاءَتْ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ في آخر الاسْمِ كَياء كُرْسي وكَانَتْ بَعْدَ ثَلاثَة أَحْرُف فَاحْدُنْها وَضَعْ مَكَانَها يَاءَ النَّسَبَ وَذلك كَالْمُنْتَسِبِ إِلَى اَلشَّافِعي فَتَقُولُ فيه الشَّافِعي وَتُحْذَف فِي اَلنَّسبِ فَتَقُولُ أَلْ الشَّم تُحْذَف فِي اَلنَّسبِ فَتَقُولُ في اَلنَّسبِ فَتَقُولُ في اَلنَّسبِ فَتَقُولُ في اَلنَّسبِ فَتَقُولُ في النَّسبِ فَتَقُولُ في النَّسبِ فَلَيْ المَنْتَسبِ إلى المَنْتَسبِ إلى المَنْتَسبِ إلى مَكَّةً مَكِّي وَفِي المَنْتَسبِ إلى المَالدينة مَديني .

# حَذْفُ تَاء اَلتَّأْنِيثِ المِقصورة في النَّسَبِ

وَهَذهِ أَلِفُ التَّانِيثِ نَحْذِفُها مَقْصُورَةً كَحُبارى إِنْ نَسَبْتَهُمُ

تُحْذَفُ أَيْضَاً تَاءُ اَلتَّأْنِيثِ اَلْمَقْصُورَةُ مِنَ الاسْمِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ يَاءَ اَلنَّسَبِ وَكَانَتْ خَامِسَةَ حُرُونُهِ أَوْ فَصَاعِداً وَذَلِكَ كَحُبارى فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِهِ حُبارِيَّ وَكَانَتْ خَامِسَةَ حُرُونُهِ أَوْ فَصَاعِداً وَذَلِكَ كَحُبارى فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِهِ حُبارِيَّ وَكَانَ حَرْفُها النَّانِي مُتَحَرِّكاً كَجَمَزى فَتَقُولُ فِي نَسَبِهِ جَمَزِيٌ.

#### حَذْفُ أَلِفَ اَلتَّأْنِيثِ اَلْمَقْصُوُرَة إذا كانت رَابِعَةً وثاني مَا هِيَ فِيهِ ساكِن

وَجْهَيْنِ شَادَتْ لَكُمْ حُبْلَى إِذَا انْتَسَبُوا فَحُبْلَوِي وَحُبْلِي لَنَا رَسَمُوا

جَاءَ حَذْفُ أَلف اَلتَّأْنيث اَلْمَقْصُورَة إذا كَانَتْ رَابِعَةَ حُروف الاسْمِ اللّذي تُرِيدُ النَّسَبَ فيه وَكَانَ الْحَرْفُ اَلثَّانِي مِنَ الاسْمِ سَاكِناً كَحُبْلَى فَتَقُوُّلُ فيه في اَلنَّسَبِ حُبْلِي تُولِكُ وَلَكَ قَلْبُ هَذِهِ الأَلْفِ وَاواً في اَلنَّسَبِ في حُبْلِى حُبْلُوي وَاخْتِيرَ الأَوْلُ.

## قَلْبُ الأَلِف الأَصْلِيَّةِ وَاوَاً إِذَا كَانَتْ ثَالثَةً

وَإِنْ أَتَتْ كَعَصَى أَصْلِيَّةً وَفَتى وَاوَا هُنَا قُلِبَتْ فَتُويُّ مِصْرِكُمُ إذا جَاءَتْ الأَلفُ الأَصْلِيَّةُ في الاسْمِ ثَالِثَةً كَعَصَىً وَفَتىً قُلِبَتْ وَاواً في النَّسَب فَتَقُولُ عَصَويٌ وَفَتَويٌّ.

## قَلْبُ أَلِفِ اَلتَّأْنِيثِ المقصورة وَاواً إِذَا كَانتُ رابِعة أيضًا

وَقُلْ لَهِ الْ أَتَتْنَا وَهْيَ رَابِعَةٌ قَلَبْتَهَا ٱلْوَاوَأُوْ حَذْفا َّنَرى لَهُمُ

تُقْلَبُ أَيْضاً أَلْفُ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَة واواً في النَّسَبِ إِنْ كَانَتْ اَلْحَرْفَ الرَّابِعَ في الاسْم نحو مَلْهَى فَتَقُولُ في النَّسَبِ فيه مَلْهَوِيُّ وَلَكَ حَذْفُها فَتَقُولُ مَلْهِيٌّ واَخْتِيرَ الأَوْلُ وَإِنْ تَجَلَّتْ خَامِسَةَ الأَحْرُّفَ فَصَاعِداً كَمُصْطَفَى حُذِفَتْ وَجِيءَ مَكَانَهَا بِيَاءِ النَّسَبِ فَتَقُولُ مُصْطَفِيٌّ.

## اَلنَّسَبُ فِي اَلْمَنْقُـوُصِ

وَٱلْيَاءُ إِنْ تَكُ بِالْمَنْقُ وُسِ ثَالِثَةً فَافْتَحْ لَاقَ بْلَهَا تُقَلَّب لِوَاوِهِمُ

إذا جَاءَ النَّسَبُ إلَى الْمَنْقُوصِ وكَانَتْ يَاؤُه ثالثَةً في الاسْمِ فَاقْلُبْها وَاواً وَافَّتَحْ مَا قَبْلَها فَتَقُولُ في النَّسَبِ إلى شَجِ شَجَوِيٌّ وَإَنْ كَانَتْ يَاؤُهُ رَابِعَةً حُذَفَتْ فَتَقُولُ فِي قاضِ قاضِيٌّ وَتُقْلَبُ وَاواً فَتَقُولُ قاضَوِيٌّ وَإِنْ جَاءَتْ خامِسَةً وَمَا فَوْقَ حُذَفَتْ وُجُوبُاً وَتَقُولُ فِي مُعْتَدِي وَفي مُسْتَعْلِ مُسْتَعْلِيٌّ.

# حُكْمُ اَلنَّسَبِ في الاسْمِ إذا كان بِهِ يَاءَانِ أَصْلَيَّـةٌ وزائِدة

وَٱلْيَاءُ أَصْلِيَّةً قِي ذَا انْتِسَابُهُمُ

إذا كَانَ بِالاسْمِ يَاءان زَائِدَةٌ وأَصْلِيَّةٌ فَبَعْضُ الْعَرَبِ يَحْذَفُ الزَّائِدَةَ مُسْتَبْقِياً للأَصْلِيَّة وَيَقْلِبُها وَاواً في النَّسَب ويَقُولُ في مَرْمي مَرْمَوي سَوَاءً كانَتا زَائِدَتَيْنِ أَو اللَّصْلِيَّة فَتَقُولُ في النَّسْبَة للسَّافِعي المَّلِيَّة فَتَقُولُ في النَّسْبَة للسَّافِعي المَسْافِعي وَفي النَّسْبة للسَّافِعي مَرمي وهذا هُو المُحْتَارُ والأللَى قَلَ عَمَلُ شَافِعي وَفي النَّسْبة إلى مَرْمي مَرمي وهذا هُو المُحْتَارُ والأللَى قَلَ عَمَلُ الْعَرَب بها.

## عَدَمُ حَذْفِ اَلْيَاءِ اَلْمُشْنَدَّدَة

وَإِنْ بِحَرْفٍ عَلاهَا السَّبْقُ ماحُذِفَتْ وَاقْتَحْ لِثَانِيهِ وَاقْلُبْ ثَالِثاً لكم

إذا سُبِقَتْ ٱلْيَاءُ ٱلْمُشَدَّدَةُ بِحَرْف وَاحِد ما حُذِفَ مِنَ الاسْمِ في النَّسَبِ شَيْءٌ فَافْتَحْ ثانيه وَاقْلُبْ ثَالْتُهُ وَاواً وَإِنْ كُانَ ثَانِي الاسْمِ لَيْسَ بِبَدل مِنْ وَاو مَا غُيِّرَ وَيُقْلَبُ وَاواً إِنْ حَانَ ثَانِي الاسْمِ لَيْسَ بِبَدل مِنْ وَاو مَا غُيِّرَ وَيُقْلَبُ وَاواً إِنْ جَاءَ بَدَلاً مِنْ وَاو وَذَلكَ كَحَيٍّ فَتَقُولُ حَيَوِيٌّ لأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ حَبِيتُ وَتَقُولُ في طَي طَوَوِيٌّ وَهُو مَشْتَقٌ مِنْ طَويْتُ.

## حَذْف ما فيهِ عَلامَةُ تَأْنيثِ أو تَصْحيحٍ

وَجَمْعُ تَصْحِيِحِهِمْ فَاحْدُفْ إِذَا انْتَسَبُوا أَوْمَاعَ للمَ قُتَانِيثٍ بِهِ عَلِمُ وَا

# ٱلنَّسَبُ فِي طَيِّبٍ وَطَيِّءٍ

مِنْ طَيِّبٍ حَذَفُوا يَاءً لَدى نَسَبٍ وَطَيَّءٍ شَندَّ طَائِي َّإِذَا رَسَمُوا

يُكْسَرُ مَا قَبْلَ يَاء اَلنَّسَبِ إِذَا كَانَ قَبْلَ اَلْحَرْفِ اَلْوَاجِبِ كَسْرُهُ فِي اَلنَّسَبِ يَاءٌ مَكْسُورَةٌ وَجُوبًا فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إِلَى مَكْسُورَةٌ وَجُوبًا فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلى مَكْسُورَةٌ وَجُوبًا فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلى طَيِّبِ طَيِّبِيٌّ، وَيُقَاسُ اَلنَّسَبُ فِي طَيِّء إلى طَيِّيٍّ وَلَكَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقياسَ فَقَالُوا طَائِيٌٌ ولا تُحْذَفُ اللّهَ الْمُدْغَمُ فيها إذا كَانَتْ مَفْتُوحَةً نَحْوُ هَبَيَّخِيٌّ فِي نَسَبِ هَبَيَّخٍ وَهَبَيَّخِ هُو اَلرَّجُلُ السَّمِينَ وَالْأَنْثَى هَبَيْخَةٌ.

#### اَلنَّسَبُ في فَعِيلة وَفُعَيْلَة

فُعَيْلَة 'فُعْلِي "حِينَ تَنْسِبُهُ فَعِيلَة 'فُعَلِي "ثَمَّيَرْتَسِمُ

إذا شئت اَلنَّسَبَ إلى فَعيلَة ولَمْ يكُنْ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ وَلا مُضَاعَفاً فَتِحَ عَيْنُهُ في اَلنَّسَبِ وَحُذَفَتْ يَاوُهُ وَذلكَ كَحنيفة على وَزْن فَعيلَة فَتَقُولُ في اَلنَّسَبِ إلَيْهِ حَنَفي النَّسَبَ إليه حَنَفي وفي اَلنَّسَبَ إلى فُعيلَة كُجَهَيْنَة تَقُولُ فيه جُهَني بِحَذْف الْياءِ هذا إذا ما كان مُضَاعَفاً.

# نَسنَبُ فُعَيْلٍ وَفَعِيلٍ

وَفِي فُعَيْلٍ فَعِيلٍ زِدْهُ وَاوَهُمُ فَقُلْ لَهُمْ عَدَوِي فِي عَدِيهِمُ

حُكْمُ فُعَيْلِ وَفَعِيلِ فِي اَلنَّسَبِ وَكَانا بِغَيْرِ تَاء وَغَيْرَ مُعْتَلَّيْ اللاَّمِ فَيَجِبُ حَذْفُ تَاتِهِما وَفَتْحُ عَيْنِهِما في اَلنَّسَبِ كَما مَضَى وَتُبْدِلُ مَكَانَ اَلْيَاءِ وَاوا قَبْلَ يَاءِ النَّسَبِ فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلى عَدِيٍّ عَدَوِيٌ وَفِي قُصَيٍّ قُصَوِيٌٌ.

# نُسب فُعَيْلٍ وَقَعِيل إِذا كانا صَحِيحَيْ اللاَّم

لا حَـنْفَ لِلْيَاءِ إِنْ وَافِي عَـقِيلُكُمُ إِذَا نَسَـبْتَ عَـقِيلِي الْمَامَكُمُ

إذا جَاءَ فُعَيْلٌ صَحيحَ وَفَعيل كَعَقِيلٍ فلا حَذْف للْيَاءِ وَلا لِلام مِنْهُ ما فَتَقُولُ في اَلنَّسَبِ إليهما عُقَيْلِيُّ وَعَقِيليًّ.

## نُسَبُ ما جَاءَ على فُعَيْلَة أو فعيلة

جَلِيلَةٌ قَدْ أَتَتْنَا أَوْ طَوِيِلَتُ هُمْ مُعْتَلَّةَ الْعَيْنِ أَوْ ضَاعَفْتَ مَا خَرَمُوا

لا تُحْذَفُ يَاءُ مُعْتَلِّ الْعَيْنِ أَوْ مُضَاعَفَهُ فِي النَّسَبِ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى فَعِيلَة فَتَقُولُ فِي اَلنَّسْبَة إلى طَويلة طَويليٌّ وَفِي جَليلة جَليليَّ وَكَذَا مِا جَاءَ على وَزْنَ فُعَيْلَةٍ وَهُوَ مُضَاعَفُ مُكَلَيْلَةٍ فَتَقُولُ فِي النَّسْبَة إلَيْهِ قُلَيْلِيُّ.

# حُكْمُ هَمْزَةِ الممدود في النُّسنبِ

وَحُكْمُ هَمْزَةِ مَمْدُود إِذَا نَسَبُوا كَحُكْمِهِ اإِذْ تُثَنَّى مابِها وَهَمُ

تُعامَلُ هَمْزَةُ اَلْمَمْدُودِ فِي اَلنَّسَبِ مُعَامَلَتِها فِي الْمُثَنَّى فَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً للتَّأْنِيثُ نَحْوُ حَمْراءَ قُلْبَتْ وَاواً فِي النَّسَبِ فَتَقُولُ حَمْراويٌ وانْ كَانَتْ زِيَادَتُها للتَّأْنِيثُ نَحْوُ حَمْراءِي النَّسَبِ التَّصْحِيحُ للإلْحَاقَ أَوْ كَانَتْ بَدَلاً مِنْ أَصْل ككساء فَلَكَ وَجْهَانِ هُنا فِي النَّسَبِ التَّصْحِيحُ وَالْقَلْبُ فَتَقُولُ فِي النَّسَبِ عَلَى التَّصْحِيحِ كسائيٌّ وَفِي الْقَلْبِ كساوِيُّ وَإِنْ الزِّيَادَةُ وَالْقَلْبِ كَسَاوِيُّ وَإِنْ الزِّيَادَةُ أَصْلاً فَيَلْزَمُ التَّصْحِيحُ فَتَقُولُ فِي النَّسَبِ إلى قُراّءٍ قُراثيّ.

# اَلنَّسَبُ فِي الاسْمِ اَلْمُركَّبِ

وَإِنْ نَسَبْتَ لاسْمِ رَكَّ بُوهُ لنا لِجُمْلَة إِوْلِمَنْ جِ عَجْزَهُ صَرَمُوا

يُحْذَفُ عَجْزُ الاسْمِ المركَّبِ في النَّسَبِ سَواءً كَانَ مُركَبًا تَرْكَيِبَ جُمْلَةَ أَوْ تَرْكِيبَ جُمْلَةَ أَوْ تَرْكِيبَ إِلَى تَأَبَّطَ شَراً تَأَبُّطِيٌّ تَرْكِيبَ إِلَى تَأَبَّطَ شَراً تَأَبُّطِيٌّ وَيَكِيبَ إِلَى تَأَبَّطُ شَراً تَأَبُّطِيٌّ وَفِي بَعْلَبَكَ بَعْلِيٌّ.

## اَلنَّسَبُ إلى ما صَدْرُهُ اسْمٌ إبنِ

وَإِنْ يَكُنْ صَــدْرُهُ إِبْنا تَأَلَّقَ أَوْ مُعَرَّفَ ٱلْعَجْزِ حَذْفُ ٱلصَّدْرِ يَلْتَزِم

إذا جَاءَ صَدْرُ الاسْمِ المركَّبِ إِبْناً أَوْ عُرِّفَ بِعَجْزِهِ فَهُنا يُحْذَفُ صَدْرُهُ وَتَلْحَقُ يَاءُ النَّسَبُ بِعَجْزِهِ فَهُنا يُحْذَفُ صَدْرُهُ وَتَلْحَقُ يَاءُ النَّسَبُ بِعَجْزِهِ فَهُنا يُحْذِي ٌ وإلى أبي بكرٍ بكْري ٌ يَاءُ النَّسَبُ إلى ابْنِ الزَّبَيْرِ زَبَيْرِي ٌ وإلى أبي بكرٍ بكْري ٌ وَفَي غُلامٍ سَيْفٍ سَيْفِي سَيْفِي ٌ.

# نُسَبُ ٱلْمُركُّبِ بِالإِضَافَةِ المبتدأ بِغَيْرِ إبنٍ

وَأَمْرِئِي ۗ إِلَى امْرِ ٱلْقَيْسِ مُنْتَسِبٌ وَٱللَّبْسُ إِنْ خَيِفَ قَيْسِي ّ بِهِ قَدِمُ وُا

إذا أتَى اَلْمُركَّبُ الإضافيُّ بِغَيْرِ كَلَمَةِ ابْنِ في صَدْره ولَكُمْ تَخَفْ لَبْساً إذا حُدُفَ عَجْزُهُ في النَّسَبَ وَنُسبَ إلى صَدْره وَذلكَ كَامْرِئِ الْقَيْسِ فَتَقُولُ في اَلنَّسَبَ إلى صَدْرة وَذلكَ كَامْرِئِ الْقَيْسِ فَتَقُولُ في اَلنَّسَبَ إليه امْرِيُّ وَإِنْ خُفْتَ اَللَّبْسَ حَذَفْتَ صَدْرة و وَنَسَبْتَهُ إلى عَجْزِهِ وَذَلكَ في اَلنَّسَبُ إليهِ ما أَشْهَلَيُّ وَقَيْسِيٌّ. وَذَلكَ في كَعَبْدِ الأَشْهَلِ وَعَبْدِ الْقَيْسِ فَتَقُولُ في الْمَنْسُوبِ إليهما أَشْهَلِيُّ وَقَيْسِيُّ.

## نَسبَ ما كانَتْ لامُهُ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِلرَّدِّ

وَفِي يَد يِدوِي تُلْفِي نُسْبَتَها كَـماأَتَتْكَ يَدِي وَابْنُ مِـشْلُهُمُ

إذا كَانَ اَلْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ لامُهُ مَحْذُوفَةٌ وَكَانَتْ غَيْرَ مُسْتَحِقَّة لِلرَّدِّ وَذلكَ مثْلُ يَد وَإِبْنِ فَلَكَ فِي لَد يَدُوي أَبْنِ مَسْتَحَقَّة لِلرَّدِّ وَذلكَ مثْلُ يَد وَإِبْنِ فَلَكَ فِي اَلـنَّسَبِ رَدُّ اللاَّمِ وَتَرْكَها. فَمِثَالُ اَلـرَّدِّ فِي يَدُ يَدُوي إَبْنِ بَنُو مِثَالُ تَرْكِها مَحْذُوفَةً قَوْلُكَ فِي يَد يَدِي الْمِن أَبْنِي الْبِي أَبْنِي الْمِن أَبْنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# اَلنَّسَبُ إِذَا كَانَتْ لَامُ اَلْمَنْسُوبِ تَسْتَحِقُّ الرَّدُّ

وَإِنْ أَتَتْ تَسْتَحِقُ ٱلرَّدَ لامُهُمُ تُردَّ قُل أَبَوِي فِي أَبِ لَهُمُ

إذا أَتَتْ لامُ اَلْمَنْسُوبِ إلَيْهِ مُسْتَحَقَّةً لِلرَّدِ في اَلنَّسَبِ في جَمْعِيْ اَلتَّصْحِيحِ أَوْ في اَلتَّثْنِيَة وَجَبَ أَنْ تُرَدَّ إِلَيْهِ في اَلنَّسَبِ فَتَقُولُ فِي أَبِ أَبَوِيٌّ وَفِي أَخٍ أَخُويٍ كُ تَقُولُ أَبُوان وَأَخُوان وَأَخُوات.

## اَلنَّسْبُ إِذَا كَانَ لأُخْتِ إَوْ بِنْتٍ

وَالْأُخْتُ وَالْبِنْتُ عَامِلْها كَمِثْلِ أَخِ وَقِيلَ فِيها بِأَخْتَى إِذَا احْتَكَمُوا

تُلْحَقُ بِنْتٌ وَأُخْتٌ فِي اَلنَّسَبِ إِلَيْهِما تُلْحَقُ بِأَخِ وَإِبْنْ فَتُحْذَفُ تَاءُ التَّأْنِيثِ وَيُردَّ إِلَيْهِما مَا حُذَفَ مِنْهُما فَيُقَالُ فِي اَلنَّسَبِ إلى أَخْ أَخُوِيٌّ وَإلى إِبْنِ بَنَوِيٌّ وَإلى مَا حُذَفَ مِنْهُما فَيُقَالُ فِي اَلنَّسَبِ إلى أَخْ أَخُويٌّ وَإلى إِبْنِ بَنَوِيٌّ وَإلى هذا ذَهَبَ الْحَلِيلُ وَسيبَويْهِ. أَمَّا يُونُسُ فَذَهَبَ إلى أَنَّهُ يُنْسَبُ إلى يهما على لَفْظَيْهِما وَهذا عِنْدِي أَرْجَحُ فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلى أُخْتِ أُخْتِيٌّ وَإلى بِنْتِ بِنْتِيٌّ.

# اَلنَّسَبُ إِذَا كَانَ اَلثَّنَائِيُّ حَرُّفاً صَحِيحاً

إنَّ اَلشَّنائِيَّ إِنْ وَافْساكَ مُ بستس مَا حَرْفا صَحِيِحاً فَضَعِّف أَوْ فَحُفَّهُمُ

إذا نُسبَ الاسْمُ إلى ثُنائيًّ ما لَهُ ثَالثٌ وكانَ حَرْفاً صَحِيحاً جَازَ لَكَ فيه وَجُهَانِ : اَلْتَضْعِيفُ وَذلكَ نَحْوُ كَمْ فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلَيْه كَمِّيٌّ ـ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي التَّخْفِيفُ فَيَتَقُولُ فِي النَّسَبِ اللَّه عَتَقُولُ فِي النَّسَبِ اللَّه عَتَقُولُ فِي النَّسَبِ الله لَوْ لَوِّيُّ.

# اَلنَّسَبُ في إتيان اَلثَّاني بدَلاً

وَإِنْ يَكُنْ حَرْ فُنَا اَلتَّانِي أَتَى أَلِهَا صَعَفْ وَأَبْدِلْ هُنَا اَلتَّانِي بِهَ مُ زِهِمُ وَإِنْ يَكُنْ حَرْفُ اَلتَّانِيةُ هَمْزَةً فَتَقُول في مَنْ يُضَعَّفُ اَلتَّانِيةُ هَمْزَةً فَتَقُول في مَنْ اسْمُهُ لا للَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# نَسَبُ المحذوفِ الفاءِ إذا كان صحيح اللاَّمِ أَوْ مُعْتَلَّها

مَحْذُوُفُ فَاءٍ صَحِيحُ اللاَّمِ لاعِلَل ماردٌ مَحْذُوفُهُ إِنْ يَنْتَسِبْ لَهُمُ

إذا جَاءَ اَلنَّسَبُ إلى اسْمِ حُذفَ وَكَانَ صَحيحَ اللاَّمِ لَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ ما حُذفَ منْهُ فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلى صفة وَإلى عَدة عديٌّ وَإذا كَانَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ رُدَّ إِلَيْهِ ما حُذِفَ مِنْهُ وُجُوبًا وَفُتِحَ عَيْنُهُ فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلى شِبَةٍ وِشَوِيٌّ.

### ما نُسِبَ إلى جَمْع

وَإِنْ نَسَبْتَ لِجَمْعٍ جِئْ بِوَاحِدَة مِنَ الْفَرائِضِ فَرْضِي لَهُمْ عَلِمُ وا

إذا نَسبْتَ إلى جَمْع باق على جَمْعه كَ فَرائضَ فَأْت بِوَاحِده وَانْسُبْهُ إلَيْه وَقُلْ وَفَلْ وَفَلْ وَفَيْ وفيه فَرْضِي هذا إذا ما جَرَى مَجْرى الْعَلم وَإِنْ جَرى الْعَلَم جَرى الْعَلَم جَرى الْعَلَم وَأِنْ وَتَقُولُ في وَشُولُ في وَنُسبَ إلَيْهِ مَ أَنْصَارِيٌّ وَتَقُولُ في النُّسْبَةُ إلَيْهِم أَنْصَارِيٌّ وَتَقُولُ في النُّسْبَة في كَأَنْمار أَنْمَارِيٌّ.

### اسْتِغنَاءُ اسْم اَلْفَاعِل عَنْ يَاء اَلنَّسَب

وَتَامِ سِرُ لأَخِي تَمْ سِرٍ وَلابِنِهمْ يَسْتَغْنِي عَنْ يَاءِ أَنْسَابٍ هُنالَكُمُ

يُسْتَغْنى عَنْ يَاءِ اَلنَّسَبِ إِذَا بُنِيَ الاسْمُ على فاعِلِ بِمَعنى صَاحِبٍ وَذَلِكَ كَلْبِنِ أَيْ صَاحِبِ لَبَنِ وَتَامِرٍ أَيْ صَاحِبِ تَمْرٍ.

# اَلنَّسَبُ في أَهْل اَلْحُرَف

بِوَزْنِ فَعَالِنا فَانْسُبْ أَخَاحُرَفِ بِسُوقِكُمْ ذَلِكَ ٱلْبَقَالُ يَبْتَسِمُ فَوَكُمْ ذَلِكَ ٱلْبَقَالُ يَبْتَسِمُ يُوزُنِ فَعَّالُ وَذَلْكَ غَالِباً في أَهَلِ ٱلْحُرَف فَتَقُولُ في نَسَبِك لِبَائِع ٱلْبَقْلِ بَقَّالُ وَلِبائِع ٱلْبِزارِ بَزَّارٍ وَلَمْنَ يُجَذَّعُ ٱلنَّحْلَ جَذَّاعٌ.

# إتيانُ فَعَّالٍ بِمَعْنى صِاحِبٍ

وَجَاءَ أَيْضًا بِمَعْنى صَاحِبٍ عَلَنا فَعَالُ لَسْتُ بِظَلامٍ لِحَفَّكُمُ

قَدْ جَاءَ فَعَّالٌ أَيْضاً مُسْتَغْنِياً عَنْ يَاءِ اَلنَّسَبِ وَذَلِكَ فِي أَهْلِ اَلْحُرَفِ أَيْضاً آتياً بِمَعْنَى صَاحِب. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا رَبُكَ بِظَلامَ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي لَيْسَ بِصَاحِب ظُلَمٍ كِما يُسْتَغْنَى عَنْ يَاءِ اَلنَّسَبِ إذا جَاءَ اَلْمَنْسُوبُ إلَيْه بِوزْن فَعل وكَانَتَ بِمَعْنى صَاحِب نَحْوُ هذا رَجُلٌ طَعِمُ أَيْ صَاحِب طَعَامٍ ولَبِسٌ أَيْ صَاحِب لَبَاسٍ.

# الإشسَارَةُ إلى الشيَّاذِّ فِي النَّسبِ

وَإِنْ أَتِى غَيْسِ مَا قَدْ مَرَّ مِنْ نَسَبٍ فَذَلِكُمْ شَذَّلا ٱلْمَشْهُ وُرُعِنْدَهُمُ

مَضَى بَيَانُ أَحكامِ اَلنَّسَبِ مُوضَّحاً وَإِنْ على خلاف ما مَرَّ فَهُو شَاذُ في النَّسَبِ لا يُقاسُ عَلَيْهِ كَالنَّسَبِ إلى اَلْبَصْرَة بِصْرِي وَاَلْمَشْهُور بَصْرِي بِفَتْحِ اَلْبَاءِ وَكَذَا مِنْ اَلشَّاذٌ اَلنَّسَبُ إلى الدَّهْرِ دُهري بِضَمِّ اَلدَّالِ وَاَلْمَشْهُورُ فَتْحُها وَكَذَا فِي النَّسَبَ إلى مَرْوَ مُرْوَي شَاذُ وَالْمَشْهُورُ مَرْوِي بِكَسْرِ اَلْواوِ وَفَتْحِ اَلْمِيمٍ.

# ألوقف

وَإِنْ وَقَــفْناعلى اسْمِ نُنَوّنُهُ جِئْناعَلى أَلِفٍ مِنْ بَعْدِ فَتْحِهِمُ

إذا شئْتَ أَنْ تَقَـفَ عَلَى اَلْمَنْقُوصِ اَلْمُنْكَرِ اَلْمَنْصُـوُبِ أَبْدَلْتَهُ عَنْ تَنْوِيـنِهِ أَلِفاً وَوَقَفْتَ عَلَيْها فِيه فَتَقُولُ أَكْرَمْتُ قاضياً

# حُكْمُ اَلْوَقْفِ عَلَى اَلْمَنْقُوصِ اَلْمُنْكَّرِ اَلْمَرْفُوعِ أو ِ المجرور

وَوَاقِع بُعْد رَفْع أِوْ كَ جَرهِم سَكِّنْ إذا شِئْت أَوْ ثَبِّت ْلِيَائِهم

اَلْوَقْفُ عَلَى اَلْمَنْقُ وُصِ اَلْمُنكَّرِ فِي اَلرَّفْعِ وَاَلْجَرِّ يُحْذَفُ تَنْوِينُهُ وَيُبْدَلُ عِنْهُ السَّكُونُ فَتَ قُولُ هذا قاضْ وَمَرَرْتُ بِقَاضْ وَلَكَ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ فِي آخِرِه بَدَلاً مِنْ السَّكُونُ فَتَ قُولُ هذا قاضِي وَمَرَرْتُ بِقاضِي وَهَذِهِ قِراءَةُ اَبْنِ كَثِيرٍ فِي التَّنُويِنِ وَتَقِفُ عَلَيْها فَتَقُولُ هذا قاضِي وَمَرَرْتُ بِقاضِي وَهَذِهِ قِراءَةُ اَبْنِ كَثِيرٍ فِي قَوْله تَعَالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادِي﴾.

# حُكْمُ اَلْوقفِ إِذا كَانَ اَلْمَوْقُونُ اسْمَ فَاعِلِ أَوْ عَلَماً

وَإِنْ يَكُنْ كَمُرٍ وَافَاكَ أَوْ كَيَفِي لاتَحْذُف الْيَاءَ مِنْهُ عِنْدَ وَقَفْكِمُ

إذا حُـذفَتْ مِنْ اسْمِ اَلْمَنْقُوصِ عَيْنُهُ وَكَانَ اسْمَ فَاعِلِ كُـمُر مِن أَرَى أَوْ حُدُفَتْ فَاوَّهُ مِنْ كَيَفِي عَلَماً لَمْ يُكُنِ الْوَقْفُ هُنا إِلاَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ فَتَـقُولُ هذا مُري وَجَاءَ يَفِي.

# حُكْمُ اَلْوَقْفِ إِذَا كَانَ اَلْمَنْقُوصُ مُعَرَّفاً مَنْصُوبًا

وَٱلْيَاءَ سَكِّنْ إِذَا ٱلْمَنْقُوصُ مَعْرِفَةً تَأَلَّقَ ٱلنَّصْبُ فِيهِ عِنْدَ وَقُهْكِم

إذا كانَ اَلْمَنْقُوصُ مُعَرَّفاً أَثْبِتْ يَاءَهُ سَاكِنَةً فِي حَالَةِ اَلنَّصْبِ إذا شِئتَ الْوَقُونُ عَلَيْهِ فَتَقُولُ رَأَيْتُ اَلْوَالِي وَأَكْرَمْتُ اَلْقَاضِي.

# جَوَازُ اثْباتِ ٱلْيَاءِ وَحَذْفُها في ٱلْوَقْفِ

وَجَازَ إِثْبَاتُكُمْ لِلْيَاوَحَذْ فُكَها فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ وَالإِثْبَاتُ خَيْرُهُمُ

إذا أَرَدْتَ أَنْ تَقَفَ عَلَى الْمَنْقُوصِ الْمُعَرَّفِ في حَالَتَيْ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ جَازَ لَكَ عَلَى الْمُنْقُوصِ الْمُعَرَّفِ في حَالَتَيْ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ جَازَ لَكَ أَنْ تَقَفَ عَلَى الْلَيَاءِ السَّاكِنَةِ نَحْوُ جَاءَ الْقَاضِي وَسِرْتُ إلى الْقَاضِ وَاسْتُجُودَ الأَوَّلُ وَهُو عَلَيْهِما على حَذْف اللَّوَلُ الْعَاضُ وَاسْتُجُودَ الأَوَّلُ وَهُو عَلَيْهِما على حَذْف اللَّوَلُ الْعَاضُ وَاسْتُجُودَ الأَوَّلُ وَهُو الْبَاتُ الْيَاء.

# اَلْوَقْفُ عَلَى الاسْمِ اَلْمُحَرَّكِ

وَالاسْمُ إِنْ جَاءَ وَالتَّحْرِيكُ آخِرَهُ وَهَاءُ تَأْنِيتِ مِسَكِّنْ بِوَقْ فِهِمُ

إذا أرد ثُتَ أَنْ تَقِفَ عَلَى الاسْمِ الْمُحَرَّكِ آخِرُهُ وَكَانَ آخِرُهُ هَاءَ التَّأْنِيثِ كَفَاطِمَةَ فَيَجِبُ أَنْ تَقِفَ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ فَتَقُولُ هَذَهِ فَاطِمَهُ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَهُ.

# حُكْمُ الاسْمِ اَلْمُتَحَرِّكِ في اَلْوَقْفِ إذا لَمْ يكن باَخره هَاءُ اَلتَّاْنِيثِ

رَوِّمْ وَشَـمِّ وَضَعِّفْ وَانْتَـقِلْ بِهِمُ وَسَكِّنَنْ إِنْ تُرِدْ وَقْفَا بِحَيِّهِمُ

إذا جَاءَ الاسْمُ مُتَحَرِّكَ الآخر ولَيْسَ آخرُهُ هَاءَ اَلتَّأنيث فَعَلَى اَلْوَقْفِ عَلَيْهِ أَقُوالٌ خَمْسَةٌ وَهِيَ: اَلتَّسْكينُ \_ وَاَلرَّوْمُ \_ وَالإِسْمَامُ \_ وَاَلتَّضْعِيفُ \_ وَالنَّقْلُ، وَسَيَأتِي بَيَانُ كُلِّ وَاحِد مِنْ هَذِهِ اَلْخَمْسَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

### اَلرُّوْمُ

صَوْت خَفِي لنايو ما تُشِيِر بُهِ عِنْدَ اَلتَّ حَر كُر رَوْم مَا بِهِ عَتَمُ

الْوَجْهُ الْأُوَّلُ ما يُوتُقَفُ عَلَيْهِ منْ الاسْمِ الْمُحَرَّكُ الآخِرِ اَلْخَالِي مِنْ تَاءِ الْتَانِيثِ هذا الْوَجْهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الرَّوْمُ وَهُوَ ما يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الإِشَارَةِ إِلَى اَلْحَرَكَةَ بِصَوْتَ خَفيٍّ. بصَوْتَ خَفيٍّ.

#### الإشتمام

فَضَمُنا شَفَتَيْنِ سَكِّنَنْ لَهُمُ لَآخِر اَلْحَرْفِ إِشْمَامٌ لِوقْ فِهِمُ الْحَرْفِ إِشْمَامٌ لِوقْ فِهِمُ الْوَجْهُ اَلْتَّانِي الإِشْمَامُ وَهُو مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ ضَمِّكَ اَلشَّفَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ تُسكِّنَ الْحَرْفَ الأَّخيرَ وَلا إِشْمَامَ إِلاَّ فيما كَانَتْ حَرَّكَتُهُ ضَمَّة.

### اَلْوَقُفُ عَلَى اَلتَّضْعِيفِ

وَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى التَّضْعِيفِ لا تُرِنا هَمْ زا بِآخِ رِهِ أَوْذَا اعْتِ اللَّهُمُ

يُشْتَرَطُ الْوَقْفُ بِالتَّضْعِيفِ أَنْ لا يَكُونَ آخِرُ الاسمِ هَمْزَةً كَخَطَأَ مَثَلاً ولا مُعْتَلاً أَيْضاً كَفَتَى كَما مِنْ شَرْطِهِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ حَرَكَةٌ كَالْجَمَلِ فَتَقِفُ عَلَيْهِ بِتَسْدِيدِ اللهَّمُ فَتَقُولُ ٱلْجَمَلِ.

### حكم النّقل إذا سلَاكِناً لا يَقْبَلُ اَلْحَرَكَةَ

لا وَقْفَ لِلنَّقْلِ إِنْ مَا قَبْلُ قِمتُّهِ مُحَرِّكٌ سَاكِن كَالْبَابِ عِنْدَهُمُ

يُعَبَّرُ عَنْ الْوَقْف بِالنَّقْلِ عَنْ تَسْكِينِ آخِرِ حَرْف للاسم كما تُنْقَلُ حَرَكَتُهُ إلى حَرْف تَقَدَّمَهُ بشرْط أَنْ يَكُونَ ما قَبْل اَلْحَرْف الآخِرِ سَاكِناً قَابِلاً لِلْحَرَكَة أَيضاً نَحْوُ طَهَرَ الضَّرْبُ وَرَأَيْتُ الضَّرْبَ وَنَظَرْتُ إلى الضَّرْبِ أَمَّا إذا جَاءَ مَا قَبْل آخِرِ الاسْمِ مُحَرَّكاً لَمْ يَكُنِ الْوَقْفُ عَلَيْه بِالنَّقْلِ وذلك كَجَعْفَر وَأَيْضاً إذا كانَ سَاكِناً غَيْرَ قابِل للحَركة كَالأَلف نَحْوُ باب وانسان فلا يُوقَف عَلَيْه بِالنَّقْلِ.

# رَأِيُّ أَهِلِ اَلْكُوفَةِ فِي اَلْوَقْفِ بِالنَّقْلِ

وَالْوَقْفُ بِالنَّقْلِ إِطْلاقِا أَجَازَلنا أَشْيَاحُ كُوفَتِنا اَلشَّمَّاءِ إِذْ حكموا

ذَهَبَ اَلْكُوفَيُّونَ إلى جَوازِ اَلْوَقْف بِالنَّقْلِ كَانَتْ اَلْحَرِكَةُ فَتْحَةً أَو كَانَتْ ضَمَّةً أَوْ كَانَتْ ضَمَّةً أَوْ كَانَتْ ضَائَةً أَوْ كَانَ آخِرُ اَلْكَلَمَة غَيْرِ مَهْمُوز نَحْوُ هذا اَلضَّرُبْ وَرَأَيْتُ اَلضَّرَبْ وَرَأَيْتُ اَلضَّرَبُ وَمَا الضِّرِبُ وَإِنْ كَانَ آخِرُ اَلْكَلِمَةِ مَهْمُوزاً قُلْتَ هذا اَلرِّدُءُ وَرَأَيْتُ اَلرِّدَءُ وَمَرَرْتُ بِالطِّدُء.

### رَأَيُ أَهْلِ الْبِصْرَةِ فِي اَلنَّقَلِ

وَإِنْ بِفَتْحِهِمُ قَدْحَرَّكُوهُ فَما أَجَازَتِ ٱلبِصْرَةُ ٱلْغَرَّاءُ وَقُلْفَهُمُ

ذَهَبَ أَهْلُ ٱلْبِصْرَةَ إلى عَدَمِ جَوَازِ ٱلنَّقْلِ إذا أَصْبَحَتْ فيه ٱلْحَرَكَةُ فَتْحَةً أَمَّا إذا كَانَ آخِرُهُ مَهْمُولُزاً فَجائزٌ عنْدَهُمْ ٱلْوَقْفُ عَلَى ٱلنَّقْلِ فَتَقُولُ رَأَيْتُ ٱلرَّدْءُ ويَمْنَعُ قَوْلُكَ رَأَيْتُ ٱلطَّرْبُ وَرَجَّحَ ابْنُ عَقِيل مَذْهَبَ أَهْلِ ٱلْكُونُفَةِ.

# حكم الوقف على اَلنَّقلِ إذا صاَرَتْ الكلمة إلى غَيْرِ مَوْجُودٍ

وَٱلنَّقْلُ إِنْ صَيَّرَ الأَلْفَاظَ ظَاهِرَةً إِلَى بِنَاغَيْرِ مَوْجُودُ إِهُنَاانْحَجَمُوا

إذا آلَ اَلنَّقْلُ إلى صَيْرُورَة اَلْكَلَمَة على بِنَاء لَيْسَ بِالْمَوْجُودُ في اَلْكَلامِ امْتَنَعَ ذلك فلا تَقَفْ قائلاً هذا اَلْعلُمْ بِضَمِّ اَللاَّمِ اَلثَّانِيَة أَمَّا إِنْ كَانَ آخِرُ اَلْكَلَمَةِ هَمْزَةً جَازَ الْوَقْفُ عَلَى اَلنَّقْلَ فَتَقُولُ هَذَا اَلرَّدُءْ بِضَمِّ اَلدَّالِ.

### اَلْوَقْفُ عَلَى اَلْفَعْلِ إِذَا كَانَتْ فِيهِ تَاءُ اَلَتَّأْنِيثِ

وَوَقْفُ مَا فِيهِ تَا اَلتَاْنِيثِ جَازَ لَنا إِنْ كَانَ فِعْلاً فَقِفْ بِالتَّاءِ حَوْلَهُمُ

إِذَا أَرَدْتَ الْوُقُونُ عَلَى ما كَانَ فِيهِ تَاءُ التَّأْنِيثُ وَكَانَ فَعْلاً وَقَفْتَ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ فَتَقُولُ بُثَيْنَةُ جَاءَتْ وَإِنْ كَانَ إِسْماً مُفْرَداً وَمَا قَبْلَ التَّاءِ سَاكِناً صَحِيحاً كَانَ فَقِفْ عَلَيْهِ بِالتَّاءَ أَيْضاً نَحْوُ بِنْتْ وَأُخْتْ.

# اَلْوَقْفُ عَلى ما لَمْ يَكُنْ بِالسَّاكِنِ اَلصَّحِيحِ

وَقِفْ عَلَى الْهَاءِ إِنْ وَافَتْ كَفاطِمَة مِ وَالْجَمْعُ أَوْ شِبْهُ هُ بِالتَّاءِ يَنْتَظِمُ

جَاءَ اَلُوتُونُ عَلَى الاسْمِ الَّذِي فِيه تَاءُ اَلتَّأْنِيثُ وَكَانَ اَلسَّاكِنُ مَا قَبْلَها غَيْرَ صَحِيح جَاءَ اَلُوتُونُ عَلَيْه بِالْهَاء نَحْوُ جَاءَتْ فَاطَمَهُ وَأَقْبَلَ حَمْزَهُ وَهَذِه فَتَاهُ وَإِنْ كَانَ الاسْمُ جَمْعاً أو شبْهَ جَمْع وَقَفْتَ عَلَيْه بِالتَّاء فَتَقُولُ هَذِه هِنْداتٌ وَهَيْهاتْ وَقَلَ وَقُونُهُم عَلَى التَّاء فِي الْمُفْرَد نَحْوُ فَاطَمَتْ وَكَذَا قَلَّ فِي جَمْعِ التَّصْحِيحِ وَقَلُ وَهُنُه قَلَ فِيه الْوُتُونُ عَلَى التَّاء فِي الْمُفْرَد نَحْوُ هَنْداه وَهَيْهاهُ.

# اَلْوَقْفُ عَلَى اَلْفِعْلِ اَلْمُعْتَلِّ اَلْمَجْزُومُ

وَالْفِعْلُ إِنْ جَاءَ مُعْتَلاً وَمُنْجَزِماً فَقِفْ عَلَيْه بِهَاءِ السَّكْتِ عِنْدَهم فَ فَقِفْ عَلَيْه بِهَاءِ السَّكْتِ عِنْدَهم أَوْ يُوتُفُ عِنْدَ النَّحَاة بِهَاءِ السَّكْت عَلَى الْفعْلِ الْمُعْتَلِّ حُذِفَ آخِرُهُ لِلْجَزْمِ أَوْ للْوَقْفِ فَيَقُولُ فِي الْأَمْرِ نَحُو أَعْطِ تَقُولُ فِي الْوَقْفِ فَي الْوَقْفِ فِي مثل لَم يُعْطِ لَمْ يُعْطِهُ وفي الْأَمْرِ نَحُو أَعْطِ تَقُولُ في الْوَقْفِ عَلَيْهِ أَعْطِهُ وَهذا جَائِزٌ لَيْسَ بِلازِمٍ.

### اَلْوَقْفُ إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ على حَرْفَينِ أَوْ واحِدٍ

وَإِنْ أَتَاكَ عَلَى حَرْفَيْنِ لَمْ يَعِ قِفْ ﴿ هَنَاعِلَى لَمْ يَعِلَهُ أَوْعِ فِعِلَهُ لَهُمُ

يَلْزَمُ الْوَقْفُ عَلَى هَاء السَّكْت في الْفعْلِ الْمُعْتَلِّ اللَّذِي حُذْفَ آخِرُهُ بِالْجَزْمِ بَقِيَ عَلَى حَرْفُ نَحْوُ كَمْ يَعِ فَتَقُولُ في الْوَقْفِ عَلَيْهِ ما عِهُ وَلَمْ يَعِ فَتَقُولُ في الْوَقْفِ عَلَيْهِ ما عِهُ وَلَمْ يَعِهْ وَقِهْ. وَلَم يَعِهْ وَقِهْ.

# اَلْوَقْفُ على مَا الإِسْتَفْهَامِيَّة إِذَا دَخَلَ عليها حَرَّفُ جَـرٍّ

وَمَاإِذَا اسْتَفْهَمَتْ وَٱلْجَرُ لاذَبِها فَاحْذِفْ بِهَا أَلِفَا عَمَّه فَقُلْ عَلِمُوا

يَجِبُ حَذْفُ أَلِف مَا الإَسْتَفْهَامِيَّة إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا جَارٌ فَتَقُولُ عَمَّ تَبْحَثُ وَبِمَ أَتَيْتَ وَاَغْتَنَاءَ اغْتَنَى زَيْدٌ عَنْ عَمْرُو وَإِذَا شَعْتَ اَلْوَقْفَ عَلَيْهَا بَعْدَ دُخُولِ اَلْجَارً وَكَانَ اسْماً وَجَبَ الْحَاقُ هَاء السَّكْت بها فَتَقُولُ اغتناءَمَه وَبَحْثَ مَه وَإِنْ كَانَ الْجَارُ حَرْفاً جَازَ الْحاقُ هَاء السَّكْت فَتَقُولُ عَمَّه وَفِيمَه.

# مَكَانُ جُوارِ ٱلْوَقْفِ بِهَاءِ ٱلسَّكْتِ

وَٱلْوَقْفُ جَازَ بِهَاءِ ٱلسَّكْتِ مُعْتَنِقًا لَاتُحرَّكُ هُ مِنْ لازِمٍ فَ هِ مُ وُا

جَازَ اَلْوَقْفُ بِهَاءِ اَلسَّكْتِ على كُلِّ مُتَحرِّكُ وَكَانَتْ حَرَكَتُهُ حَرَّكَةَ بِناءِ لازِمَةً غَيْرَ مُشَابِهَة لِحَرَّكَةِ إعراب نَحْوُ كَيْفَ فَتَقُولُ في الْوَقْف عَلَيْه كَيْفَهُ.

# عَدَمُ اَلْوَقْفِ لِمَا حَرَكَتُهُ مشابِهَةً لِحَرَكَةِ الاعرابِ

وَلا تَقُلْ جَاءَ زَيْدُهُ إِنْ وَقَلَقْتَ بِهِ ولا بِقَامَه لِقَامَ ٱلْحَقُّ نَصْرَهم

ما جَازَ الْوَقْفُ بِهَاءِ السَّكْتِ على ما كانت ْحَرَكَتُهُ إعرابِيَّةً نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ فَلا تَقُلْ تَقُلْ جَاءَ زَيْدُهُ وَكَذَا مَا شَابَهَت ْحَرَكَتُهُ لِلْحَرِكَةِ الإعرابِيَّةِ كَالْفِعْلِ الماضِي فلا تَقُلْ في وَقْفِك على قَامَ قَامَهُ.

### عَدَمُ ٱلْوَقْفِ

وَبَعْدُ قَبْلُ ٱلْمُنادَى مُفْرَدا سُمَخُوا عَنْ هَاءِ سَكْتٍ إِذا وَقْفَ الشَابِهِمُ

لا وَقْفَ بِهَاء اَلسَّكْت على ما كانت ْحركته الَّتِي يَنْبَنِي منْها غَيْرَ لازِمَة كَقَبْلُ وَبَعْدُ وَكَالْمُنادَى اللَّمُفْرَدْ فلا تَقُلْ قَبْلَهُ ولا بَعْدَ إذا وَقْفَتَ كما لا تَقُلْ فِي النِّدَّاء في نَحْوِ يا زيدُ ويا رَجُلَه كَذاكَ لا تَقِفْ بِها في إسم لا اَلَّتِي لِنَفْي اَلْجِنْسِ نحو لا رَجُلَه لا رَجُلَه .

#### شُـذُونُ وَصْلِ هاءِ اَلسَّكْتِ واستحسانه

وَشَــنَّ وَصْلُكَهـا فِي مِنْ عَلُ وَإِذَا كَانَتْ بِدَائِمَة بِتُسْتَحُ سَنَنْ بِهِمُ اللهِ مَنْ عَلُ وَكُنَّهُ الْبِنائِيَّةُ غَيْرَ لازِمَة كَنَحُو مِنْ عَلُ اللهِ اللهُ وَصْلُ هَاء السَّكْتِ فِيما كَانَتْ حَرَكَتُهُ الْبِنائِيَّةُ غَيْرَ لازِمَة كَنَحُو مِنْ عَلُ فلا تَقُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَهُ وَاسْتُحْسِنَ إلْحاقُها بَمَا كَانَتْ حَرَكَتُهُ دَائِمَةً لازِمَةً.

# إعطاء الوصل حكم الوقف

وَالْوَصْلُ يُعْطَى لِحُكْمِ الْوَقْفِ إِنْ نَظَمُوا وَقَلَّ إِنْ نَشَـــرُوا إعطاءُهُ لَهُمُ وَالْوَصْلُ حُكْمَ الْوَقْف .

قَالَ اَلشَّاعر :

لَقَد ْ خَسْسِيتُ أَنْ أَرى جَدبًا في عَامِنا ذَا بَعْدَ مَا أَخْصَبًا

فَجَاءَ تَضْعيفُ ٱلْبَاء بحرْف الإطلاق وَهِيَ مَوْصُولَةٌ وَحَرْفُ الإطلاق هُوَ الْأَلفُ ٱلَّذِي بَعْدَ اَلْبَاء وقَلَّ إعطاء حكم الوَقْفِ في اَلنَّثْرِ وَجَاءَ في اَلقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ قَوْلَهُ تعالى ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ﴾.

### الإمالة

إمَالَةٌ فَانْحِنا فَتْحِ لِكَسْرِهِمْ أَمِلْ لَهُمْ أَلِفَ الْلِيَساءِ بَيْنَهُمُ

يُعَبَّرُ بِالإِمَالَةِ عِنِ انحناء بِالْفَتْحَة إلى الْكَسْرَةِ وَيُنْحَنَى بِالأَلْفِ نَحْوَ اَلْيَاء وَهَذه لُغَةُ تَمِيمٍ وَأَسَدٍ وَبَنِي قَيْسٍ وَعَامَّةٍ أَهْلِ نَجْدٍ أَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَالإَمالَةُ عِنْدَهُمْ قَليلَةٌ.

### أُسْبَابُ الإِمَالَةِ سَبْعُ

أُسبابُها سَبْعَة 'إِنْ تَأْتِكُمْ طَرَفا عَنْ يائكم بَدَلا لا شَــنْ زَيْدُهُمُ

أَسْبَابُ الإمالَة سَبْعٌ الْأَوَّلُ إِتِيانُ الأَلف مُبْدَلَةً مِنْ يَاء مُتَطَرِّفَةٍ حَقِيقَةً نَحْوُ رَمَى وَمَرْمى فَتُمالُ فَي اَلْمُثَنَّى فَتَقُولُ رَمَيَا وَمَرْمَيَانِ.

# الأَلفُ الصَّائرة إلى الإمالة دون زيادة أوْ شنُذُوذ

أَمِلْ إلى اَلْيَاءِ مَلْهِي عِنْدَ تَثْنِيَةً إِلَى اَيْضًا وَأَرْطَى وَحُبْلَى فِي حِبائِهِمُ

تُمالُ الأَلفُ أَيْضَا إلى اَلْيَاء إذا كانت صَائِرةً إليها دُوُنَ زِيَاذَة أَوْ شُذُودُ وَذَلك كَمَلْهِي وَأَلفَ أَرْطَى وَحُبْلي وَغَزا وتَلا وسَجَى فَتَصِيرُ هذه الأَلِفُ يَاءً في اَلتَّنْيَة فَتَقُولُ مَلْهَيَانِ وَحُبْليَانِ وَغَزَيا وَتَلَسيا وَسَجَيا وَفي اَلْبِنَاء لِلْمَفْعُولُ لِلْمُفْرَدِ غُزيَ وَتُلَسيا وَسَجِيا وَفي اَلْبِنَاء لِلْمَفْعُولُ لِلْمُفْرَدِ غُزيَ وَتُلَي وَتُليَ وَسُجيَ.

# اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي في إمالَةِ الأَلفِ

عَنْ عَيْنِ فِعْلِهِمُ مَالَتْ هُنَا أَلِفٌ يَصِيرُ إِسْنَادُهُ لِلتَّاءِ فِلْتُهُمُ

جَاءَتْ إمالَةُ الأَلف مُبَدلَةً مِنْ عَيْن فِعلِ آل إلى اَلتَّاء بإسناده لنَحْو فلت بِكَسْرِ اَلْفَاء كَبِاعَ وَهَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ فَتَاقُولُ بِعْتُ وَكَلْتُ وَكَلْتُ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ فَتَاقُولُ بِعْتُ وَكَلْتُ وَكَلْتُ وَكَالْتُ وَكَالًا وَكَالًا وَكَالًا فَي إِمَالَةِ الأَلِف.

# عَدَمُ الإمالَة

وَإِنْ على فُلْتُ جَاءَ الْفِعْلُ فِي جَذَل بِضَمِّ هَالمِ نَمِلْ يَوْمَا لِحَيِّهِمُ إِنْ على فُلْتُ بِضَمِّ الْفَاءِ فلا يُمَالُ ها هُنا وَذلكَ نَحوُ جَالَ وَقالَ فَتَقُولُ جُلْتُ وَقُلْتُ.

# اَلْوَجْهُ اَلثَّالِثُ في إمالتها

وَإِنْ تَكُ انْفَصَلَتْ حَرْفًا أَوِ اتَّصَلَتْ أَوْ إِنْ بِحَرْفَيْنِ هَاءٌ واحِد لَهُمُ اللَّهُ الْفَ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ اللَّيَاء مُتَّصِلَةً بِهَا نَحْوُ بَيَان أَوْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً بِهَا وَتَمْتَنِعُ الإِمَالَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْفَصِلَةً بِحَرْف كَيَسار أَوْ كَانَتْ بِحَرْفَين نَحْوُ أَدَرْ جَيْبَهَا وَتَمْتَنِعُ الإِمَالَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَخُدُهُما هَاءً وذلك لَبُعْد الأَلف عَنْ اللّهَ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه

### اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ

وَإِنْ تَجِدْ وَلِيَتْ هَاكَسْرَةٌ فَأَمِلْ الْوَأَقْبَلَتْ بَعْدَ حَرْفِ تِلْوَكَسْرِهِمُ

إذا وَلَيَتْ الأَلْفَ كَسْرَةٌ أُمِيلَتْ نَحْوُ عَالِمٍ وَكَـذا إذا وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْف تَقَدَّمَتْهُ كَسْرَةٌ نَحْوُ كَانَ أَوَّلُهَما ساكِناً كَشِمُلال أَوْ كَسْرَةٌ كَانَ أَوَّلُهَما ساكِناً كَشِمُلال أَوْ كَلهُما كَانَ مُتَحَوِّكُ أَنْ يَضْرِبَها.

#### حُروُفُ الإستعلاء

عَيْنٌ وَقَافٌ وَخَاءُ ٱلصَّادُضَادُهُم وَٱلطَّاءُ وَٱلْفَاءُ بِاسْتِعْلائِهِمْ حَكَمُوا

حُروُفُ الإستعلاء سَبْعَةُ : الْعَيْنُ - الْقَافُ - الْخاءُ - اَلصَّادُ - اَلضَّادُ - الطَّاءُ - الفَاءُ، وَتُمْنَعُ إمالَةُ كُلِّ وَاحد منها إذا كانَ سَبَبُها كَسْرَةً ظَاهِرَةً أو كانَتْ يَاءً مَوْجُودَةً وَوَقَعَ بَعْدُ الأَلفُ مُتَّصِّلاً بها كَساخِط وَحاصِلٍ أو كانَ مَفْصُولاً بِحَرْف كنافح وَنَاعِق أوْ مَفْصُولاً بِحَرْفَيْنِ كمناشط ومواثيق.

### حُكْمُ حَرْفِ الإستعلاء في الإمالة

وَحُكُمُ حَرْف إِذَا اسْتَعْلَيْتَ يُعْطَى هنا لِلرَّاءِ إِنْ مَنَعُ وُا يَوْم اللَّهِمُ لِهِمُ يُلِهِمُ يُلِهِمُ يُعْطى لِلرَّاء المُضْمُومَة حُكْمَ حَرْف الإستعلاء نَحْوُ هذا عِذارٌ وكذا لِلرَّاء المَفْتُوحَة نَحْو هذا عذاران وَقَقَكَ اللهُ تعالى.

#### اَلْقصنالُ سنبب الإمالة

إنْ يَنْفَصِلْ سَبَبُ يَأْتِي إمالَتَنا لَمَّايُؤُثِّرْ خِلَافَ اَلْمَنْعِ عِنْدَهُمُ الْهُلَّ الْمَنْعِ عِنْدَهُمُ يَكُفُّ حَرْفُ الإستعلاء سَبَبَ الإمالَة إلاَّ إذا كانَ مَكْسُوراً أَوْ سَاكِناً بَعْدَ كَسْرَة فَلا تُمِلْ مِثْلَ صَالِحٍ وَلا ظَالِمٍ ولا قَاتِلٍ وَجَازَ أَنْ يُمالَ مِثْلُ إصلاحٍ وَغِلابٍ وَطِلابٍ.

### تَغْلِيبُ ٱلْمَكْسُورَةِ في الإمالةِ

وَجَمْعُ حَرْفِ لِنَا اسْتَعلى وَرَائِهِمُ لَيْسَتْ بِمَكْسُورَةً مِعَ ضِدِها غَنِمُوا إِنَّ إِجتَماعَ حَرْفِ الإسْتِعلاءِ أَو الرَّاءِ غَيْرِ الْمَكْسُورَةِ مَعَ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ عَيْرِ الْمَكْسُورَةِ مَعَ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةَ غَيْرِ الْمَكْسُورَةَ مَعَ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةَ غَيْرِ الْمَكْسُورَةِ مَعَ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةَ وَهُنَا تُمَالُ الأَلِفُ لأَجْلِها فَيُمَالُ نَحْوُ على أَنصارِهِمْ وَدَارِ القرار.

# الإمالَةُ مَعَ عَدَمِ المقتضى لِتَرْكها

أمِلْ حِمارَكَ لَوْ مَا نِلْتَ مُقْتَضِياً نَحْوَالإمالَةِ ذَا أَوْلَى بِمِثْلِهِمُ الْمِلْ حِمارَكَ لَوْ مَا نِلْتَ مُقْتَضِياً لَحُولَ الْمَكْسُورَةِ نَحْوُ دَارِ اَلْقَرَارِ مَعَ وُجُودِ جَاءَ جَوازُ إمالَة الأَلف لأجْلِ اَلرَّاء اَلْمَكْسُورَةِ نَحْوُ دَارِ اَلْقَرَارِ مَعَ وُجُودِ مُقْتَضِي تَرْكَهَا كَما مَرَّ فَإِمَالَتُهَا مَعَ غَيْرِ مَقْتَضٍ لتركها أَجدرُ وأولى وذلك نَحْوِ حُمارك.

#### سَبِبُ الإمَالَةِ

وَفَصْلُكُمْ سَبَباً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُ لِلْمَنْعِ لا حَرَجٌ إِنْ مَالَ نَحْوَهُمُ لَمْ فَعَصْلُكُمْ سَبَبا أَنْ لَمْ يَعْ إِذَا لَمْ يُؤَثِّرُ عَلَى الإمالَةِ انْفِصَالُ سَبَبِها فَتَقُولُ أَتَى أَحْمَدُ، أَمَّا سَبَبُ الْمَنْعِ إِذَا كَانَ مُنْفَصِلاً فلا تُمِلْ أَتَى قَاسِمٌ.

# إِمَالَةُ الأَلِفِ دُونَ سَبَبٍ

### اخْتصاصُ الإمالة

خَصَّتْ إمالَتُنا الأسْما مُمَكَّنَةً أُمَّاإذا لَمْ تُمَكَّنْ مسالها ذِمَمُ

تَخْتَصُّ الإِمَالَةُ بِالأَسْمَاءِ اَلْمُتَمكِّنةِ فلا تُمالُ غَيْرُ اَلْمُتَمكِّنَة إلاَّ سَماعاً أَمَّا ها وَنَا فَيُمالانِ قِياساً مُطَّرِداً وذلك نَحْوُ يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبِها وَنَحْوُ مَرَّ بِناً.

### إمالَةُ الْفَتْحَةِ قَبْلَ الرَّاءِ المكسورة

وَقَـبْلَ راء إِذا يَوْمَا لَناكَسَرُوا وَصْلاً وَوَقْفاً أَمِلْ مِنْ فَتْحَة لِهُمُ

جَاءَتْ إمالَةُ الْفَتْحَة قَبْلَ الرَّاءِ اَلْمَكْسُورَة فِي اَلْوَصْلِ وَالْوَقْفِ وَذَلِكَ نَحْوُ بِشَرَرِ وَنَحْوُ أَيْسَر وَيُمالُ ما فِيهِ هَاءُ اَلتَّأْنِيثُ نَحْوُ قَيِّمَة وَنِعْمَة.

# تَصْرِيفُ الْأَسْمَاء

تَصْرِيِفُناهُوَ عِلْمُ يَبْ حَـثُ وُنَ بِهِ عَنْ بِنْيَةِ الضَّادِ أَوْ مِنْ أَحْرُف رِسَمُوا الصَّادِ أَوْ مِنْ أَحْرُف رِسَمُوا

اَلتَّصْرِيفُ هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ بِهِ عَنْ بِنْيَةَ اَلْكَلَمَة وما يَكُونُ لِحُرُونُها مِنْ إِصَالَة وَصِحَّة وَزِيَادَة وَإِعلال وَلا تَعَلَّقَ لِلتَّصْرِيفِ إِلاَّ بَالأَسْمَاءِ اَلْمُتَّمَكِّنَةَ وَالأَفعالِ أَمَّاً اَلْحُرُونُكُ فَلا تَّعَلُّقَ للصَّرْف بها.

# ما يَأْتِي اَلتَّصّْرِيفُ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ

وَالاسْمُ وَالْفِعْلُ مِنْ حَرْفَيْنِ إِنْ وَرَدا تَصْدِيفِكُم أَبَيَا أَوْ وَاحِدٍ لَهُمُ

لا يَقْبَلُ ٱلتَّصْرِيفُ مِنَ الأَسْمَاء وَالأَفْعال مَا كَانَ عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ عَلَى حَرْفُ وَاحِدُ أَمَّا إِذَا كَانَ مَحْذُونُفَا مِنَ ٱلْكَلَمَة شَيْءٌ فَلا بَاسَ فلا يُبْنى مِنْ أَقَلِّ مِنْ ثَلاثً أَحْرُفً كَانَت ٱلْكَلَمَة إسْماً أَوْ فِعلاً وَقَدْ يَتَعَرَّضُ نَقْصٌ لِبَعْضِها وَذَلِكَ كَيَدٍ وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ا

# الاسمْ الْمَزِيدُ - وَالاسمْ الْمُجَرَّدُ

وَالاسْمُ قِسْمَانِ قِسْمُ جَرَّدُوهُ لَنا وَزِيِدَ قِسْمُ إلى سَبْعٍ حُرُو وُفِهِمُ

قُسِّمَ الاسْمُ إلى مَزيد فيه وَمُجَرِّد عَنْ الزِّيادَة فَالْمَزيدُ فيه ما سَقَطَ بَعْضُ حُرُوفه وَضْعَا وَأَكْثَر مَا تَبْلُغُ زِيَادَةُ الاسْمِ إلى سَبْعَة أَحْرَف نَحْوُ احْرِنْجام وَاشْهِيباب ـ أمَّا الْمُجَرَّدُ عَنِ الزِّيَادَةَ هُو ما جَاءَ بَعْضُ حُرُونه لَيْسَ بِسَاقط في أَصْلِ وَضْعَه وَيَأْتِي ثُلاثِيا نَحْوُ فَلْسٍ أو ربَّاعِيًا كَجَعْفَر أَوْ خُمَاسِيا كَسَفَرْ جَلِ وَهَذًا أَقْصَاهُ.

# الاسمُ اَلثُّلاثِيُّ

أَقْصَى اَلثَّلاثيِّ ضُمَّ افْتَحْ بِكَسْرِهِم سَكِّنْ لِثَسانِيهِ عِلْمٌ زَانَ سِفْسرَكُمُ

يُعْتَبَرُ وَزْنُ ٱلْكَلَمَة بِغَيرِ آخِرِ ٱلْحَرْفِ منْها فَالاسْمُ ٱلثَّلاثِيُّ يَأْتِي مَضْمُومَ الأُوَّلُ أَوْ مَكْسُورَهُ أَوْ مَفْتُوحَهُ أَوْ سَاكِنَهُ أَوْ مَكْسُورَهُ أَوْ مَفْتُوحَهُ أَوْ سَاكِنَهُ فَي مَكْسُورَهُ أَوْ مَفْتُوحَهُ أَوْ سَاكِنَهُ فَي تَتَلَخَّصُ مِن هذا اثنا عَشَرَ بِنَاءً ضَرْبَ ثَلاثَة في أَرْبَعَة وذلك نَحْوُ قُمْلُ وَعُنَّقٍ وَدُئِل وَصُرَدٍ وَعِلْمٍ وَحِبُكِ وَإِبلٍ وَعِنَبٍ وَفَلْسٍ وَفَرَسٍ وَعَضُدُ وكَبد.

#### اَلْمُهُمْ لل

مِنْ أَبْنِيَاتٍ مَضَتْ إِثْنَانِ قَدْ بَرِزا فَمُهُمَلٌ وَقَلِيلٌ عِنْدَ مَنْ فَهِمُوا

يَتَجَلَّى مِنْ الأَبْنِيَةِ الْمَاضِيَةِ بِنَاءَانِ مُهْمَلُ وَقَلِيلٌ. فَالْمُهُمَلُ مَا جَاءَ عَلَى وَزْنِ فَعُلِ بِكَسْرِ الأَوَّلُ وَضَمَّ الثَّانِي وَالْقَلِيلُ مَا جَاءَ على وَزْنِ فُعلِ بِضَمِّ أُوَّلُه وكَسْرِ ثَانِيهِ فَعُلِ بِكَسْرِ الأَوَّلُ وَضَمَّ اللَّهُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ نَحْوُ أُكِلَ وَضُرِّ بَ. كَدُّئِلٍ وَهَذَا قَلِيلٌ فِي الأَسْمَاءِ وَيَأْتِي فِي الْفِعْلِ فِيما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ نَحْوُ أُكِلَ وَضُرِّ بَ.

### أَنْواعُ التَّصْرِيفِ في اَلْفِعْلِ

مُجَرَّداً قَدْأَتَاكَ اَلْفِعْلُ مُبْتَسِماً وَالثَّانِي وَافْاكَ مَسْروراً مَزِيِدُهُمُ مُجَرَّدُ وَمَزِيد وَالثَّانِي وَافْاكَ مَسْروراً مَزِيدُهُمُ يَنْقَسِمُ اَلْفِعْلُ كَالاسْمِ إلى مُجَرَّد وَمَزِيد وَالْكُثرُ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ اَلْمُجَرَّدُ أَرْبَعَةُ أَحْرُف وَيَنْتَهِي فِي زِيَادَتِهِ إلى سِتَّةً أَحْرُف.

# أَوْزانُ اَلثُّلاثِيّ اَلْمُجَرَّدِ

جَاءَتُكَ أَرْبَعَةُ الأَوْزَانِ فَازَبِهَا ذَاكَ اَلشَّلاثِي ّذُو اَلتَّجْرِيدِ نَحْوَهُمُ جَاءَتُكَ أَرْبَعَةُ أَوْزَانِ لَلتُّلاثِي الْمُجَرَّدِ فَلَفَعْلِ الْفَاعِلِ ثَلاثَةُ أَوْزَان وَهِي فَعَلَ بِفَتْحِ الْفَاعِلِ ثَلاثَةُ أَوْزَان وَهِي فَعَلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَفَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَعْلَ بِضَمَّهَا نَحْوُ ضَرَبَ وَشَرِبَ وَشَرَفَ وَلا تَكُونُ الْفَاءُ مِنْ هَذَهِ الأَوْزانِ الثَّلاثَةِ لِفَعْلِ الْفَاعِلِ إِلاَّ مَفْتُوحُةً.

# أَوْزَانُ الرُّباعِيّ اَلْمُجَرَّدِ

أَعْطِ الرَّباعِيِّ إِنْ جَسِرَّدْتَ أَوْزِنَةً شَلاثَةً لا ثَنَاكَ الْعَسِزْمُ وَالْهِمَمُ الْعُسِمَ الْعُطِ الرَّباعِيِّ إِنْ جَسِرَّدَ الرَّباعِيِّ فَلَفَعْلِ الْفَاعِلِ وَاحِدٌ نَحْوُ دَحْرَجَ وَلِفِعْلِ الْمُفْعُولُ وَاحِدٌ نَحْوُ دَحْرِجُ. الْمَفْعُولُ وَاحِدٌ نَحْوُ دَحْرِجُ.

# اَلْمَزِيدُ

أمَّا الْمَن نِيدُ ثُلاثِياً لَأَرْبَعَة يَكُ تَالُ أُو خَمْسَة أَوْسِتَّة لِلهُمُ الْمَن لِلدُّ يُكَن لَكُ كَضَارِب أَوْ الْمَزِيدُ فِيه كَانَ للْاثِيا يَصِرْ بِالزِّيَادَة على حُرُوف أَرْبَعَة وَذَلِكَ كَضَارِب أَوْ على خَمْسَة كَانْبَسَط أَوْ على سَنَّة كَاسْتَجَاش أَمَّا إِنْ كَانَ رُبَاعِياً يُصْبِحْ بِالزِّيَّادَةِ على خَمْسَة كَاسْتَغْفَرَ أَوْ على سَنَّة نَحْوُ احْرَنْجَم.

# اَلرُّبَاعِيّ اَلْمُجَرَّدُ

فَـضَعْلَلٌ فِعْلِلٌ أَيْضَا وَفِعْلَلُهُمْ وَفُعْلُلٌ وَفِعَل فَعَلُلُ عُلِمُـوا

تَتَجَلَّى للاسْمِ اَلرُّبَاعِيِّ اَلْمُجَرَّد سِتَّةُ أَوْزَان ـ الأَوَّلُ فَعْلَلٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَشَكُونُ ثَانِيهِ ـ اَلثَّالِيَ فَعْلَلٌ بِكَسْرِ أَوَّلَهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ وَسُكُونُ ثَانِيهِ ـ اَلثَّالِيَ مَ فَا اللَّهُ وَسُكُونُ ثَانِيهِ ـ اَلثَّالِيَ مَ فَا اللَّهُ وَسُكُونُ ثَانِيهِ ـ اَلثَّالِيَ مَ فَا اللَّهُ وَسُكُونُ ثَانِيهِ ـ الثَّالِي مَ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْلٌ مَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُلِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْ اللْمُعُلِ

# ٱلْحَرْفُ ٱلأَصْلِيُّ

وَمَايُلازِمُ تَصْرِيِفًا لِقَوْلِهِمُ فَحَرْفُناذا هُوَ الأَصْلِي عِنْدَهُم

إذا جَاءَ الْحَرْفُ الزَّائِدُ ضعْفَ أَصْلَيٍّ أَعْطَيَ ما للأَصْلَيِّ فِي اَلْوَزْنِ فَتَقُولُ فِي وَزْنِ اغْدَوُدُنَ افْعَوْحَلَ وَفَي وَزْنِ قَتَّل فَعَّلَ وَكَذَا فِي وَزْنِ كَرَّمَ فَعَّلَ أَيْضًا وَما جَازَ تَعْبِيرُكَ عَنْ هذا اَلزَّائِد بِلَفْظِهِ فلا يُقَالُ فِي وَزْنِ اغْدَوْدَنَ افْعَوْدَلَ وَلا في وَزْنِ قَتَّلَ فَعْتَلَ ولا في وَزْنِ عَرْنَ عَنْ هذا اَلزَّائِد بِلَفْظِهِ فلا يُقَالُ فِي وَزْنِ اغْدَوْدَنَ افْعَوْدَلَ وَلا في وَزْنِ قَتَّلَ فَعْتَلَ ولا في وَزْنِ كَرَّمَ فَعْدَلَ.

### اَلْحَرْفُ الزَّائِدُ

وما تَسَاقَطَ فِي بَعْضِ تَصَرُّفُهُ حُرُوُفُهُ بِأَصُولُ النَّنَمِي لَكُمُ إِنْ السَّقُوطِ بِصَالِحٍ فَيُحْكَمُ إِذَا تَكَرَّرَتْ فَاءُ الرَّبَاعِيِّ وَعَيْنُهُ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهما لِلسَّقُوطِ بِصَالِحٍ فَيُحْكَمُ على حُرُوف هذا اَلنَّوْع كُلِّها بِأَنَّها أُصُولُ .

حُكْمُ اَلْمَزِيدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ المَزيدِينِ صَالِحٌ لِلسُّقُوطِ

وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ ٱلْحَرْ فَيْن سَاغَ لَكُمْ إِسْ قَاطُهُ فَحِلافٌ فِيهِ يَنْتَظِمُ

إذا سَاغَ سُقُوط أَحَد الْحَرْفَيْنِ الْمُكَرَّرَيْنِ فَهِنَا خَلَافٌ فِي اَلْحُكُمْ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ نَحْوُ لَمْلُمْ أَمْسُرٌ مِنْ لَمْلَمَ وَكَفْكُفُ مِنْ مَاضِ كَفْكَفَ فَاللاَّمُ اَلثَّانِيَةُ مَن لَمْلَمَ وَكَفْكُفُ مِنْ مَاضِ كَفْكَفَ فَاللاَّمُ اَلثَّانِيَةُ مَن لَمْلَمَ وَالْكَافُ اَلثَّانِيَةُ سَائِغٌ سُقُوطُ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا فَتَقُولُ فِي لَمْلَمَ لَمَّ وَفِي كَفْكَفْ كَفَ.

# قَوْلٌ آخَرُ في كافِ كَقْكَفَ وَلامِ لَمْلَمَ

وَكَافُ كَفْكَ مَعْ لام تِلَمْلِمُ قُلْ لَيْ سَابِزَ الدِّتَيْنِ عِنْدَ بَعْضِ لِهِمُ

اخْتَلَفَ اَلنَّاسُ فِي كَافِ كَفْكَفَ وَلامِ لَمْلَمَ على ثَلاثَة مِنْ غَيْرِ اَلْقَوْلُ الْمُلَمَ على ثَلاثَة مِنْ غَيْرِ اَلْقَوْلُ الْمُلَمَ فَالْكَافَ الْمَاضِي اَلْقَوْلُ هُما مَادَّتَانِ فَلَيْسَتْ كَفْكَفَ مِنْ كَفَّ وَلا لَمَّ مَنْ لَمْلَمَ فَالْكَافَ وَاللاَّمُ لَيْسَا بِزَائِدَتَيْنِ وَقِيلَ هُما زَائِدَتَانِ وَهذا اللَّمَقَالُ اَلثَّانِي - اَلْقَوْلُ اَلثَّالِثُ هُما بَدَلانِ مِنْ حَرْفِ مُضَاعَف وَالأَصْلُ فِي لَمْلَمَ لَمْمَ وَأَصْلُ كَفْكَفَ كَافَ.

### مُصاحَبَةُ الأَلفِ ثَلاثَةَ حُرُوفٍ زَائِدَةٍ

وَإِنْ تَجِدْ أَلِفا قَدْ صَاحَبَتْ لَهُم فَ ثَلاثَةً مِنْ حُسرُونُ فِ قُلْ بِزَيْدِهِم

يُحْكَمُ بِزِيَادَةِ الأَلفِ إِذَا صَاحَبَتْ ثَلاثَةَ حُرُونُ زَائِدَة نَحْوُ ضَارِبِ وَغَضْبَى شَرْطَ أَنْ تَكُونَ هَذَهِ الْأَلفِ إِذَا صَاحَبَتْ أَصْلَيْنِ فَلا شَرْطَ أَنْ تَكُونَ هَذَهِ اللهِ أَنْ تَكُونَ اللهِ عَلَا أَمَّا إِذَا صَاحَبَتْ أَصْلَ فَلا يُحْكَمُ بِزِيَادَتِهَا وَهَنَا أَمَّا أَنْ تَكُونَ اللهَ وَصَلْ كَلامٍ إِلَى أَوْ بَدَلاً مِنْ أَصْلَ نَحْوُ اللهِ قَالَ وَبَاعَ.

# مُصاحَبَةُ ٱلْيَاءِ أَوِ ٱلْوَاوِ ثَلاثَةَ حُرُونُ إِأْصُولٍ

وَٱلْيَاأُو الْواوُ فَاحْكُمْ فِي زِيَادَتِها كَما مَضى لا اَلثَّنائِي يُؤْيُواً رَسَمُوا

جَاءَ اَلْحُكُمُ بِزِيَادَةَ اَلْيَاء أَو اَلْوَاو إِذَا صَحِبَتْ أَيُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا ثَلاثَةَ حُرُوفِ أَصُولُ إِلاَّ فِي اَلثَّنَائِيِّ اَلْمُكَرَّرِ. فَمِشْالُ اَلْيَاء صَيْرِف ويَعْمَل، وَمِشْالُ اَلْواوِ يُوْيُؤُ وَصُولً إِلاَّ فِي اَلثَّنَائِيِّ اَلْمُكَرَّرِ. فَمِشْالُ اَلْيَاء صَوْتَ فَالْيَاءُ وَالْوَاوُ فِي الأَوَّلِ زَائِدَتَانِ وَوَعْوَعُهُ مَصْدَرُ وَعْوَعَ يَعني الطَّائِر إِذَا صَوَّتَ فَالْيَاءُ وَالْوَاوُ فِي الأَوَّلِ زَائِدَتَانِ وَفِي الْمِثَالِ اَلثَّانِي هُمَا أَصْلِيَّتَانِ.

# تَقَدُّمُ اللهَمْنَةِ - وَالْمِيمِ

وَالْمِيمُ مَعْ هَمْزَة مِهُما تَقَدَّمَتا ثَلاثَةً مِنْ أَصُـولُ إِ أُصِّللا لَكُمُ

إذا وَقَعَتْ الْهَمْزَةُ بَعْدَ أَلْف وَقَدْ تَقَدَّمَها أَكْثَرُ مِنْ حَرْفَيْنِ حُكِمَ عَلَيْها بِالزِّيادَةِ نَحْوُ حَمْراءَ وعاشُوراءَ وقاصَعاءً وَإِنْ تَقَدَّمَها حَرْفَانِ فَهِيَ غَيْرُ زَائِدَة نَحْوُ كساءً وَرِداء وَهُنَا الْهَمْزَةُ في الأول بَدَلٌ مِنْ وَاو وَفِي اَلثَّانِي هِيَ بَدَلٌ مِنْ يَاءٍ وكَذَلِكً الْحَكُمُ إِذَا تَقَدَّمَ حَرْفٌ وَاحِدٌ عَلَى الأَلْفِ كُماءً ورَدَاء.

# حُكْمُ اَلنُّونِ إِذا وَقَعَتْ آخِراً بَعْدَ أَلِفٍ

وَالنُّونُ فِي آخِرٍ كَالْهَ مْزِنُحْكِمُها وَمِنْ غُضَنْفَرَ قُلْ أَصْلِيَّةً غِنِمُوا

إذا جَاءَت اَلنُّونُ وَاقِعَةً آخِراً بَعْدَ أَلف وَقَدْ تَقَدَّمَها أَكْثَر مِنْ حَرْفَيْنِ فَهِي وَائِدَةٌ كَالْهَمْ زَة اَلْواقِعَة كَذَلكَ وَذَلكَ كَزَعَفْرانَ وَسكْرانَ وَكذا يُحكَمُ عليها وَائِدَةٌ كَالْهَمْ زَة الواقِعَة كَذَلكَ وَذَلكَ كَزَعَفْرانَ وَسكْرانَ وَكذا يُحكَمُ عليها بالزِّيادَة إذا كانت بعْد حَرْفَيْنِ وَبَعْدَها حَرْفانِ نَحْوُ غُضنْفَرٍ فَإِنْ سَبَقَها ثلاثَةُ حُرُوف فَهِي أَصْلِيَّةٌ.

### زِيادَةُ تَاءِ اَلتَّاْنِيثِ

وَزُوِّدِ ٱلتَّاء فِي ٱلتَّانْيِثِ بَاسِمَةً وَاسْتَفْعِلَنْ ضَارِعَنْ طَاوِعْ لأَنْسِهِمُ

وَرَدَتْ زِيادَةُ اَلتَّاء إِذَا كَانَتْ لَلتَّأْنِيث نَحْوُ بِاسِمَة وَفِي اَلْمُضَارِعة نَحْوُ أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَعَ اَلسَّيْنَ فِي أُوْزَانِ اسْتَفْعَلَ كَاسَتخْراجٍ وَمُسْتَخْرِجٍ وَاسْتَخْرِجٍ وَاسْتَخْرِجٍ وَفِي الْمُطَاوَعَة نَحْوُ عَلَّمْتُهُ فَتَعَلَّمَ وَدَحْرَجْتُهُ فَتَدَحْرَجَ.

### زِيادَةُ ٱلْهَاءِ فِي ٱلْوَقْفِ

وَزِدْ لَنَا ٱلْهَاءَ فِي وَقْف لِمَهْ خَجِلُوا وَإِنْ أَشَـ رْتَمْ فَـ زِدْهُ اللاَّمَ ذلكم

تَقَدَّمُ بَيانُ زِيادَة الهاء في الْوَقْف في بابه فَتُزادُ في أَرْبَعَة مَواضِعَ: الأُوَّل فِي مَا الإستفهاميَّة اَلْمَجْرُورَة نَحْوُ لَمَهُ - اَلثَّالَتُ الْمَارِعُ الْمَجْرُومُ نَحْوُ لَمْ تَرَهُ - اَلثَّالَتُ الْفَعْلُ المَحذُوف اللاَّمِ لِلْوَقْف نَحْوُ رَهُ - الرَّابِعُ اللبني على حَركة نَحْوُ كَيْفَهُ أَمَّا الْمَقْطُوعُ مِنْ الإضافَة فلا تَلْحَقُهُ.

#### ما لا يَقْبَلُ هَاءَ الْوَقْف

وَفِعْلُ ماضٍ وَلامُ ٱلْجِنْسِ قَدْ أَبَيا وَقْفَا وَلَوْ خاصَمَتْ فِي ذا نُحَاتُكُمُ

أَرْبَعَةُ لا تَقْبَلُ هَاءَ الْوَقْف \_ اسْمُ لا الَّتي لِنَفْيِ الْجِنْسِ نَحْوُ لا رَجُلَ \_ اَلثَّاني الْمُنادى نَحْوُ يا زَيْدُ \_ اَلثَّالِث الْفِعْلُ الماضِي نحو ضرب وَشُهِرَ اطِّرادُ زِيادَةِ اللاَّمِ في أَسْمَاء الإشارة.

# وُقُوعُ حَرْفِ خالٍ من ما قُيِّدَتْ بِهِ

وَأَيُّ حَـِرُفٍ أَتَاكُمْ مِنْ زِيادَتِنا مِمَّابِهِ قُيِّدَتْ يَخْلُو فَصِلْ بِهِمُ

حُرُّوُفُ الزِّيادَة عشرةٌ يجمعها قَوْلُكَ سَ الْتُمُونِيها فَإِذَا وَقَعَ حَرْفٌ مِنْها وَقَدْ خَلا ممَّا قُيدَتْ بِه زِيادَتُهُ فَهُو أَصلٌ أمَّا إِنْ قامَتْ حُجَّةٌ على زِيادَتِه فَهُو زَائِدٌ وَذلك كَسُ قُوط هَمْزَة شَمْ أَل مِنْ نَحْوِ شَملَتْ الرَّيحُ إِذَا هَبَّتْ شَمالاً وَمَثْلُهُ سُقُوطُ نُونِ حَنْظل مِنْ قَوْلهم مَ خَظلَت الإبِلُ إِذَا أُوذِيَتْ مِنْ أَكْلِ الْحَنْظل وَكَذَا سُقُوطُ تَاءِ مَلكُونً في الْمَلك.

# لا يُبْدَأ بِساكِنٍ وَلا يُؤْقُفُ على مُتَحَرِّكٍ

بِسَاكِن لِيْس نَبْد المْ نَقِفْ أَبَدا عَلَى اَلتَّحَرُّكَ تَأْبِي ذَاكَ ضَادُكُمُ

تَأْبَى اللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ أَنْ تُبْدَأَ بِسَاكِن ولا يُوتَفَ بِها على مُتَحَرِّكُ فَإِذَا أَتِى أُوَّلُ الْكَلَمَةِ سَاكِنَا أُوتِيَ بِهَمْزَة مُتَحَرِّكَة كَيْ يَتَوَصَّلَ بِنُطْقِه لِلسَّاكِنِ وَهَذَه الْهَمْزَة يُطْلَقُ عَلَيْهَا هَمْزَة وَصْلَ تَثْبُتُ في الإِبْتِداء بِالْكَلامِ وَتَسْقُطُ فِي دَرْجِهِ نَحْوُ أَسْتَثْبِتُواً.

# الإتيانُ بِهَمْزَةِ الْوَصلْ

يُؤْتى بِهَمْزَةِ وَصْل حُرِّكَتْ وَلَها إِنْ كَانَ أَوَّلُ مَا تُبْدِي سُكُونَهُمُ

كُلُّ ماضٍ مِنَ الأَفعالِ احتوى على أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَة أَحْرُف أُوتِيَ فِي أُولَه بِهَمْزَة الْوَصْلِ نَحْوُ اسْتَخْرِجَ أَو انْطَلَق وَكَذلك إِنْ صُغْتَ مَنْهُ أَمْراً نَحْوُ اسْتَخْرِجَ وَانْطَلَق وَكَذلك إِنْ صُغْتَ مَنْهُ أَمْراً نَحْوُ اسْتَخْرِجَ وَانْطَلَق كما تَجِبُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ أَيْضاً فِي أَوَّلِ أَمْرِ الْفِعْلِ السَّلَاثِي نَحْوُ اخْشَ مِنْ خَشِي وَانْفُدْ مِنْ نَفَذ.

# مُواضِعُ لا تكونُ فيها هَمْزَةُ ٱلْوَصلِ

لَمْ يُحْفَظِ الْوَصْلُ فِي أَسْمَاءَ ما قَبِلَتْ مَصَادِرا لِلْخُمَاسِي غَيْرَ عَشْرِهِمُ

ما حُفظ إتيانُ هَمْزَة الْوَصْلِ في أَسْمَاء لَيْسَتْ بِمَصَادِر لَفَعْلِ زَائِد على أَرْبَعَة أَحْرُف إِلاَّ في عَشْرَة أَسْمَاء وَهِي : اسمٌ ـ استٌ ـ ابْنَ ـ ابْنَمٌ ـ اثنين ـ امرؤة ـ امرأة ـ ابْنَهٌ ـ اثنتين ـ وأيمنُ في الْقَسَم.

# إِتِيانُ هَمْزَةِ ٱلْوَصْلِ في الحروف وَعَدَمُ ذلك

وَفِي ٱلْحُرُوفِ فَلَمْ تُحْفَظْ بِهِ أَبَدا اللَّابِأَلْ فَتِحَتْ مُسْتَفْهِ ما لَكُمُ

ما حُفظ أَيْضاً في اَلْحُرُوف إِتيانُ هَمْزَة الْوَصْلِ إِلاَّ في أَلْ وَمَعَ كَوْن الْهَمْزَة مَعَ أَلْ مَفْتُوحَةٌ وَهَمْزَة الإسْتَفْهام مَفْتُوحَةٌ أَيْضاً ما جَازَ مَعَ أَلْ مَفْتُوحَةٌ وَهَمْزَة الإسْتَفْهام مِالْخَبَر فَوَجَبَ أَنْ تُبْدَلَ هَمْزَة كَذْفُ هَمْزَة الإسْتَفْهام بِالْخَبَر فَوَجَبَ أَنْ تُبْدَلَ هَمْزَة الْوَصْلِ أَلِفا فَتَقُولُ الأَمامُ قَائِمٌ وَلَكَ تَسْهِيلُها نَحْوُ أَأَلْحَقٌ مُنْتَصِرٌ.

# الإبدال

لِلْعَاشِقِينَ عَذارَى الضَّادِ تَبْتَسِمُ فَمَهْرُهَا الْجِدُّ فِي الأَسْحَارِ وَ الْقَلَمُ

وَهَاكَ إِبْدالَناتَزْهُ وُغَـــلائِلُهُ فَإِنْ أَرَدْتَ بِأَنْ تَدْنُو عُـسَيْلَتَها

### ما شَاعَ إِبْدَالُهُ مِنْ ٱلْحُرُوفِ

وَتِسْعَة مِنْ حُرُو وُفِ أَبْدَ لُوكَ لَنا الرَّحْلَ أَوْطَأْتُ جَمْع تُعُو نَوْعِهِم

ما شَاعَ إبدالُهُ مِنْ اَلْحُرُوف مِنْ غَيْرِهِ تَسْعَةٌ : اَلْهَاءُ ـ اَلدَّالُ ـ اَلْهَـمْزَةُ ـ اَلتَّاءُ ـ الْميـمُ ـ اَلُواوُ ـ اَلطَّاءُ ـ الْيَاءُ ـ الأَلفُ، وَجَاءَ إبدالُ غَيْرُ هَذِهِ اَلْحُرُوف مِنْ غَيْرِها جَاءَ شَاذاً أَوْ قَلِيلاً وذلك كاضْطَجَعَ يُقالُ فيه اطّجَعَ وَفي أُصَيْلان أُصَيْلال فَأَبْدل اللهَمْ وَ مَنْ كُلِّ وَاو أَوْ يَاء مُتَطَرِّفَتَيْنِ وَاقِعَتَيْنَ بَعْدَ أَلف زَائِدَة نَحْوُ دُعَاء وَالأَصْلُ دُعاوٌ وَبناء وَالأَصْلُ بنايٌ هذا إذا كانَتْ الألفُ زَائِدةً.

### عَدَمُ الإِبْدَالِ

لا تُبْدَلُ الألفُ اَلْواقعَةُ قَبْلَ اَلْيَاءِ أَوْ قَبْلَ اَلْواو إِذَا كَانَتْ غَيْرَ زَائِدَةٍ نَحْوُ راَية وآية وكذلك إذا كانت غَيْرَ مُتَطَرِّفَة كَتَبَايُن وتَعَاوُن.

# إبدالُ الْوَاوِ - وَالْيَاءِ إلى هَمْزَةٍ

عَنْ قَساوِلٍ قَسائِلاً قَسدْ أَبْدَلُوا لَكُمُ وَبائِعٍ قَسدْ أَتى عَنْ بَايِعٍ لَهُمُ

يُؤْنَى بِالْهَمْزَةِ بَدَلاً عَنِ الْوَاوِ وَالْيَاء. فَمِثَالُ إبدالها عَنْ الْوَاوِ قَائِلٌ وَأَصْلُها قَالٌ، وَمِثَالُ إبدالها عَنْ الْهَا عَنِ الْيَاءِ بِائِعٌ وَأَصْلُها بَايِعٌ وَهذا قياسٌ مُتَّبَعٌ إذا وَقَعَتْ كُلُّ قَاوِلٌ، وَمِثَالُ إبدالها عَنْ اسْمِ فاعلٍ وَقَدْ أُعلَّتْ فِي فَعْلَهُ أَمَّا إِذَا لَمْ تُعَلُ الْعَيْنُ فِي اللهُعْلِ وَحَدّة منهما عَيْنَ اسْمِ فاعل وَقَدْ أُعلَّتْ فِي اسْمِ فاعل عَور عَاوِرٌ وفي اسْمِ فاعل عَور عَاورٌ وفي اسْمِ فاعل عَين عاين ما ور عاورٌ وفي اسْمِ فاعل عَين عاين ما ور قَقَكَ الله .

# إبدالُ الهمزة إذا كانَ أَلِفُ اَلْجَمْعِ عَلَى مَفَاعِلِ

فِي وَاحِدٍ زَادَ مَدًّا ثالِشاً هُمِزَتْ قَللائِدٌ قَدْ أَتَتْكُمْ زَقَهَا ٱلْقَلَمُ

# إِبْدالُ ٱلْهَمْزَةِ مِنْ ثَانِي حَرْفَيْنِ

فِي نَيِّفٍ قُلْ لَهُمْ فِي ذانَيَ اللَّهُمُ فَي ذانَيَ اللَّهُمُ مُ أَمَّا طَوَاوِيسُ لا تَرْضَى بِهَ مُ زِكُمُ

تَكُونُ اَلْهَمْزَةُ بَدَلاً مِنْ ثَانِي حَرِفَيْنِ لَيِّنَيْنِ تَوسَّطَتْ بَيْنَهُ ما مَدَّةُ مَفَاعِلِ كَرَجُلِ اسْمُهُ نَيِّفٌ ثُمَّ كَسَرْتَهُ قُلْتَ فِيهِ نَيْأَف مُبْدِلاً يَاءَهُ الواقِعَةَ بَعْدَ أَلِف الْجمعِ مِنْ نيائِف أَبْدَلْتَها هَمْزَةً وهكذا نَحْوُ أُوَّلُ وَأُوَائِل فَإِنْ تَوسَّطَتْ بَيْنَهُما مَدَّةُ مَفَاعِيلَ امْتَنَعَ هُنا قَلْبُ الثَّانِي هَمْزَةً وَذَلِكَ كَطَواوِيسَ.

# حكم الإبدالِ مَعَ اعتلالِ أَحَدِ اَلنَّوْعَيْنِ

وَاللَّامُ مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ إِنْ وَرَدَتْ مُعْ تَلَّةً خُفِّفَتْ مَعْ فَتْحِ هَمْ زِهِمُ

إذا أَتَى الإعتلالُ أَحَدَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْن وَهُما الْوَاوُ وَالْيَاءُ الْمُتَطَرَّفَانِ الْمُتَقَدِّمُ ذكرهما إذا اعْتَلَ أحَدُهما خُفِّفَ بِإِبْدالِ كَسْرَة الْهَـمْزَة فَتْحَةً ثُمَّ تُبْدَلُ يَاءً. فَمِثالُ الْأُوَّلِ قَضِيَّةٌ وَقَضايا والأصْلُ قَضَائِي، وَمِثالُ اَلثَّانِي زَاوِيَةٌ وَزَوايا وَأَصْلُهُ زَوَائِي.

#### قَلْبُ اللهَمْ زَة وَاوَا

وَعَنْ هَرائِو أَبْدِلْهِ الْمُورَةِ وَاواً إِذَا سَلِمَتْ فِي ٱلْمُفْرَدِ وَذَلَكَ كَهَرَاوَةٍ وَأَصله هَرائِو.

#### جُمع واصلة

أَوَاصِلٌ جَمَعُوا فِيهِ لِواصِلَةٍ وَوَاصِلُ أَصْلُهُ وافساكَ يَبْستَسِمُ

إذا جَاءَ فى أُوِّل اَلْكَلَمَة واوان وَجَبَ إبدالُ أُوَّلهما هَمْزَةً وذلك نَحْوُ أُواصِلُ في جَمْع واصلَة والأَصْلُ وواصلُ إلاَّ إذا كَانَت اَلثَّانِيةُ بَدَلاً مِنْ أَلف فَاعلَ فلا يَجِبُ الإبْدالُ نَحْوُ ووَوَرُي وأَصْلُهُ ووارى ووفي وافى وَضُمَّ ما قَبْلَ أُوّلِه لِبنائِه للمَفْعُولُ فَأَبْدلَتْ أَلفُهُ واوا.

# تَخْفِيفُ إحدى الهمزتين إذا اجتمعتا

وَهَمْزَتَيْنِ فَخَفِّفْ إِنْ هما اجْتَمَعا إِنْ لَمْ يَكُونُا مَـحلَّ ٱلْعَـيْنِ بَيْنَكُمُ

يَجِبُ تَخْفِيفُ ٱلْهَ مُزْتَيْنِ إِذَا اجْتَمَعتا في كَلَمَة وَاحِدَة ولَم يَكُونَا في مَوْضِعِ ٱلْعَيْنِ نَحُو سَأَلَ وَرَأْسَ فَإِنْ حُرِّكَتِ الأُولِى وَسُكِّنَتْ ٱلثَّانِيَةُ أَبْدلَتِ ٱلثَّانِيةُ مَدَّةً تُماثلُ حَركة الأُولى فَإِنْ كَانَت حَركة الأُولى فَتْحة ً أَبْدل الثَّانِيَة الفَا نَحْوُ اَثَرْتُ تُماثلُ حَركة الأُولى فَإِنْ كَانَت حَركة الأُولى فَتْحَة أَبْدل الثَّانِية الفَا نَحْوُ اَثَرْتُ وَتُبْدَلُ وَاوا إِنْ كَانَ حَركتها ضَمَّةً نَحْوُ أُوثِرُ غَيْري وَتُبْدَلُ يَاءً إِنْ كَانَت حَركتها كَسُرةً نَحْوُ إِيثار.

### تَحْرِيكُ الأُخْرى

وَإِنْ هُمُ حَرَّكُوا الْأَخْرى بِفَتْحِهِم وَالْفَتْحُ وَالضَّمُّ فِي الأَلَى فَواوهُم

إذا تَحَرَّكَت الْهَـمْزَةُ الثَّانِيَةُ بِالْفَـتْحَة وَكَانَتْ حَرَكَةُ مَا قَبْلَهَا فَتْحَةً أَوْ ضَـمَّةً قُلبَتْ هَذه اَلثَّانِيَةُ وَاواً فَتَقُـولُ أُوادِمُ جَمْعُ آدمَ وَالأَصْلُ أَآدَمُ وَالمِثالُ اَلثَّانِي الواقِعُ مَعَ ضَمِّ الأَلْى نَحْوُ أُويَدِمِ تَصْغِيرُ آدَمَ.

#### إبْدالُ اَلْحَرَكَة يَاءً

وَاقْلُبْ لِيَاء إِذَا تَحْرِيِكُ سَابِقِها كَسْراً أَيِمٌ فيلا تَكْسَر رِماحَهُمُ

تُقْلَبُ الْهَمْزَةُ اَلشَّانِيَةُ يَاءً إِذَا كَانَتْ اَلْحَرَكَةُ الَّتِي قَبْلَها كَسْرَةٌ نَحْوُ إِيَمٌّ وَأَصْلُهُ إِئَمَمٌ وَبَقَلْبِ اَلْهَمْزَة اَلمَذَكُورَة يَاءً إِيَمٌّ.

### إبدالُ الهَمْزَةِ الثَّانِية يَاءً

وَثَانِيَ الْهَ مُنْ تَيْنِ إِنْ لها كَسَرُوا يَاءً هُنا أَبْدِلَتْ قُلْهِ اللَّهِ مُا أَيِنُ هُمُ

تُبْدَلُ الْهَمْدِزَةُ اَلثَّانِيةُ يَاءً إِذَا كَانَتْ مَكْسُورَةً كَانَتْ ما قبلها مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً نَحْوُ أَيْنُ مُضَارِعُ أَنَّ وَالأَصْلُ أَئِنُّ وهذه اَلْمُعامَلَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ إِلاَّ فِي أَيْمَةً فَتُبْدَلُ اَلثَّانِيَةُ مِنْهُما يَاءً وتبقى على حالها فَتَقُولُ أَيِمَة وَأَئِمَة.

# إيِمٌّ من أمَّ

وَذِي إِيِم اَّتَتْ مِنْ نَحْ وَا مَّكُمُ وَائْمِم اَصْلُهُ لا مَ سَكُمْ شَكَمُ وَائْمِم اَصْلُهُ لا مَ سَكُمْ شَكَمُ مَ الْاصْلُ إِذَا أَدْغَمَتْ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْميمِ اَصْبَحَتْ إِيمًا مَا خُودُة مِنْ أَمَّ وَالأَصْلُ الْمَم الْمُعْمَ الْهَم اللَّولُق اللَّانِيَة فِي اللَّمِيمُ فَتَ صِيرُ اللَّهُ مَا تُخْفَفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ جِنْسِ حَرَكَتِها فَتُصْبِحُ إِيمٍ.

# أَصْلُ أَيِنٌ

أيِنُ إِنْ أَصْلُهُ نَادَكَ فِي عَلَنَ فِي عَلَنَ فِي عَلَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُم نِعَمُ

اَلنَّالِثُ اَلْمُجْتَمِعَ فِيه الْهَمْزَتان نَحْوُ أَيِنُّ وَالأَصْلُ فِيهِ أَيْنُّ وَأَصْلُ أَئِنَ أَوْئِنَّ لَأَنَّ الْأَيْنَ اللَّهُ الْمُخْتَمِعَ فِيهِ الْهَمْزَتان نَحْوُ أَيِنُّ وَالأَصْلُ فِيهِ الْإِدْعَامُ وَاَلنَّقْلُ ثُمَّ كَانَ تَحْفِيفُهُ لِأَنَّ مُضَارِعَهُ أَأْنَنْتُهُ أَيْنُ مَصَابِحُتُهُ مَنْ تَنْهِ بِأَنْ مَضَارِعَهُ الْإِدْعَامُ وَالنَّقْلُ ثُمَّ كَانَ تَحْفِيفُهُ بِإِبْدَالِ ثَانِي هَمْزَتَيْهِ بِاءً مِنْ جِنْسٍ حَرَكتها فَأَصْبَحَ أَيْنُ .

# إِبْدالُ اَلْهَمْزَةِ اَلْمَضْمُوُمَة وَاواً

وَإِنْ ضَمَمْتُمْ هُنَا الْأُخْرِي قَدِ انْقَلَبَتْ وَاوا َّإِذَا ٱلْكَسْرُ فِي الأولى وَضَمُّهُم

تُبْدَلُ الْهَمْزَةُ اَلثَّانيَةٌ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً تُبْدَلُ واواً سَوَاءً كَانَت الأُولَى مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً أَوْ مَضْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً نَحْوُ أَوُبُّ جمع أَبَّ وَهُوَ اَلْمَرْعَى وَالأَصْلُ أَأْبُبٌ لَأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ أَفعل فَنُقلَتْ حَرَكَةُ عَيْنِه إلى فَاتِه ثُمَّ دَخَلَهُ الإِدْغَامُ فَصَارَ أَوُبٌ ثُمَّ خُفِّفَتْ الْهَمْزَةُ اللَّانِيَةُ بِإِبْدَالِها مِنْ جِنْسَ حَرَكَتِها فَصَارَ أَوُبٌ.

### كسس الهمزة الأولي وضَمَّ الثَّانِية

إِوُمَّ أُمَّ أَوُمُّ اَلنَّ اسَ فِي جَسِدَل مِ مِشَال أَبْلَمُ مِنْ أَمَّوا وَ مِنْ غَنِمُ وا الْمُواو مِنْ غَنِمُ وا جَاءَ كَسُرُ الْهَمْزَةِ الأُولى وَضَمِّ الثَّانِيَة نَحْو الومُّ وَفَتْح الأُولَى نَحْو أُومُّ وَالْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ هُنا في المثالين مُبْدَلَةٌ بواو هذا ما جَاءَت اَلثَّانِيَةُ طَرَفاً.

### حُكْمُ اَلْهَمْزَةِ الثَّانِيَة إِذا كانت طَرَفَاً

وَإِنْ تَكُ اللهَ مْزَةُ الأُخْرِى أَتَتْ طَرَفا يَاءً هُنا أَبْدِلَتْ قِرئِي لمنْ فَهِمُوا

إذا جَاءَتْ الْهَمْزَةُ اَلنَّانِيَةُ طَرَفاً نَحْوُ قَرا أَبْدلَتْ يَاءً سَواءً كانَت الأُولى مَضْمُومُةً أَوْ مَفْتُو حَةً أَوْ مَكْسُورَةً أَوْ سَاكِنَةً فَتَقُولُ قَرَأَياً وَهُنا تَحَرَّكَتْ الْيَاءُ وَصَارَ مَا قَبْلَها مَفْتُو حَا فَانْقَلَبَت أَلِفاً فَصَارَتْ قَرْأَى وَتَقُولُ فِي مِثْلِ زبرج مَنْ قَرا قرئي وَهُنا تُقْلَبُ الْهَمْزَةُ ياءً فَتَصيرُ قرْئيًا كَأَنّها المنقوص.

# وَجْهَانِ في اَلثَّانِيَة

وَضَمُّ ثَانِيَةً مَعْ فَتْحِ سَابِقِها وَجْسانِ إِنْ كُنْتَ بِالأُولَى ولا وَهَمُ

إذا ضُمَّت الْهَمْزَةُ اَلثَّانِيَةُ وَمَا قَبْلَها كَانَ مَفْتُوحاً وَأُولَى الْهَمْزَتَيْنِ لِلْمُتَكَلِّمِ فَلَكَ فِي اَلثَّانِيَةَ الإبْدالُ وَالتَّحْقِيقُ وذلك نَحْوُ أَوُمُّ مُضارِعُ أَمَّ فَإِنْ شَعْتَ الإبْدالَ قُلْتَ أَوُمُّ وَكَذا فِي مِثْلِ أَيِنٌ مُضَارِعُ أَنَّ فَإِنْ شِعْتَ الإبْدالَ قُلْتَ أَوْمٌ وَكَذا فِي مِثْلِ أَيِنٌ مُضَارِعُ أَنَّ فَإِنْ شِعْتَ الإبْدالَ قُلْتَ أَيْنٌ مُضَارِعُ أَنَّ فَإِنْ شِعْتَ الإبْدالَ قُلْتَ أَيْنٌ مُضَارِعُ أَنَّ فَإِنْ شَعْتَ الإبْدالَ قُلْتَ أَيْنٌ وَإِنْ شَعْتَ التَّحْقِيقَ قُلْتَ أَئِنُّ.

#### قَلْبُ الألف يَاءً

وَإِنْ أَتَتْ أَلِفٌ مِنْ بَعْدِ كَسْرَتِهِمْ تُنْقَلْ لِيَاءٍ فَسَدَا دِينِارُ صَسَرْ فِكُمُ يَجِبُ قَلْبُ الأَلْفِ يَاءً إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ كَسْرَة وَذَلك كَمصْبَاحٍ وَدِينَار فَتَقُولُ في يَجِبُ قَلْبُ الأَلْفِ يَاءً إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ كَسْرَة وَذَلك كَمصْبَاحٍ وَدِينَار فَتَقُولُ في في جَمْعَهِما مَصَابِيحُ وَدَنانِيرِ وَكَذَا تُعَامَلُ إِذَا وَقَعَتْ قَبْلَهَا يَاءُ اَلتَّصَعْيِرِ فَتَقُولُ في نَعْ فَرَال غُزيِّلٌ وَقَذَال قُذَيِّلٌ.

### قَلْبُ الواو يَاءً أَيْضاً بَعْدَ تَاءِ اَلتَّأْنِيثِ وَفعلان

وَإِنْ أَتَتْ قَبْلَ تَا اَلتَّانِيثِ تَغْدُهنا يَاءً كَنذا بَعْدَ فَعْلان أِمامَكُمُ

تُقْلَبُ الْوَاوُ أَيْضاً يَاءً إِذَا وَقَعَت بَعْدَ كَسْرَة نَحْوُ رَضِيَ وَقَوِيَ وَالأَصْلُ رَضَوَ وَقَوِيَ وَالأَصْلُ رَضَوَ وَقَوِيَ وَالأَصْلُ شُجَيْوَه أَوْ وَقَعَت بعد وَقَوِوَ أَوْ وَقَعَت ْ قَبْلَ تَاء اَلتَّأْنِيث نَحْوُ شَجِيَّة والأَصْلُ شُجيْدوَه أَوْ وَقَعَت ْ بعد التَّصَغيرِ نَحْوُ جُري وَالأَصْلُ جَرُو أَوْ جَاءَت ْ عنْدَ فعلان نَحْوُ غَرِيان وَظريان وَظريان وَالأَصْلُ عَزُوان وَظروان.

#### قَلْبُ عَيْنِ وَاوِ ٱلْجَمْعِ يَاءً

وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُ وَاوِ اَلْجَمْعِ فِي عِلَلٍ فِي وَاحِدٍ أَوْتُسَكَّنْ يَاءُ قَلْبِهِمُ

تُقْلَبُ الْوَاوُ يَاءً إِذَا وَقَعَتْ عَيْنَ جَمْعِ وَكَانَتْ مُعْتَلَّةً فِي وَاحِدِه أَوْ جَاءَتْ سَاكِنَةً وَذَلِكَ إِنْ انْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَقَعَ أَلِفٌ وَذَلِكَ نَحْوُ دَيار وَثِيابِ سَاكِنَةً وَذَلِكَ إِنْ انْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَقَعَ أَلِفٌ وَذَلِكَ نَحْوُ دَيار وَثِيابِ وَالْأَصْل دوارٌ وَثُوابٌ فَقَلْبُوهَا يَاءً في الْجَمْعِ لانْكَسَار مَا قَبْلَهَا وَحَيْثُ أَنَّ بَعْدَهَا جَاءَ أَلِفٌ مَعَ كَوْنَهَا في الْواحِدِ مُعْتَلَّةً كَدارٍ أَوْ شَابَهَتْ الْمُعْتَلَّ حَيْثُ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ حَرْفَ لَيْنِ مُسكَنْ كَوْنَها في الْواحِدِ مُعْتَلَّةً كَدارٍ أَوْ شَابَهَتْ الْمُعْتَلَّ حَيْثُ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ حَرْفَ لَيْنِ مُسكَنْ كَثُوبِ.

# اَلتَّصْحِيحُ في وَاوِ عَيْن اَلْجَمْعِ

وَإِنْ تَكُ ٱلْوَاوُعَيْنَ ٱلْجَمْعِ مُنْكَسِراً مَا قَبْلَها وَأَعِلَّتْ صَحِّحَنْ لَهُمُ

إذا جَاءَتْ اَلُواوُ عَيْنَ جَمْعِ وَقَدْ كُسِرَ مَا قَبْلَهَا وَأُعلَّتْ فِي وَاحِد اَلْجَمْعِ أَو كَانَتْ سَاكِنَةً وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَهَا الأَّلْفُ وَهِيَ على وَزْن فعْلَة فَهُنا يَجِبُ اَلنَّصْحِيحُ فَتَقُولُ فِي عَوْدٌ وَجَمْعُهُ عُودَهُ وَكَوْزَ وَكَوَزَة وَشَذَّ جَمْعُ ثَوْر على ثِيرةٍ.

#### اَلتَّصْحِيحُ - والإعلالُ

وَإِنْ على فِعَلٍ وافَـتْكَ فِي جَـذَلِ عَلِّلْ إِذَا شِئْتَ أَوْ صَحِّحْ غَرامَـهُمُ

إذا وَاوُ عَيْنِ ٱلْجَمْعِ جَاءَتْكَ مُعْتَلَّةً وَبَعْدَها أَلْفٌ وكانَتْ على وَزْنِ فعْلِ جَازَ هُنَا لَكَ ٱلتَّصْحِيحِ حَاجَةٌ تَجْمَعُها على حَوَجٍ، وَمَثَالُ هُنَا لَكَ ٱلتَّصْحِيحِ حَاجَةٌ تَجْمَعُها على حَوَجٍ، وَمَثَالُ الإعلال قَامَة وَجَمْعُها قِيمٌ وفي ديمة ديم والتَّصْحِيح في المثاليْنِ قليلٌ وَٱلْغَالِبُ هُو الإعلال .

#### قَلْبُ ٱلْوَاوِ ياءً

وَٱلْوَاوُ بِالطَّرْفِ إِنْ وَافَتْكَ رَابِعَةً فَصَاعِدا َّبَعْدَ فَتْح ِ قُلْ بِيَائِهِمُ

إذا كَانَت الْواوُ آخِرَ الْكَلَمَةَ وَكَانَتْ الْحَرُفُ الرَّابِعَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُنَا تُقْلَبُ يَاءً نَحْوُ أَعْطَيْتُ وَالْأَصْلُ أَعْطَوْتُ مِنْ عَطَى يَعْطُو فَ قَلْبَتْ الْوَاوُ يَاءً فِي ماضِيهِ عَمْلًا على مُضَارِعه نَحْوُ يُعْطِي كَما حَمَلُوا اسْمَ الْمَفْعُولُ نَحوُ مُعْطَيَانِ عَلى اسْمِ الْمَفْعُولُ نَحو مُعْطَيَانِ عَلى اسْمِ الْمَفْعُولُ نَحو مُعْطَيَانِ عَلى اسْمِ الْمَفْعُولُ نَحو مُعْطَيَانِ وكذا يُرْضَيانِ عَلى يُرْضِيانِ وَالأَصْلُ يُرْضَوانِ.

#### إبْدالُ الألف واواً

وَٱلْوَاوَعَنْ أَلِفٍ أَبْدِلْ إِذَا وَقَعَتْ مِنْ بَعْدِ ضَمِّ أَتِى قَدْ بُويِعَ ٱلْحَكَمُ وَٱلْوَاوَعَنْ أَلِفٍ أَبْدِلِهِ إِذَا وَقَعَتُ بَعْدَ ضَمَّة كَبايَعً فَتُبْدلها واواً من إِذَا بُنِيَ ٱلْفِعْلُ إِلَى مَا لاَ يُسَمَى فَاعلُهُ فَتَقُولُ بُويَعَ وَفِي نَحْوِ ضَارِبَ ضُورُب وَقَاتَلَ قُوتِلَ.

#### إبْدالُ الْيَاءِ وَاواً

وَالْيَاءُ إِنْ سُكِّنَتْ مِنْ مُفْرَد وِلَها مِنْ بَعْد ضِم فَواوا تَنْتَضِي لَكُمُ وَالْيَاءُ السَّاكِنَةُ في مُفْرَد إِذَا تَقَدَّمتها ضَمَّةٌ تُبْدَلُ وَاواً نَحْوُ مُوُقِن وَمُوسُر وَالأَصْلُ مُيْقِنٌ وَمُيْسِرٌ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَيْقَنَ وَمُيْسِرٌ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَيْسَرَ.

قَلْبُ اَلضَّمَّة كَسْرة

فَعْلاءُ أَفْعَلُ إِنْ تَعْتَلَّ عَيْنهُ ما مِنْ جَمْعِهِمْ ها هُناباليا فَكَسْرُهُم

اذا اعْتلَّتْ عَيْنُ جَمْعِ فَعْلاءَ وَأَفْعَلِ كَحَمْراء وَحُمْرٍ وَأَحْمَر وَحُمْرٍ مِنْ ٱلْجَمْعِ بِالْيَاء فَاقْلُب ٱلضَّمَّةَ كَسْرَةً نَحْوُ هَيْماء فَتَجْمَعُها على هيم وبَيْضاءَ على بيضٍ ولَمْ تُقْلَبُ هُنَا ٱلْيَاءُ وَاواً كما سَبَقَ في كَمُوقِن خَوْفَ الإسْتِثْقَالِ في ٱلْجَمْعِ.

#### وُقوعُ ٱلْيَاءِ لامَ فِعْلٍ

وَٱلْيَاءُ تُقْلَبُ إِنْ لاما لِفِعْلِهِمُ وَاوا كَنذا قَبْلَ تَأْنِيثٍ فَقَلْبُهُمُ

يَجِبُ قَلْبُ الْيَاءِ وَاواً في ثَلاثَة مَواضِعَ وذلك إذا كَانَتْ لامَ فعْل أَوْ مِنْ قَبْلِ تَاء التَّانِيثِ أَوْ زِيادَة فَعَلان مَعَ انْضَمام ما قبلها في الأُصُول الشَّلاثَة. فَمثالُ الأوّل قَضُو سعيد بمعنى ما أقضاهُ، ومشالُ الثَّاني كأنْ تَبْني اسْماً مِنْ رَمى على وَزْنِ مَقْدَرَة بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الدال وَفَتْحِ الرَّاءِ فَتَقُولُ مَرْمُوةٌ، وَمثالُ الثَّالث بِنَاوُكَ اسْماً مِنْ رمى على وزن سَبُعان فَتَقُولُ رَمُوان بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمَّ الْمَيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ.

#### وُقُوعُ الْيَاءِ صِفَة لِفُعلى

وَٱلْيَاءُ إِنْ وَقَعَتْ عَيْنَا الى صِفَة بِ وَزْنِ فَعلى فَكَسْر أُوْ فَضَمُّهُمُ

جَازَ لَكَ وَجْهَانِ في الْيَاء إذا كَانَتْ عَيْناً لصِفَة على وَزْنِ فُعْلَى، فَالأُوَّلُ قَلْبُكَ الضَّيقَى وَالْكِيسَى ـ الْوَجْهُ الثَّاني إبْقَاءُ الشَّيقَى وَالْكِيسَى ـ الْوَجْهُ الثَّاني إبْقَاءُ الضَّمَّة وَقَلْبُ الْيَاءِ فَتَقُولُ الضَّوْقَى تَأْنِيثِ الأَضَيْقِ وَالْكُوسَى وَهُو تَأْنِيثُ الأَكْيَس.

#### إبدال الواو من الياء الواقعة لام استم على

وَٱلْوَاوُ تُبْدِلُ مِنْ يَاءٍ إِذَا وَقَعَتْ لاماً إلى اسْمِ فِعلى دُونَ شَكِّهِمُ

جَاءَ إِبْدَالُكَ الْوَاوَ مِنْ الْيَاءِ إِذَا وَقَعَتْ لامَ اسْمِ على فَعلى كَتَقْوى وَأَصْلُ تَقْوى تقيا لأنها مِنْ تَقَيْتُ وَمِثْلُ تَقْوى فَتْوى بِمَعْنَى الْفُتْيا وَبَقْوى بِمعنى الْبُقيا، وَأَمَّا إِذَا كَانَت الْيَاءُ فِيهِ اسْمَ عَلى فَعْلى كَرِيّا إسْمُ رائحَة فلا تُبْدَلُ الْيَاءُ فِيهِ وَاواً وَكَذَلكَ إِنْ كَانَتْ فَعْلَى صَفَةً كَصَدْيا وَخَزْيا فلا تُبْدَلُ يَاءُهُما واواً.

#### رَأي اَلْحِجازِ في قُصوى

وَشَذَّ قُصُّوى مَقالٌ لِلْحِجَازِأَتى وَاللاَّمُ تَسْلَمُ إِنْ فُعلى لإسمهم

لا تَأْبَى الْواَوُ أَنْ تُبْدَلَ يَاءً إِذَا وَقَعَتْ لاماً لفُعْلَى وَصْفاً نَحْوُ الدُّنْيا وَاَلْعُلَيا أَما أَهْلُ الْبُصْرَة فلا يُروْنَ ذلك وَشَذَّ قَوْلُهُمْ في الْقُصْوى، أَمَّا إِذَا كَانَتْ فَعْلَى إِسْماً فلا تُبْدَلُ وَاوَها يَاءً وذلك كَحُزْوى بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ اسْمُ مَكَان.

#### اجْتماعُ اَلْوَاوِ وَالْيَاءِ في كَلِمَةٍ

وَٱلْوَاوَ وَٱلْيَاءَ إِنْ تَجْمَعْ فَواحِدَةٌ سَبْقُ ٱلسُّكُونُ لِهَا قَالُوا وَيَاءُهُمُ

إذا جَاءَتْ الْوَاوُ \_ وَالْيَاءُ في كَلَمَة وَقَدْ سَبَقَتْ إحداهما عَلَى الأُخرى بِسُكُونُ أَصْلِيٍّ وَجَبَ إبدالُ الْوَاوِ يَاءً وَإِدّْعَامُ الْيَاءِ في اَلْيَاءِ وذلكَ كَسَيِّدٍ وَمَيِّت وَالأَصْلُ في سَيِّد سَيْوِد والأَصْلُ في مَيِّت مَيْوت.

# عَدَمُ اَلتَّأْثِيرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ اَلْيَاءُ وَالْوَاوُ في كَلِمَتَيْنِ

وَٱلْيَاءُ وَٱلْوَاوُ إِنْ فِي كَلَمَتَيْنِ فَلا تَأْثِيسَ مِنْ نَحْوِيعُطِي وَاقِد لهُمُ

إذا اجْتَمَعَت الْيَاءُ وَالْوَاوُ في كَلَمَتَيْنِ نَحْوُ يُعْطِي واقدٌ فلا يَنَالُ أَحَدَهما تَأْثِيرٌ بِذلكَ فَيَبْ قَيبانِ على حالهما بِغَيْرِ إبدال في أيٍّ واحدة منهما كما لا يُوَثِّرُ اجتماعُهما في نَحْوِ رُؤْيَة ورُويَة وكَذا في نَحْوِ قوي وقوي وقوي وجَاءَ التَّصْحِيحُ في نَحْوِ يَوْم أَيُومٌ شاذًا.

#### ٱلْحُكْمُ إِذَا تَقَدَّمَتْ ٱلْوَاقِ وَٱلْيَاءُ مُتَحَرِّكَةُ

وَٱلْوَاوُ إِنْ قُدِّمَتْ وَٱلْيَاءُ مُحَرَّكَةٌ تُقُلَّبْ إلى أَلِفٍ مِنْ بَعْدِ فَتْحِهِمُ

إذا اجْتَمَعَ اَلْوَاوُ وَاَلْيَاءُ في كَلَمَة وكَانَتْ الْيَاءُ مُتَحَرِّكَةً بَعْدَ فَتْحَة قُلْبَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ مُتَحَرِّكَةً بَعْدَ فَتْحَة قُلْبَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ نَحْوُ قَالَ وَبَاعَ وَالأَصْلُ في قَالَ قَولَ وَفي بَاعَ بَيَعَ وهذا اَلْحُكَّمُ إذا كانَتْ حَرَكَتُهما أَصْليَّةً وَلَمْ يُعْتَدَّ بِها إذا أَصْبَحَتْ عَارِضَةً وَذلكَ كَجَيَل وَتَوَمٍ، وَالأَصْلُ في جَيلٍ جَيْالٌ وَفي تَومٍ نُقلَت حَركة الْهَمْزَة إلى اَلْيَاء وَالواو فَأَصْبَحا جَيلاً وتَوماً.

#### تَسْكِينُ ما بَعْدَ اَلْواو والدَّاء والحكم في ذلك

وَسَاكِنُ بَعْدَ وَاوِ أَوْلِيَائِهِمُ وَاللَّامُ مَاكَوَّنُوا اَلتَّصْحِيحَ بَيْنَهُمُ

يَجِبُ ٱلتَّصْحِيحُ إِذَا سُكِّنَ مَا بَعْدَ ٱلْيَاءِ أَوْ ٱلْوَاوِ وَمَا كَانَتْ لَاماً كَبَيَانِ وَطَوِيلِ أَمَّا إِذَا كَانَتْ اللَّامُ أَوْ ٱلْوَاوُ لَاماً فَهُنَا يَجِبُ الإَعلالُ إِلاَّ إِذَا كَانَ ٱلسَّاكِنُ بَعْدَهُمًا أَلفاً أَوَّ كَانَ يَاءً مُشَدَّدَةً كَرَمَيَا وَكَعَلِوي وذلك كَيَخْشَوْنِ وَأَصْلُهُ يَخْشَيُونَ هَذَا هُوَ ٱلتَّصْحِيحُ.

#### اَلتَّصْحِيحُ في اَلْفِعْلِ

وَصَحِّ حَنْ عَيْنَ فِعْلِ اسْمُ فاعِلهِ مِنْهُ عَلَى أَفْعَلَ الإِتْقَانُ يَبْتَ سِمُ

يَلْزَمُ تَصْحِيحُ عَيْنَ كُلِّ فِعْلِ اسْمُ فاعله على وَزْنِ أَفْعَلَ كَعِورَ فَهُو أَعورُ وَهَيفَ فَهُو أَعورُ وَهُنا حُمِلَ اَلْمَصْدَرُ على وَهَيفَ فَهُو أَهْوَ أَهْو أَهُو أَعُولُ وَهُنا حُمِلَ اَلْمَصْدَرُ على فعْلَه نَحْوُ هَيَف وَغَيد وَنَحْوِ ذلك.

#### إِبْدَالُ عَيْن المعتلِّ مِنْ افْتَعَلَ إلى أَلِف

وأَبْدَلُوا عَيْنَ مُعْتَلِّ مِنْ اقْتَعَلُوا حُكْمَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ الْوَهَمُ

تُبْدَلُ عَيْنُ افْتَعَلَ مُعْتَلِّ الْعَيْنِ تُبْدَلُ عَيْنُهُ أَلْفاً نَحْوُ اعْتَادَ وَارْتَادَ وَذَلَكَ لَتَحَرُّكُهَا مَعَ انفتاحِ مَا تَقَدَّمَهَا وَإِنْ كَانَ افْتَعَلَ بِمَعْنَى تَفَاعَلَ اشْتُراكاً للْفَاعليَّة وَٱلْمَفْعُولَيَّة حُملَ هُنَا عَلَيْه فِي اَلتَّصْحِيحِ فَإِن كَانَ واوياً فَنَحْوُ اشْتُورُوا وَإِذَا كَانَ الْعَيْنُ يَاءً مُملَ هُنَا عَلَيْه فِي اَلتَّصْحِيحِ فَإِن كَانَ واوياً فَنَحْوُ اشْتُورُوا وَإِذَا كَانَ الْعَيْنُ يَاءً أَعلَّن وُجُوبًا نَحُو ابْتَاعُواً.

# عَدَمُ جَوَازِ الإعلالِ

وَكَلِمَةٌ جَمَعَتْ حَرْفَيْنِ في عِلَلٍ ماجَـوَّزُو ُ اهاهُنَا الإعـلالَ بَيْنَهُمُ

ما جَازَ الإعلالُ في كَلَمَة بِها حَرْفا علَّة وَكُلُّ وَاحد منهما مُتَحَرِّكُ وما قَبْلَهُ مَفْعَتُ وَ بَلْ يَجِبُ إعلالُ أَحَدُهُما وتَصْحِيحُ الثَّانِي واَلثَّانِي منهما أَحَقُّ بِالإعلال وَقَصْحِيحُ الثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي منهما أَحَقُّ بِالإعلال وَذَلكَ كَالْحَيا وَالهوى وَأَصْلُ الْحَيا حَيُّ واللهوى هَوَيُ فَفي كُلِّ مِنْ الْعَيْنِ واللاَّمَ سَبَبُ الإعلال فع ملُوا به في اللاَّم لكونها طَرَفاً وَشَدَّ الإعلالُ في العَيْنِ وَاللاَّم وَالتَّصْحِيحُ في اللاَّم نَحْوُ غاية.

#### عَدَمُ قَلْبِ ٱلْواوِ إلى أَلِفٍ

وَٱلْوَاوُ إِنْ حُرِّكَتْ وَٱلْفَتْحُ سَابَقَهَا بِذَا إِلَى أَلَفٍ لِمْ تُقْلَبَنْ لَكُمُ

ما جَازَ قَلْبُ عَيْنِ اَلْكَلَمَة أَلِفاً إِذَا كَانَتْ وَاواً مُتَحَرِّكاً مَا قَبْلَهَا أَوْ كَانَتْ يَاءً مَتَحرِّكَةً وكَانَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُو حَا أَيْضَا وَفي آخرِها زِيَادَةٌ تَخُصُّ الاسْمَ لكِنْ الواجِبُ تَصْحيحُها وَذَلكَ نَحْوُ جَوَلان وَهَيْمان وَقَدْ جَاءَ شَاذًا ماهان ودَاران.

#### وُرُودُ عَيْنِ اَلْفِعْلِ يَاءً أَوْ وَاوَاً مُتَحَرِّكَةً

يَاءً أُو الواوَعَيْنُ الْفِعْلِ إِنْ وَرَدَتْ وسَسَاكِن ُ قَبْلَها سَكِّنْ لِعَيْنِهِمُ

يَجِبُ نَقْلُ حَرَكَةَ عَيْنَ اَلْفِعْلِ يَاءً كَانَتْ أَوْ واواً إلى اَلسَّاكِنِ قَبْلها إذا كَانَ صَحِيحًا نَحْوُ يَبِين وَيَقُومُ وَأَصْلُهُ مَا يَبْيَنُ وَيَقْومُ وَالسَّاكِنُ الَّذِي قَبْلَهُ ما الْبَاءُ وَالْقَافُ وَكَذَلِكَ فِي أَبِنْ وَأَصْلُهُ أَبْيِنْ.

#### نَقْلُ ٱلْفِعْلِ وَعَدَمُ نَقْله

وَانْقِلْ إِذَا ٱلْفِعْلُ ما وافى تَعَجُّبُهُ أُو ٱلْمُضَاعَفُ أَوْمُعْتَلُ لامِهِمُ

لا نَقْلَ لِحَرَكَةِ عَيْنِ الْفَعْلِ إلى السَّاكِنِ الصَّحيحِ قَبْلَهَا إلاَّ إذا كَانَ الْفَعْلُ للتَّعَجُّبِ أَوْ كَانَ مُضَاعَفاً أَوْ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ فَتَقُولُ مَا أَبْيَنَ الشَّيْءَ وَأَبْيِنْ بِهِ وما أَقْوَمَ الشَّيْءَ وَأَبْيِنْ بِهِ وما أَقْوَمَ الشَّيْءَ وَأَقْوِمْ بِهِ وَكَذَا نَحْوُ ابْيَضَ واسْوَدَّ.

#### ما يَثْبُتُ للاسمْ المُشْنَابِهِ لِلْمُضَارِعِ مِنْ الإعلالِ

وَما يُشَابِهُ وَصْفَا مِنْ مُضَارِعِنا مِنْ كُلَّ اسْمِ لَهُ الإعسلالُ نَقْلُهُمُ

ثبتَ للاسْمِ الْمُشَابِهِ للْفعْلِ الْمُضَارِعِ في زيادَته أَوْ وَزْنه فَقَطُّ مَا ثَبَتَ لِلْفعْلِ مِنْ الإعلالِ بِالنَّقْلِ. فَمِثَالُ الاسْمِ الْمُشَابِهِ لِلمُضَارِعِ في الزِّيَادَة تبيعٌ مِنْ الْبَيْعِ مِنْ الْبَيْعِ وَأَصْلُهُ تِبْيِعٌ مَكْسُورَ التَّاءِ سَاكِنَ الْبَاءِ فَنَقَلُوا حَرَكَةَ الْيَاءِ إلى الْبَاءِ فَقَالُوا تبيعُ.

#### ما يُشابِهُ ٱلْفِعْلَ فِي ٱلْوَزْنِ

هذا مَقام يُضاهِي اَلْوَزْنَ لَيْسَ سِوى وَمَـقْـوَم 'أَصْلُه فِي رِيفِ ضَـادِهِم

يُشَابِهُ اَلْمُضَارِعَ مِنْ الأَسْماء في الْوَزْنِ فَقَطُّ مَقَامٌ وَالأَصْلُ مَقْوَمٌ فَنَقَلُوا حَرَكَةَ الْواوِ إلى الْقَافِ ثُمَّ قَلَبُوا الْواوَ أَلِفاً لِمُجَانَسَةِ الْفَتْحَةِ فقالُوا مقامٌ.

#### مَا يُشْنَابِهُ اَلْفِعْلَ فِي اَلْوَزْنِ وَالزِّيَادَةِ

وَمَايُشَابِهُ وَزْناً مَعْ زِيَادَتِهِ إِنْ مِنْهُ قَدْنَقَلُوا هذا يَزيِدُهُمُ

إِنَّ الاسْمَ اَلْمُشَابِهِ فِي اَلْوَزْنِ وَاَلزِّيَادَةِ لابُدَّ أَمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا مِنْ فِعْلٍ أُعِلَّ كَيْزِيدَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُولًا مِنْ فِعْلٍ أُعِلَّ كَيْزِيدَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُول صَحَّ كَأَبْيَضَ وَأَسْوَدَ.

#### ما جَاءَ على ورْنِ مفعال

وَلْتُولُ مِفْعَالَ لِلتَّصْحِيحِ مُغْتَبِطاً لأَنَّهُ لَمْ يُشَابِهُ فِعَلَنالهم

اسْتَحَقَّ مِفْعَالٌ لِلتَّصْحِيحِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُشْبِهِ لِلْفِعْلِ وَذَلِكَ نَحْوُ مِسُواكِ كما يَسْتَحِقُ ٱلتَّصْحِيحَ أَيْضاً مِفْعَلُ لِمُشَابَهَتِهِ بِهِ في اَلْمَعْنَى وَذَلِكَ نَحْوُ مِقُولٍ.

#### حُكْمُ المصدر إذا كانَ على مفعالٍ

وإنْ أَتَاكَ على مِ فَعِال مَ صُدرُنا مُعُنْتَلٌ عَيْنٍ أَنِلْ لِلْحَدُفِ أَلْفَهُمُ

إذا جَاءَ الْمَصْدَرُ على وَزْنِ إفعال أو اسْتَفْعَال مُعْتَلَّ الْعَيْنِ حُذَفَتْ أَلْفُهُ وَذَلْكَ لَسَبَبِ اَلْتَقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْأَلْف اللَّيْ أَبْدِلَتْ مِنْ عَيْنِ اَلْمَصْدَرِ نَحْوُ إِقَامِة وَأَصْلُهَا إِقْوَامٌ ـ وَاسْتِقَامَةٍ وَأَصْلُها اسْتِقُوامٌ .

#### نَقْلُ مَفْعُولِ ٱلْمُعْتَلِّ

مَ فْعُولُ مُعْتَلُّ عَيْنِ هِ اهْنَانَقَلُوا قَالُوا مَبِيعٌ مَقُولٌ عِنْدَ ضَادِهِمُ

إذا شئْتَ أَنْ تَبْنِي مَفْعُولًا مِنْ فعْلِ قَدْ اعْتَلَّ عَيْناً بِالْيَاء أَوْ بِالواو وَجَبَ عَلَيْكَ فيه ما وَجَبَ في إِفعَال وَاسْتَفْعَالَ مِنْ نَقْل وَحَدْف فَتَقُولُ في مَفْعُولُ مِنْ بَاعَ مَبِيعٌ وَفَي مَفْعُولُ مِنْ بَاعَ مَبِيعٌ وَفَي مَفْعُولُ مِنْ قَال مَقُولً وَأَصَّلُ مَقُولُ مَقُولً وَلَّ وَلُغَة تَميمٍ وَفَي مَفْعُولُ مِنْ قَال مَنْ قَال مَبْيُوعٌ وَمَخْيُوطٌ.

#### مُعْتَلُّ ٱللاَّمِ

مِنْ فِعْلِ مُعْتَلِّ لام إِنْ بَنَيْتَ لنا مَفْعُ وُلَناأً وْجِبِ الإعلالَ بَيْنَهُمُ

إذا بَنَيْتَ مَفْعُولًا مِنْ فِعْلِ مُعْتَلِّ اللاَّمِ وكانَ مُعْتَلاِّ بِالْيَاءِ وَجَبَ إعلالُهُ بِقَلْبِ وَاوِ مَفْعُولِهِ يَاءً وَإِدْغامِهَا فِي لاَّمِ اَلْكَلِمَةِ وَذَلك نَحْوُ مَرْمِي ّ وَالأَصْلُ مَرْمَوِيٌّ.

#### اَلْمُعْتَلُّ بِالْواوِ

وَإِنْ يَكُ الْفِعْلُ مُعْتَلِا بِوَاوِهِمُ صَحِّحْ فَذَلِكَ مَعْدُو بِحَيِّهِمُ

إذا كانَ الفعْلُ مُعْتَلاً بِالْواو وَبَنَيْتَ منْهُ مَفْعُولاً فَالأَجْوَدُ هُنَا التَّصْحِيحُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ عَلَى فَعِلَ وَذَلِكَ نَحْوُ مَعْدُو مَعْدُو مَنْ عَدا يَعْدُو وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الإعلالَ فَيَقُولُ مَعْدُي وَإِنْ كَانَ على فَعِلَ وَزْنُ الْفَعِلِ فَهُنا صُحِّحَ الإعلالُ فَتَقُولُ في فيَ قَلُ وَزْنُ الْفَعِلِ فَهُنا صُحِّحَ الإعلالُ فَتَقُولُ في الْمَفْعُولِ مِنْ رَضِي مَرْضِي مَرْضِي في الله تعالى: ﴿ يَا أَيّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَنِنَة ارجعي إلى رَبِّكِ راضِيةً مَرْضَيةً ﴾، وقَدْ قَلَ هُنا التَّصْحيحُ نَحْوُ مَرْضُونٌ .

#### مَجِيء اَلْمَفْعُولِ على وَزْنِ فَعُولِ

على فَعُولُ إِذَا ٱلْمَفْعُولُ شِدْتَ لنا ولامُهُ ٱلْوَاوُ لَلْغُصْنَيْنِ يَبْتَسِمُ

إذا شد ات على وزن فعُول اسماً وكانت لامُه واواً فه الك فيه وجهان التَّصْحِيحُ وَالإعلالُ وَذلكَ نحو عصي تَجمع عصى وَدلي جمع دلو وَأَبو جمع التَّصْحِيحُ وَالإعلالُ وَذلكَ نحو عصي جَمع عصى وَدلي جمع الوجهان الإعلالُ أب وَنُجو واسْتُجود الإعلالُ وإن كان مُفرداً فلك فيه أيضاً الوجهان الإعلالُ وَالتَّصْحِيحُ واسْتُجود التَّصْحِيحُ نحو علا علواً وعتا عُتُواً ويَقِلُ الإعلالُ نَحو قسا قسياً أيْ قَسْوةً.

#### اَلشَّائِعُ ـ وَاَلشَّاذُّ

وَنُوَّمُ نُنِيَّمٌ قَدْ شَاعَ دُونَ مِسرا وَشَدْ قَسوْلُكَ نُيَّامٌ بِدَارِكُمُ

جَازَ تَصْحِيحُ وَإعلالُ ما كانَ على وَزْن فُعَّلَ جَمْعاً لما عَيْنُهُ واو إِنْ ما جَاءَ قَبْلَ لامه أَلفٌ فَتَقُولُ في جَمْعِ صائمٍ صُوَّمٌ وَصُيَّمٌ وَفي جَمْعِ نائمٍ نُوَّمٌ وَنُيَّمٌ أَمَّا إِذَا جَاءَتْ قَبْلَ لامِهِ أَلِفٌ فَهُنا يَجِبُ اَلتَّصْحِيحُ وَالإعلالُ شَاذٌ نَحْوُ صُوَّامٌ وَنُوَّامٌ.

#### ما جَاءَ على وَزْنِ افْتِعَالٍ

مِنْ اقْتِعَالٍ إذا ما كِلْمَةٌ بُنِيَتْ وَفَساؤُ هالَيِّن ٱبْدِلْ بِتَسائِهِمُ

#### ما لا يَجُونُ فِيهِ إِبْدَالُ حَرْفِ اَللِّينِ

وَحَـرْف لِين إِذا وافـاكُمُ بَدَلا مِنْ هَمْ زَة لِمْ يَجُـرْ إبْدالُ تَائِكُمُ

إِنَّ حَرْفَ اللِّينِ إِذَا جَاءَ بَدَلاً مِنْ هَمْزَة ما جَازَ إِبْدَالُهُ تَاءً فَتَقُولُ في افْتَعَلَ مِنْ الأَكْلِ ائتكل وَتُبْدَلُ الْهَمْزَةُ يَاءً فَيُقَالُ ايْتكلَّ وما جَازَ إبدالُكَ الْيَاءَ تاءً وَشَذَّ قَوْلُهُمْ ائتَّزَرَ بإبْدال اَلْيَاءِ تاءً.

#### تَاءُ الإِفْتِعالِ

تَاءُ اقْتِعَالٍ إِذَا وَافَتْكَ وَالِهَةً مِنْ بَعْدِ إِطْبِاقِهِمُ بِالطَّاءِ تَتَّسِمُ

يَجِبُ إِبْدَالُ تَاءِ الإِفْعَالُ طَاءً إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ حَرْفُ مِنْ حُرُوفُ الإطباق وَهِيَ الصَّادُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّبَرَ وَالأَصْلُ اصَّتَبَعَ وَالأَصْلُ الْمَثَلَمُوا وَالأَصْلُ وَاطْتَلَمُوا.

#### تاء الافتعالِ بعد الدالِ وَالذَّالِ وَالزَّاي

وَبَعْدَدَالٍ وَذَالٍ إِنْ تَكُنْ وَقَعَتْ وَبَعْدَ زَايٍ فَدِدَالاً أَبُّدِلَتْ لَهُمُ

تُقْلَبُ تَاءُ الافْتِعَالِ دَالاً إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الدَّالِ وَالذَّالِ وَالزَّايِ نَحْوُ ادَّانَ وَالأَصْلُ انْتَدْ وَاذْتَكُرْ، وَقَسْ على هذا وَنَّقَكَ اللهُ.

#### صيغة الأمر منْ الماضي المُعتلِّ

وَٱلْمَاضِي إِنْ يَكُ مُعْتَلاً عَلى أَلِفٍ بِمَصْدَرٍ حَذْفُهاضارَعْتَ أَمْرَهُمُ

يَجِبُ حَذْفُ الْفَاءِ في الأَمْرِ وَٱلْمُضَارِعِ إِذَا كَانَ مَاضِيهِ مَا مُعْتَلَّ الْفَاءِ وَكَذَلكَ تُحْذَفُ الْفَاءُ في الْمُصْدر إِذَا كَانَ بِالتَّاءِ وذلك نحو عُدْ وَيَعِدُ وَعِدَةٍ وَإِذَا لَم يَكُنْ بِالتَّاء اَلْمَصْدَرُ مَا جَازَ حَذْفُ الْفَاء كَوَعَدَ.

# حَذْفُ ثاني هَمْزَةِ من الماضي في المضارع واسمْ الفاعلِ واسمْ اَلْمَفْعُولِ

وَثَانِي هَمْزَةِ ماضٍ مَعْ مُضَارِعهِمْ وَاسْمِ لِفَاعِلِ وَٱلْمَفْعُولِ حَذْفُهُمُ

تُحْذَفُ ٱلْهَمْزَةُ اَلثَّانِيَةُ في الماضي مَعَ اَلْمُضارِعِ واسْمِ اَلْفَاعِلِ واسْمِ اَلْمَفْعُولُ وذلك في نَحْوِ أَكْرَمَ يُكْرِمُ وَالأَصْلُ يُؤكْرِمُ وَمُكْرِمٌ اسْمُ فَاعِلٍ وَمُكْرَمٌ اسْمُ مَفْعُولُ وَلَا صَلْ مُؤكْرِمٌ في اسْمِ اَلْمَفْعُولُ.

# َ ثَلاثَةُ أَوْجُه لِلماضي الله الله الله أَوْ نُونِهِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى تَاءِ الضَّمِيرِ أَوْ نُونِهِ

ثَلاثَةً أَوْجُها لِلْمَاضِي مُسْتَنِداً لِتَاضَمِيرٍ لَهُ أَوْنُونِهِ رَسَمُوا

رُسمَ لِلْمَاضِي اَلْمُضَاعَفَ اَلْمَكْسُورُ الْعَيْنِ إِذَا أَسْنِدَ إِلَى تَاءِ اَلضَّميرِ أَوْ نُونِهِ رَسَمَ لَهُ ثَلاثَةُ أَوْجَهُ \_ الأَوَّلُ إِتَّمَامُهُ نَحْوُ ظَلَتُ أَفْعَلُ كَذَا \_ اَلثَّانِي حَذَّفُ لَامِهِ وَإَنْقَاقُ كَ فَاءَهُ عَلَى حَرَكَتِها حَرَكَةَ اَلْعَيْنِ إِلَى الفَّاءِ نَحْوُ ظِلْتُ \_ اَلثَّالِثُ حَذَّفُ لامِه وَإِبْقَاقُ كَ فَاءَهُ عَلَى حَرَكَتِها نَحْوُ ظَلْتُ.

# اَلْمُضْنَارِعُ اَلْمُضْنَاعَفُ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ نُونُ الْإِناثِ

وَجَازَ تَخْفِيِفُ مَاضَارَعْتَ مَتَّصِلاً نُونُ الإناثِ بِهِ يَفْ عِلْنَ بِرَّكُمُ

جَازَ تَخْفيفُ اَلْمُضَارِعِ اَلْمُضَاءِ الآتِي على وَزْن يَفْعلْنَ وَذَلِكَ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ نُونُ الإِناثَ جَازَ تَخْفيفُهُ بِحَدْف عَيْنه بَعْدَ مَا تُنْقَلُ حَرَكَتُهَا إِلَى اَلْفَاء وَكَذَلِكَ في بِه نُونُ الإِناثَ جَازَ تَخْفيفُهُ بِحَدْف عَيْنه بَعْدَ مَا تُنْقَلُ حَرَكَتُهَا إِلَى اَلْفَاء وَكَذَلِكَ في الْأَمْرِ مِنْهُ فَتَـقُولُ في يَقْرُرْنَ يقرْنَ وَقَرْنَ وَقَرْأَ نَافِعٌ قَوْلَهُ تَعالَى: ﴿ وَقَرْنَ قَوْلَهُمْ قَرَّ بِالْمَكَانِ يَقَرُّ بِمَعْنى يَقرُّ ثم في بُيُولَةٍ مُن يَقرُّ بِمَعْنى يَقرُّ ثم خَفَّقُوهُ بِالْحَذْف بَعْدَ نَقْلِ الْحَرَكَةِ حَكَاهُ ابْنُ الْقَطَّاعُ. قال ابْنُ عَقيل وهو نادر .

#### الإدغسام

# تَحَرُّكُ ٱلْمِثَالَيْنِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

إنَّ ٱلْمِشَالَيْنِ إِنْ فِي لَفْظَةٍ وَقَعِا أَدْغِمْ هُنَا أُوَّلا لِلسَّانِي بَيْنَهُمُ

الإِدْغَامُ هُوَ ضَمَّ شَيْء إلى آخَر فَإِذَا تَحَرَّكَ اَلْمِثَالانِ في كَلَمَة فَأَدْغَمُ الأُوَّلَ في الإِدْغَامُ هُو ضَمَّ شَيْء إلى آخَر فَإِذَا تَحَرَّكَ اَلْمَا فِيهِ اسْماً عَلَى وَزْنَ فُعَلِ أَوْ في اَلثَّانِي إِنْ لَمْ يَكُونُنا صَدْر الكَلَمة وَلَمْ يَكُنْ مَا هُما فِيهِ اسْماً عَلَى وَزْنَ فُعلِ أَوْ فَعُلِ أَوْ فِعَلِ ولا اتَّصَلَ أَوَّلُهِما بِمَدْغَم وما كَانَتْ حَرَكَةُ الثَّانِي منهما بِعَارضة ولا فَعُل أَوْ فعل ولا اتَّصَلَ أَوَلُهما بِمَدْغَم وما كَانَتْ حَرَكَةُ الثَّانِي منهما بِعَارضة ولا الله عَلْم وَذَلك مَ شُلُ رَدَّ وَأَصْلُهُ رَدَدَ وَضَنَّ وَأَصْلُهُ ضَنِنَ وَلَبً الله وَالله عَنْ مَ عَلْم الله وَلَالِكَ مَ شُلُ رَدَّ وَأَصْلُهُ رَدَدَ وَضَنَّ وَأَصْلُهُ ضَنِنَ وَلَبً وَأَصْلُهُ لَبُنَ.

# عَدَمُ الإِدْعَامِ

وَإِنْ هُمَا أَتَياصَدْرا هُناأَبَيِا أَنْ يَلْثَما فُلَّ إِذْ عَامٍ إِذَا احْتَكُمُوا

إذا تَصَدَّرَ اَلْمِثَالانِ في اَلْكُلَمة وكَانَ ما هُما فيه اسْماً على وزَنْ فُعَل كَدُرر أَوْ وَزْنِ فُعُل كَذُكُلُ أَوْ فَعَل كَلَمَم أَوْ فَعَل كَطَلَل ولَبَب أَوْ فُعَل كَحُسَّس أَوْ على كَهَيْلَلَ وَمَعْناهُ الإكثارُ مِنْ قُول لا إله إلاَّ الله فَهُنا لا إِدْغَامَ، وَجَاءَ فَكُ الإِدغامِ في أَلْفاظ قياسُها وُجُوبُهُ فيها جَاءَ الْفَكُ فيها شَاذًا نَحْوُ:

أَلِلَ السِّقَاءُ إِذَا تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ وَلَحِحَتْ عَيْنُهُ إِذَا الْتَصَبَّتْ بِالرَّمْسِ

#### ما كَانَ ٱلْمِثَالَانِ فِيهِ يَائَيْنِ

وَإِنْ مِشَالُهُ مِا يَانَيْنِ حَازَلَنا فَك وَإِنْ شِئْتَ إِدْغَاماً أَجِزَلَهُمُ

جَازَ اَلْفَكُ وَالإِدْعَامُ في ما كانَ فيه اَلْمِثَالانَ يَائَيْنِ تَحْرِيكُه ما لازِمٌ نَحْوُ حَيِيَ وَعَيِي وَهَذا هُو اَلْفَكُ وَإِنْ شِئْتَ الإِدْعَامَ قُلْتَ حَيَّ وَعَيَّ.

#### ٱلْفِعْلُ ٱلْمُبْتَدَأُ بِتَائَيْنِ

فِعْلٌ بِتَانَيْنِ إِنْ وَافَاكَ مُبْتَدِئِاً فَفِيهِ ماجُوزٌ ٱلْوَجْهَانِ نَحوهُمُ

إِذَا ابْتُدِئَ اَلْفَعْلُ بِتَائَيْنِ فَلَكَ فِيهِ وَالإِدْغَامُ وَذَلِكَ مِثْلُ تَتَجَلَّى وهذا هُو اَلْفَكُ وَمَنْ أَدْغَمَ قَالَ اتَّجَلَّى وَقَدْ يُؤْتَى بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ بُعْداً عَنْ اَلنَّطْقِ بالسَّاكِن ابْتِداءً وَكَذَا فِي تَاءِ اسْتَتَرَ فِي الْفَكِ وَسَتَّرَ فِي الإِدْغَامِ وَفِي الْمُضَارِعِ يَسْتَّرُ.

#### حَذْفُ إحدَى اَلتَّائَيْن مِنْ اَلْفِعْلِ اَلْمُبْتَدا بِهِما

وَحَـذْفُ تَاءٍ مِنَ اَلتَّانَيْنِ إِنْ بَرَزا بِأُوَّلِ الْفِعْلِ جَـوِّزْ مَاهُنا وَهَمُ

يُقْتَصَرُ بِتَاء وَاحِدَة في الفعلِ المُبْتَدَأُ بِتَائَيْنِ فَيُقالُ في تَتَعَلَّمُ تَعَلَّمُ وفي تَتَنَزَّلُ تَنَزَّلُ وَهِذَا اسْتِعمَالُهُ كَثِيرٌ. قال تَعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرَّوَحُ فِيها﴾.

#### وُجُوبُ ٱلْفَكِّ وَجَوازُهُ

بِمُدْغَم سِكِّنَنْ إِنْ عَنْ يُنُهُ اتَّصَلَتْ في لامِه بِضَمِيرِ الرَّفْعِ عِنْدَهم

يَجِبُ الْفَكُ فِي الْفَعْلِ الْمُدْغَمِ عَيْنُهُ فِي لامه الْمُتَّصِلِ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعِ سُكِّنَ اَخْرُهُ نَحْوُ حُلْلَنا وَحَلَلْتُ وَالْكَاعِبَاتُ حَلَلْنَ أَمَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ جَازِمٌ جَازَ الْفَكُ الْحَرُهُ نَحْوُ حُلْلَنا وَحَلَلْتَ وَالْكَاعِبَاتُ حَلَلْنَ أَمَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ خَصَبِي فَقَدْهُوى ﴾، وَمثالُ والإَدْغَامُ. فَمثَالُ الْفَكِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْهُوى ﴾، ومثالُ الإِدْغامِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِ اللهَ وَرَسُولُه ﴾، والأَصْلُ يُشاقِق وكذا الْحُكُمُ في الأَمْرِ احْلُلْ في الْفَكِ وَحُلَّ في الإِدْغام.

# اَلْفَكُ وَالإِدْغامُ في اَلتَّعَجُّبِ

وَإِنْ تَعَجَّبْتَ فِي أَفْعِلْ فَفُكَّ هِنا وَفِي هَلُمَّ فَ إِذْ غَامٌ يَزِيِنُهُمُ

يَجِبُ الْفَكُ أَيْضاً في أَفْعِلْ في اَلتَّعَجُّبِ كَالأَمْرِ نَحْوُ أَحْبِبْ بِصَالِحٍ وَأَشددُ بِنَصْرِهِ اَلْفَكَ وَلَيْكَ اللهُ إلى اَلْحَقِّ اللَّهُمَّ الإِدْغَامُ في هَلُمَّ وَفَّقَنَا اللهُ إلى اَلْحَقِّ اللَّهُمَّ أَمِين.

# تَصْرِيفُ الْأَفْعَالِ

البابُ الأولَّ في المُجرَّد والمربد فيه منْ الأفعالِ

> وَفِيهِ ثَلاثَةُ فُصُولٍ اَلْفَصْلُ الأَولُ في أَوْزَانِهِما

#### مُقَدَّمَـة فهـرسـيّة

قَـبِّلْ يَدَيْهِ فَسفِي بُسْتِ انِهِ اَلنَّعَمُ يُدْلي بِأَبْنِيَة ِيَزْهُو بِهَا الْقَلَمُ وَسَالِماً ضَعَّفُواُ مَنْ رَامَ كَيْدَهُمُ وَناقِها ولَفِيفًا فَرَقُوالَهُمُ وَالأَمْرِيدُعُو فَتِي تَرْقَى بِهِ ٱلْهِـمَمُ مَعَ ٱلضَّمَائِرِ ضَمَّتْ وُرْقَكَ ٱلنِّغَمُ فِي أَخَر واحبا أوْجَائِزا لَكُمُ ماكُلُّ ماعُلُّلا تَرْقى لَهُ قِصمَمُ أَوْخُ فِّ فَتْ كَمْ خَ فِيفٍ ثَقْلُهُ قِيمُ لِلَّهِ وَاشْكُرْهُ شُكْرُ ٱلْمُنْعِمِ ٱلنِّعَمُ وَرْقَاءُ بِالضَّادِ فِي تَصْرِيفِهَا ٱلْحَكَمُ

تصريف أفعالنا وافاك في جذلر تُلْفِي ٱلْمُجَرَّدَ فِيهِ وَٱلْمَزِيدَ مَعَاً تَرى اَلصَّحِيحَ وَلاعُلَّتْ لَهُ قَدَمٌ تُ وَأَجْوَفا عِنْدَ مَهْ مُوزِ مِثالُهُمُ وَأَقْرَنُوا فِي اشْتِقاقٍ مِنْ مُضَارِعهِمْ تَصَرُّفُ يَقْتنى الأَفْعَالَ وَالهَةً وَأَكِّد الله عُل في وَجْه وَناءِ بِهِ وَانْظُرْ لِمُعْتَلِّ فِعْلِ تُلْفِصِحَّتَهُ لاتُنْسِهِ نُونُ تَوْكِيدٍ مُشَقَّلَةً فَطُفْ إلى كُلِّ ماطُفْناهُ مُتَّجِهَا وَصِلِّ لِلْمُصْطَفِي وَالآلِ ما سَجَعَتْ

#### ٱلْمُجَرَّدُ وَٱلْمَزِيدُ

# اَلْمُجَرَّدُ الثُّلاثِيُّ

لِلْمَاضِي إِنْ جَرَّدُوا تَوِّجْهُ أَبْنِيَةً ثَلاثَةً إِنْ ثُلاثِيــاً أَتى لَكُمُ

الْفعْلُ قسْمان مُجَرَّدٌ وَمَزِيدٌ ـ فَالْمُجَرَّدُ يَأْتِيكَ إِمَّا ثُلاثِياً وإِمَّا رُبَاعِياً وَيَنْتَهِي كُلُّ وَاحَد بِالزِّيَادَة إِلَى سَتَّة أَحْرُف فَلَلْماضي إِذَا جُرِّدَ ثَلاَثَة أَبْنِية ويَكُونُ لازمَا وَمُتَعَدِّياً. فَم ثَالُ الْبَناء في اللاَّزَمِ فَعَلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ نَحْوُ جَلَسَ، وَمَثَالُهُ في الْمُتَعَدِّي وَمُتَعَدِّياً. فَم مَثَالُ الْبِناء اللاَّزِمِ فَعَلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِثَالُهُ في اللاَّزِمِ فَعَلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِثَالُهُ في اللاَّزِمِ فَرَحَ وَهِ الْمُتَعَدِّي عَلَم وَفَهِم وَمِثَالُ الْبِناء الثَّالِث وهو فَعل بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِثَالُهُ وَلا يَحُونُ لَا إِلاَّ لازِما نَحْوُ كَرَم.

# ٱلْمُجَرَّدُ ٱلرُّباعِيُّ

أُمَّ الرَّباعِيُ إِنْ جَرَدْتَهُ جَدِلاً فَحَدْبُهُ دَحْرَجَ الضَّرِغَامُ طَوْدَهُمُ لَمَّ الرَّباعِيُ إِنْ جَرَدْ الْعَيْنِ وَفَتْحِ لِلْمَجَرَّدِ الرَّباعِيِّ بِنَاءٌ وَاحِدٌ فَقَطُّ وَهُو فَعْلَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونُ الْعَيْنِ وَفَتْحِ اللهَ مَنْ نَحْوُ حَشْرَجَ وَبَعْثَرَ، وَقِسْ اللاميْنِ نَحْوُ حَشْرَجَ وَبَعْثَرَ، وَقِسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

# اَلْمَزِيدُ اَلثُّلاثِيِّ بِحَرّْفٍ وَاحدٍ

إِنَّ ٱلْمَسزِيدَ ثُلاثِيَّا بِحَرْفِهِمُ فَسِمِنْ ثَلاثَةِ أَوْزَانِ بُنِي لَهُمُ تَتَجَلَّى لِلْمَزِيدِ ٱلثَّلاثِيِّ بِحَرْف وَاحِد ثَلاثَةُ أَبْنِيةَ: الأُوَّلُ فَعَلَ نَحْوُ قَطَّعَ لَا لَثَّانِي فَاعَلَ نَحُو ُ قَاتَلَ لَ ٱلثَّالِي فَاعَلَ نَحُو أَكْرَمَ.

# أَبْنِياةُ الثُّلاثي الْمَزِيدِ بَحَرْفَيْنِ

وَإِنْ بِحَرْفَيْنِ قَدْ زَادَ الشُّلاثِي بِنا أَنِلْهُ خَصْسَةً أَوْزان ٍ تَزِيِنُكُمُ

خَمْسَةُ أَبْنِيَةَ لِلْمَزِيدِ اَلثَّلاثِيِّ بِحَرْفَيْنِ أَوَّلُهَا انْفَعَلَ نَحْوُ انْشَعَبَ ـ ثَانِيهَا افْتَعَلَ نَحْوُ اجْتَمَعَ ـ ثَالَيُهَا افْعَلَ نَحُو تَقَدَّمَ ـ رَابِعها تَفَعَلَ نَحُو تَقَدَّمَ ـ خَامسُها تَفَاعَلَ نَحُو تَقَاتَلَ وَتَصَالَحَ.

# أَبْنِيَةُ ٱلْمَزِيدِ الثُّلاثي بِثَلاثَةِ أَحْرُف

وَإِنْ أَتِ اكُمْ بِزَيْدَ ان يِثَلِّثُ فَ فَ وَ حَازَ أَرْبَعَةً مِنْهَا انْبَنى ٱلْكَلِمُ

جَاءَتْ أَرْبَعَةُ أَبْنِيَة لِلْمَزِيدِ اَلنُّلاثِيِّ بِثَلاثَة أَحْرُف وَهِيَ اسْتَفْعَلَ نَحْوُ اسْتَغْفَرَ وَاسْتَقَامَ \_ اَلثَّانِي افْعَوْعَلَ نَحُو اعْشَوْشَبَ \_ اَلثَّالِثُ افْعَوَّلَ نَحْوُ اجلوَّذَ \_ وَاَلرَّابِعُ افْعَالَّ نَحْوُ احمارً واعْوارً.

# اَلْمَزِيدُ اَلرُّبَاعِيُّ بِوَاحِدٍ

أُمَّا مَنزِيداً رُباعِيًّابِوَاحِدِهم حَوى تَفَعْلَلَ فَرْداً لاسوى غَنِمُوا للْمَزِيد الرُّبَاعِيِّ بِوَاحِد بِناءُ وَاحدٌ وَهُو تَفَعْلَلَ بِزِيَادَةِ اَلتَّاءِ قَبْلَ فَائِهِ نَحْوُ تَدَحْرَجَ وَتَبَعْثَرَ.

# اَلْمَزِيدُ اَلرُّباعيُّ بِحَرْفَيْنِ

وَإِنْ بِحَرْفَيْنِ قَدْ وَافَتْ زِيادَتُهُ حَوى بِنائَيْنِ في عَلْياهُ بَيْنَهُمُ لَيْنَهُمُ لَيْعَامُ بَيْنَهُمُ لَيُعْمَ لَا يُعْطَى اَلْمَزِيدُ اَلرَّباعِيُّ بِحَرْفَيْنِ بِنائَيْنِ : الأُوَّلُ افتعللَ نَحْوُ احْرَنْجمَ لَ الْبِنَاءُ الثَّانِي افْعَلَلَ نَحُو اسْبَطَرَّ وَاقْشَعَرَ وَاطْمَأَنَّ.

# ما يَلْحَقُ بِالرُّبَاعِيِّ ٱلْمُجَرَّدِ

وَفِي اَلرُّباعِيِّ إِنْ جَسرَّدْتَ يُولُ هُنا لَهُ ثَمَا إِيَسةً تَبْنِي كَسيَانَهُمُ

يُلْحَقُ بِالرَّبِاعِيِّ اَلْمُجَرَّدُ وَهُو بِناءُ دَحْرَجَ يَلْحَقُ بِهِ ثَمَانِيَةُ أَبْنِيَة وَأَصْلُ هَذَهِ الشَّمَانِيَة مِنْ اَلثَّلاثِيِّ فَوْرَدُوا حَرْفاً فِيهِ لِغَرَضِ الإلحاقِ أَوَّلُها فَعْلَلَ نَحْوُ جَلْبَبَ \_ اَلثَّانِي فَوْعَلَ نَحْوُ هَوْ جَلَ \_ اَلثَّانِي فَوْعَلَ نَحْوُ سَيْطَرَ \_ اَلرَّابِعُ فَيْعَلَ نَحْوُ سَيْطَرَ \_ التَّانِي فَوْعَلَ نَحْوُ سَيْطَرَ \_ السَّابِعُ فَعْنَلَ نَحْوُ سَيْطَرَ \_ السَّابِعُ فَعْنَلَ نَحْوُ اللَّسَادِسُ فَنْعَلَ نَحْوُ سَيْطَرَ \_ السَّابِعُ فَعْنَلَ نَحْو اللَّسَا وَ الشَّامِنُ فَعْلَى نَحْوُ سَلْقَى.

#### بنَاءُ تَفَعْلَلَ

بِنا تَفَعْلَلَ يَحْوِي سَبْعَة عُلِمَتْ مِنْ اَلثَّلاثِيِّ أَصْلاً تَبْنِي صَرْفَهُمُ

بِنَاءُ تَفَعْلَلَ هُوَ اَلرَّبَاعِيُّ اَلْمَزِيدُ فِيه بِحَرْف وَاحد يَلْحَقُهُ سَبْعَةُ أَبْنِيَة أَصْلُها من الثُّلاثيِّ زِيدَ فِيهِ حَرْفٌ للإلْحَاقَ كَما زَيدَتْ عَلَيْهِ التَّاء فَأُوَّلُ هَذِهِ السَّبْعَة تَفَعْلَلَ نَحْوُ تَمَنْدَلُ \_ اَلثَّلاثي تَمَفْعَلَ نَحْوُ تَمَنْدَلُ \_ اَلثَّالَثُ تَفُوْعَلَ نَحْوُ تَكُوْثُرَ \_ اَلرَّابِعُ تَفَعْوَلَ نَحْوُ تَسَيْطَرَ \_ السَّادِسُ تَفَعْيَلَ نَحْوُ تَرَهْياً \_ تَفَعْوَلَ نَحْوُ تَسَيْطَرَ \_ السَّادِسُ تَفَعْيَلَ نَحْوُ تَرَهْياً \_ السَّابِعُ تَفَعْلى نَحْوُ تَقَلْسَى.

# اَلْمُلْحَقُ بِالرُّبَاعِيّ المزيد فيه بَحَرْفَين

وَإِنْ بِحَـرْفَـيْنِ أَوْليناهُ فِي جَـذَل مِ ثَلاثَة يَتَــجلَّى مِنْ بِنائِهم

إذا جَاءَ الرَّبَاعِيُّ الْمَزِيدُ فيه بَحَرْفَيْن لَحقَّتُهُ ثَلاثَةُ أَبْنِيَة : الأَوَّلُ افْعَنْلَلَ نَحْوُ اقْعَنْسَسَ \_ وَالثَّانِي اَفْعَنْلَى نَحْوُ اسْلَنْقَى \_ واَلثَّالثُ افْتَعَلَى نَحْوُ اسْتَلْقَى هذا وَهَذِه الأَّبْنِيَةُ أَصْلُها مِنْ اَلثَّلاثِيّ فَزَادُوا حَرْفَ الإِلْحَاقَ فيهِ ثُمَّ زَادُوا فِيهِ حَرْفَيْنِ.

#### الإلْحَاقُ

اَلْحِقْ إِذَا اتَّحَدَتْ يَوْماً مَصَادِرِها أَفْ عَالُكُمْ لا تُباهى حين تَنْتَظِمُ

الإلْحَاقُ زِيَادَةُ حَرْف عَلَى أُصُولُ اَلْكَلَمَة لَتَوَازُنِ كَلَمَة أُخْرَى لِكَيْ تَجْرِي اَلْكَلَمَةُ اَلْمُلْحَقَةً في تَصْرِيفُها مَجْرى اَلْكَلِمَةِ اَلْمُلْحَقِ بِها وَضَابِطُهُ أَيُ الإِلْحَقاق هُوَ اَتِّحادُ اَلْمَصَادر في الأَفْعَال.

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي \_ مَعَانِي الْأَبْنِيَـةِ

مَ عَاءَتُكَ فِي فَصْلِهَا التَّانِي لِتَغْتَنِمُوا جَاءَتُكَ فِي فَصْلِهَا اَلثَّانِي لِتَغْتَنِمُوا

الْفَصْلُ اَلثَّانِي في مَعانِي الْأَبْنِية فَبِنَاءُ فَعُلَ بِضَمِّ الْعَيْنِ لا يَأْتِي إلا للدَّلالَة على غَرِيزَة نَحْوُ جَدُرَ فُلانُ بِالشَّجَاعَة أَو على طَبِيعَة نَحْوُ خَطَرَ قَدَرُ فُلان وَيُحَوَّلُ على غَرِيزَة نَحْوُ خَطَرَ قَدَرُ فُلان وَيُحَوَّلُ على على هذا اللَّوزُن على هذا اللَّوزُن إذا أُريد بِه التَّعَجُّبِ مِنْ فِعْلِ كَانَ أَو الْمَدْحَ حَوَّلْتَهُ على هَذَا اللوَزْنِ نَحْوُ قَضُو الرَّجُلُ بِمَعْنى مَا أَقْضَاهُ وَعَلَمَ بِمَعْنى ما أَعْلَمَهُ.

#### دَلالَة مَعنى بناء فَعلَ

وَذَا بِنَا فَسِعِلَ الإِنْسَسَانُ دَلَّ عَلَى رُوْضِ النُّعُوتِ فِمَا أَحْلَى نُعُوتَهُمُ

يأتي بِنَاءُ فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ لِلدَّلالَة على اَلنَّعُوت اَلْمُلازِمَة نَحْوُ ذَرِبَ لِسانُهُ، وَيَأْتِي دَالاً على عَرَضَ نَحُو جَرِبَ أَيْ أَصابَهُ جَرَبٌ وَيَأْتِي لِلدَّلاَلَة على كَبَرِ عُضْو مَبْنِيٍّ على ثَلاثَة أَحْرُف نَحْو كَبِدَ أَيْ صَارَ ذَا كَبِد كَبِيرة وَكَذَا طَحِلَ وَجَبِهً مَبْنِيٍّ على ثَلاثَة أَحْرُف نَحْو كَبِد أَيْ صَارَ ذَا كَبِد كَبِيرة وَكَذَا طَحِلَ وَجَبِهً وَعَجِزَتْ لَيْلَى أَي ثَقُلَت عَنْ اَلْحَركة كما يَجِيءُ لِغَيْرٍ هذا نَحْو طَمِئ أَيْ أَصْبَحَ ذَا ظَمَا وَرَهبَ أَيْ خَاف أَوْ مَنْ اَلرَّهْبَانِيَّة.

#### مُعانِي بِنَاءِ فَعَلَ

وَجَاءَ لِلْجَمْعِ إِنْ وافعاكُمُ فَعَلُوا بِغَيْرِ وَاوِ لِفَرْدٍ عَشْرَة نُعَمُوا

بناء فَعَلَ بفَتْح الْفَاء واَلْعَيْنِ واللاَّم جَاء للدَّلالَة على أَحَد عَشَر مَعْنى : الأُوَّلُ الدَّلالَة علَى التَّفْرِيقِ نَحْوُ الأُوَّلُ الدَّلالَة علَى التَّفْرِيقِ نَحْوُ بَنَّ وَحَشَرَ \_ الثَّانِي الدَّلالَة علَى التَّفْرِيقِ نَحْوُ بَنَّ عَنْ وَحُوْ جَبَس \_ الرَّابِعُ الدَّلالَة علَى الإعطاء نَحْوُ مَنَح \_ الشَّادِسُ الدَّلالَة علَى الإعطاء نَحْوُ مَنَح \_ الْخَامِسُ الدَّلالَة علَى الْعَلَبَة نَحْوُ مَنَح \_ الْخَامِسُ الدَّلالَة علَى الْعَلَبَة نَحْوُ شَرَد \_ السَّادِسُ الدَّلالَة على الإستقرار نَحْوُ قَهَرَ \_ الشَّامِنُ الدَّلالَة على الإستقرار نَحْوُ مَكَن \_ الشَّامِعُ الدَّلالَة على الإستقرار نَحْوُ مَكَن \_ التَّاسِعُ الدَّلالَة على السَّيْرِ نَحْوُ ذَمَلَ \_ الْعَاشِرُ الدَّلالَة على السَّتْرِ نَحْوُ حَجَبَ وَمثلُ هذا كثيرٌ.

#### مَعانِي بِنَاءِ فَعْلَلَ

قَمْطِرْ وَشَابِهْ وَعَنْدِمْ فِي إِصَابَتِهِمْ بِناءُ فَصِعْلَلَ وَاحْكِ ٱلْحَقَّ بَيْنَهُمُ

فَعْلَلَ بِفَتْحِ اَلْفَاء وَسُكُونِ اَلْعَيْنِ وَفَتْحِ اللاَّمَيْنِ جَاءَ عَلَى خَمْسَة مَعَانِ كُلُّ مَعْنَى في كَلَمَة \_ الأَوَّلُ الدَّلالَةُ عَلَى اَلاِتِّخاذُ نَحْوُ قَمْطَرَ اَلْكَتابَ أَيْ اتَّخَذَهُ قَمْطُراً أَيْ مَا وَى يَسْكُنُ فيه لحبِّه لَهُ \_ اَلثَّانِي الدَّلاَلَةُ عَلَى الْمُشَابِهة نَحْوُ حَنْظَلَ خُلُق مَسْخُوط أَيْ شَابِهَ اَلْحَنْظُلَ \_ اَلثَّالِثُ اَلدَّلالَةُ على جَعْلكَ شَيْسًا في آخَر نَحْوُ عَنْدَمَ مَسْخُوط أَيْ شَابِهَ اَلْحَنْظَلَ \_ التَّالِثُ الدَّلالَةُ على جَعْلكَ شَيْسًا في آخَر نَحْوُ عَنْدَمَ تَوْبَهُ أَيْ جَعَل فيه الْعَنْدَمَ \_ الرَّابِعُ الدَّلالَةُ عَلَى الإصابَة نَحْوُ عَرْقَبَهُ أَيْ أَصاب عُرْقُوبُهُ \_ الدَّلالَةُ على الإصابَة نَحْوُ عَرْقَبَهُ أَيْ أَصاب عُرْقُوبُهُ \_ الدَّلالَةُ على الإحْتَصارِ الْمُركَّبِ على الدحكاية نَحْوُ بَسْمَلَ أَيْ عُرْقُوبُهُ \_ الدَّلالة على الإحْتَصارِ الْمُركَّبِ على الدحكاية نَحْوُ بَسْمَلَ أَيْ عَرْقُوبُهُ إِلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

#### مَعانِي بِناءِ أَفْعَلَ

وَاشْتَقَّ وَاسْلُبْهنا وَادْخُلْ بِحَيْنَوَة وَعَـدِّ صَـادِفْ أَتَاكُم أَفْعَل اَلشَّـمَمُ

أَفْعَلَ يَأْتِي على ستَّة مَعَان لكُلِّ مَعْنى كَلَمْتُهُ: الأُوَّلُ اَلدَّلالَةُ على الإشْتقاقِ نَحْوُ أَلْبَنَتْ النَّافَةُ لللَّحُوْلُ في زَمان نَحْوَ أَلْبَنَتْ النَّالِثُ الدُّخُولُ في زَمان نَحْوَ أَصْبَحَ وأمسى على مكان نَحْوُ أَصْحَرَ لللَّالِيعُ الدَّلالَةُ على الْحَيْنَوة أَحْصَدَ الزَّرْعُ إِذَا قارَبَ حِينُ حَصَاده لللَّالالَةُ على التَّعْديَة نَحْوُ أَجْلَس وأَخْرَجَ لِاللَّالَةُ على الدَّلالَةُ على الدَّلالَة على الدَّلالَة على الدَّلالَةُ على الدَّلالَة اللهُ على الدَّلالَة اللهُ على الدَّلالَة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الدَّلالَة اللهُ الله

#### معاني بنَاءِ فَعَّلَ

كَتُّر ْتُوَجَّه ْ وَراعِ السَّلْبَ فَاعِلُنا مُسْلِه ٌ فِعْلَ مَا مِنْهُ لَهُ غَنِمُ وُا

بِنَاءُ فَعَّلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ اَلْعَيْنِ وَفَتْحِ اللاَّمْ يَتَجَلَى هذا الْبِناءُ على سَبْعَة مَعان بِالْفَاظ مُخْتَلَفَة : الأَوَّلُ الدَّلاَلَةُ علَى اَلتَّكْثِيرِ نَحْوُ جَوَّلَ ـ اَلثَّانِي الدَّلالَةُ علَى التَّكْثِيرِ نَحْوُ جَوَّلَ ـ الثَّانِي الدَّلالَةُ علَى التَّعْدِيةِ نَحْوُ فَرَّحْتُهُ لَلْهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على كَذَّبْتُهُ ـ الرَّابِعُ الدَّلالَةُ على السَّلب نَحْوُ قَطَّعْتُ الْفَاكِهَةَ ـ الْخَامِس الدَّلالَةُ على كَذَّبْتُهُ مِنْ نَحْوِ ما أُخِذَ الفَعْلُ نَحْوُ شَرَّقَ ـ السَّادِسُ إحْصَارُ حِكَايَةِ الْمُركَّبِ نَحْوُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على اللهِ اللهُ على اللهِ اللهُ اللهُ على اللهُ ا

#### مَعاني بِناءِ فاعَلَ

بِناءُ فَاعَلَ لِلتَّكْثِ بِيرِ وَالْبِهِ لَدى مُ فَاعَلَة جَاذَبْتُ بُرْدَهُمُ بَنَاءُ فَاعَلَ يَأْتِي لَلتَّكْثِيرِ وَللْمُوالاة وَللْمُفاعَلَة ثَلاثَةُ مَعَان : الأَوَّلُ كَاثَرْتُ عَالَ عَلَى عَدُوِّ اللهِ وَالْمُفاعَلَة عَلَى اللهُ وَاللّهَ عَلَى عَدُوِّ اللهِ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ

#### معاني انْفَعَـلَ

وَجَاءَكَ انفَعَلَ الإنْسانُ دُلَّ على رَوضْ الْمُطَاوَعَة الْغَنَّاءِ يَبْتَسِمُ دَلَّ بِنَاءُ انْفَعَلَ على مَعْنَيَيْن: الأُوَّلُ نَحْوُ قُدْتُهُ فَانْقَادَ وهذا دَالٌّ عَلَى اَلْمُطَاوَعَة وهذا الْبِنَاءُ يَكُونُ لَلْفَعْلِ الثَّلاثيِّ الْمُتَعَدِّي إلى مَفْعُولُ واحد كما يَأْتِي مُطَاوِعاً صيغة أَفْعلَ نَحْوُ أَخْلَصْتُ صَالحاً فَأَخْلَصَ.

#### مَعَانِي بِنَاءِ اقْتَعَلَ

للإتِّخاذِ تَشَارَكُ في تَصَرُفِهِمْ وَاخْتَرُ وَطَاوِعْ وَعَدِّلْ تُلْفِ بِرَّهُمُ

يَأْتِي بِناءُ افْتَعَلَ عَلَى خَمْسَة مَعان : الأُوَّلُ دَلاَلتُهُ عَلَى اَلْمُطَاوِعَ بَناءَ اَفْعُلَ عَدَّلْتُ فَأَتُكُ وَيَأْتِي مُطَاوِعاً بِنَاءَ أَفْعَلَ نَحُو أَنْصَفْتُهُ فَانْتَصَفَ كَمَا يُطَاوِع بِناءَ فَعَلَ عَدَّلْتُ الصَّارُونَ خَ فَاعْتَدَلَ اَلْمَعْنَى اَلثَّانِي دَلاَلتُهُ عَلَى الإِتِّخَاذِ نَحْوُ اخْتَتَمَ أَيْ اتَّخَذَهُ خاتَما لَلسَّارُونَ خَا فَاعْتَدَلَ الْمَشُورَةِ لَلْ التَّهُ الثَّالِثُ دَلاَلتُهُ عَلَى الإِشْتِراكَ نَحْوُ اشْتَورا أَيْ تَشَارَكَا فِي الْمَشُورَةِ لَللَّهُ وَلاَلتُهُ عَلَى الإِشْتِراكَ نَحْوُ الثَّتَورا أَيْ تَشَارَكَا فِي الْمَشُورَةِ لَللَّهُ وَلاَلتُهُ عَلَى الإِشْتِراكَ نَحْوُ الثَّتَ بَا أَيْ أَصْبَحَ باجتهادِه كاتِباً لَلْخَامِسُ دَلالتُهُ عَلَى الإِخْتِيَارِ نَحْوُ انْتَقَى الْحَقَّ وَاصْطَفَى طَاعَة رَبِّهِ.

#### مَعَانِي بِنَاءِ اقْعَلَّ

وَافْعَلَّ لَوِّنْ بِهِ وَاقْصُدْ مُبَالَغَةً وَاخْضَرُّ واحْمَرَّ لا تَتْرُكْ رِياضَهُم

هذا افْعَلَّ يَحْمِلُ اَلدَّلالَة عَلَى لَوْن أَوْ عَيْب لِقَصْد اَلْمُبَالَغَة في ذلك وَإَعْلان قُوَّتِها نَحْوُ أَحْمَرَ أَيْ كَثِيرَ الْحُمْرة وَكَذا اصْفَرَّ وَفِي اَلدَّلاَلَة على اَلْعَيْب نَحْوُ اعورَّ عَبَارَةٌ عَنْ مُبَالَغَةً في كَثْرَة اَلْحَوَلِ فيه. عِبَارةٌ عَنْ مُبَالَغَةٌ في كَثْرَة الْحَوَلِ فيه.

#### مَعَانِي تَفَعلَّ

وافى تَفَعَّلَ يَسْكُو كُلْفَةً عُلِمَتْ مُطَاوِعاً طَالِباً إِخْلاسَ حُبِّهِمُ

مَعاني أَبْنِيَة تَفَعَّلَ ثلاثَةٌ وَكُلُّ واحد يَتَجَلَّى بِمَعْنى : الأُوَّلُ دَلالتُهُ على الْمُطَاوَعَة وَيَأْتِي بَمَعْنى فَعَّلَ نَحْوُ عَلَّمْتُهُ فَتَعَلَّمَ لَ الشَّانِي دَلالتُهُ عَلَى التَّكَلُّف نَحْوُ تَسَجَّعَ أَيْ تَكَلَّفَ اَلشَّجَعَ أَيْ تَكَلَّفَ اَلشَّجَعَ أَيْ تَكَلَّفَ اَلشَّجَاعَةَ لَ الثَّالِثُ دَلالتُهُ عَلَى الطَّلَبِ نَحْوُ تَعَظَّمَ أَيْ طَلَبَ أَنْ يُرى عَظيماً.

#### مَعَانِي بِنِّاءِ تَفَاعَلَ

تَفَاعَلَ النَّاسُ لَمْ يَأْبُواْ مُسْارَكَةً مُطَاوِعِينَ لمايَرْضَى إلَّهُ لهُمُ

جَاءَ بِنَاءُ تَفَاعَلَ على ثَلاثَة مَعَان : الأُوَّلُ الدَّلالَةُ عَلَى اَلْمُشَارَكَة نَحْوُ تَنازَعَا أَيْ اشْتَركا في النِّزاعَة \_ اَلشَّاني اَلدَّلالَةُ عَلَى اَلتَّكَلُّف نَحْوُ تَجاهَلَ أَيْ تَكلَّف اَلتَّجَاهَلَ \_ اَلثَّالَةُ عَلَى اَلتَّجَاهَلَ \_ اَلثَّاعَدَ.

#### مَعَانِي بِنَاءِ اسْتَفْعَلَ

وَجَاءَكَ اسْتَفْعَلَ الإنْسَانُ في طَلَبٍ مُصَادِفًا وَأَتِي حَالٌ لِحَالِهِمُ

هذا بِناءُ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ أَيْ طَلَبْتُهُ أَنْ يَغْفَرَ لَي \_ اَلثَّانِي دَّلاَلَتُهُ عَلَى الْمُصادَفَة الطَّلَب نَحْوُ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ أَيْ طَلَبْتُهُ أَنْ يَغْفَرَ لَي \_ اَلثَّانِي دَلالَتُهُ عَلَى الْمُصادَفَة نَحْوُ اسْتَكْرَمْتُهُ أَيْ صَادَفْتُهُ كَرِيماً \_ اَلثَّالِثُ دَلالَتُهُ على اَلتَّحَوُّل مِنْ حَال إلى آخر نَحْوُ اسْتَنْوَق الْجَمل أَيْ تَحَوُّلُ مِنْ كَوْنِه جَمَلاً إلى حَال أَصْبَحَ فيه نَاقًةٌ وَنَحْوً نَحْوُ اسْتَنْوَق الْجَمل أَيْ تَحَوَّلُ مِنْ كَوْنِه جَمَلاً إلى حَال أَصْبَحَ فيه نَاقًةٌ وَنَحْوً نَحْوُ اسْتَنْوَق الْجَمل أَيْ تَحَوَّلُ مِنْ كَوْنِه جَمَلاً إلى حَال أَصْبَحَ فيه نَاقًةٌ وَنَحْوً ذَك \_ الرَّابِعُ دَلالتُهُ لاخْتَصَارِ الْمُرَكِّبِ نَحْوُ اسْتَغْفَرَ أَيْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللهَ واسْتَرْجَعَ أَيْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللهَ واسْتَرْجَعَ أَيْ قَالَ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُون.

#### مَعَانِي بِنَاءِ تَفَعْلَلَ

وَذَا تَفَعُلُلَ فِي أَبْهَى مُطَاوَعَةٍ تَدَحْرَجَ الطُّودُيرُمي هامَ خَصْمِهِمُ

يَأْتِي بِنَاءُ تَفَعْلَلَ مُطاوعاً لِبِنَاء فَعْلَلَ وَذلكَ نَحْوُ دَحْرَجْ الطَّوْدُ فَتَدَحْرَجَ كَمَا يَجِيءُ بِنَاءُ افْعَنْلَلَ مُطَاوعاً بِنَاء فَعْلَلَ أَيْضاً نَحْوُ حَرْجَمْتُ اَلْبَقَرَ فَاحْرَنْجَمَتْ وَبِناء الْعَلَّلَ فِيهِ اَلدَّلَالَة عَلَى اَلْمُبَالَغَة نَحْوُ اطْمَأَنَّ.

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ

#### أَوْجُهُ ٱلْمَاضِيِ ٱلثُّلاثِي

ماضِي اَلثُّلاثِي يَحْوِي فِي تَأَلُّقِهِ ثَلاثَة أَوْجُسِهِا لارَابِعَا لَهُمُ

ثَلاثَةُ أَوْجُه تَأْتِي الماضي اَلشُّلاثِي فَعَيْنُهُ تَأْتِي مَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً وَمَضْمُومَةً. فَالْوَجْهُ الأُوَّلُ فَعَلَ بِفَتْحِ اَلْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعِلُ بِكَسْرِها وَيَأْتِي هذا اَلْوَزْنُ مُتَعَدِّياً نَحْوُ ضَرَبَهُ يَضْرِبُهُ وَلازِماً نَحْوُ جَلَسَ يَجْلِسُ.

# مُضَارِعُ الْفِعْلِ الشَّلاثِي وَجْهُ فَعَل في الْمُضارِعِ - الْوَجْهُ الأَوَّلُ

وَاوِيُّ فَاءٍ وَيَائِي ٱلْعَيْنِ مُطَّرِدٌ يَائِي لام بِهِذَا ٱلْوَزْنِيَنْسَجِمُ

يَطَّرِدُ وَجُهُ فَعَلَ فِي وَاوِيِّ الْفَاءِ نَحْوُ وَعَدَ يَعِدُ وَوَصَفَ يَصِفُ وَوَجَبَ يَجِبُ وَيَطَّرِدُ فِي يَائِيِّ الْعَيْنِ نَحْوُ جَاءَ يَجِيءُ وَفَاءَ يَفِيءُ وَسَارَ يَسِيرُ كَمَا جَاءَ اطِّرادُهُ فِي يَائِيِّ اللاَّمِ نَحْوُ يَاثِي وَبُوى يَثُوي كَمَا يَاتِي فِي مُضَعَّفِ اللاَّزِمِ نَحْوُ يَاثِي اللاَّزِمِ نَحْوُ تَبَّنُ يَدُهُ تَبِبُ وَرَثَ الْبَيْتُ يَرِثُ وَقَدْ سُمِعَ فِي أَنُواعِ غَيْرِ هَذَه.

# اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي مِنْ مُضارِعٍ فَعَلَ

وَفَتْحُ فَاءٍ وَعَيْنٍ عِنْدَ لامِهِمُ فَضُمَّ لِلْعَيْنِ إِنْ ضَارَعْتَهُ لَكُمُ

اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي في مُضَارِعٍ فَعَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَاللاَّمِ فَتَقُـولُ في مُضارِعهِ مُتَعَدِّي نَحْوُ نَصَرَهُ يَنْصُرُهُ بِفَتْحِ النُّونُ وَالْيَاءَ مُتَعَدِّياً كَانَ أَوْ لازماً تَقُولُ في الْمُتَعَدِّي نَحْوُ نَصَرَهُ يَنْصُرُهُ بِفَتْحِ النُّونُ وَالْيَاءَ وَسَكُونُ النَّونُ وَضَمَّ الصَّادِ وَالْرَّاءِ وَتَقُولُ في مُضَارِعِ اللازِمِ نَحْوُ قَعَدَ يَقْعُدُ بِفَتْحِ اللَّانِ وَسَكُونُ النَّونُ وَضَمَّ الصَّادِ وَالدَّالِ أَيْضاً وكذا خَرَجَ يَحْرُجُ. اللهُ وَسَكُونُ الْقَافِ وَضَمَّ الْعَيْنِ وَالدَّالِ أَيْضاً وكذا خَرَجَ يَحْرُجُ.

# اَلْمَقِيِسُ اَلْمُطَّرِدُ لِفَعَلَ

في الْواوي وَاللاَّمِي أَوْ فِي قَدْ غَلَبْتُ رِضِي مُسْتِطَرِدٌ فَعَلَ الإجلالَ زَيْدُهُمُ

#### اَلْوَجْهُ الثَّالثُ

وَجَاءَ يَفْعَلُ مِنْ ماضٍ مُفَتَّحَةٍ حُرُوكُ فُهُ ثَالِثَ الأَقْوالِ يَغْتَنِمُ

الْوَجْهُ اَلشَّالِثُ فَعَلَ بِفَتْحِ اَلْفَاءِ وَالْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعَلُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونُ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْعَيْنَ الْفَعْلِ أَوْ لامَهُ حَرْفاً مِنْ حُرُوف الْحَلْقِ السِّنَة وَهِي : الْهَمْزَةُ - الْهَاءُ - الْعَيْنُ - الْغَيْنُ - الْعَيْنُ - الْعَيْنُ عَلَى الْفَعْلِ أَوْ لامَهُ حَرْفاً مِنْ حَرُوف الْحَلْقِ السِّنَة وَهِي : الْهَمْزَةُ - الْهَاءُ - الْعَيْنُ - الْغَيْنُ - الْعَيْنُ - الْعَيْنُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الْوَجْهِ وَيَأْتِي الْفِعْلُ على هذا الْوَجْهِ مَتَعَدِياً وَحُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْوَجْهِ مُتَعَدِياً الْحَرُوف السَّتَة كانَ فِعْلُهُ على هذا الْوَجْهِ وَيَأْتِي الْفِعْلُ على هذا الْوَجْهِ مُتَعَدِياً وَوَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ

وَرَابِعُ الأَوْجُهِ اَلْحَسْنَاءِ يَفْعَلُ فِي مَاضٍ على عَيْنهِ كَسْرُ يَزِينُهُمُ

هَذَا اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ وَهُو فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعَلُ بِفَتْحِها وَكُلُّ فِعْلِ ماض مَكْسُورُ فَـمُضَارِعُهُ مَفْتُوحُهَا إِلاَّ خَمْسَةَ عَشَرَ فِـعْلاً وَهِيَ مِنْ اَلْواوِيِّ اَلْفَاءً فَهِيَ مَكْسُورُةٌ اَلْعَيْنِ فِي المَاضِي وَالمُضَارِعِ وَسَيَأْتِي بَيَانُها إِنْ شَاءَ الله وَيَأْتِي هذا اللهَ عَلْ لازِماً نَحْوُ غَنِمَ بِالنَّصْرِ وَمُتَعَدِّياً نَحْوُ فَهِمَ اَلْمَسْأَلَةَ.

#### اَلْوَجْهُ اَلْخَامِسُ

وَهَامَ يَفْ عِلْ يَزْهُ وُ فِي غَلِلا لِلهِ مِنْ ماضِ كُسِّرَ مِنْ عَيْنِ لِهُ شَمَمُ

الْوَجْهُ اَلْحَامِسُ فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعِلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْضاً وَهذا شَاذٌ أَوْ نادرٌ إِلاَّ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَعْلاً النَّيِي أَشَرَنا إلى الاتيان بها في هذا الشَّرْحِ وَهِيَ مِنْ اَلْمُعْتَلِّ: وَرِثَ - وَلِيَ - وَرَمَ - وَرِعَ - وَمِقَ - وَفِقَ - وَثِقَ - وَرِيَ - وَجِدَ به - وَعِقَ عليه - وَرِك - وَكِمَ - وَقِهَ - وَهِمَ - وَعِمَ .

## اَلْقَـوْلُ اَلسَّادسُ

وَذَاكَ يَفْ عُلُ ضَمُّ ٱلْعَسِيْنِ يُبْسِرِزُهُ إِنْ ماضِياً كَانَ أَوْضَارَعْتُمو ٱلْكُمُ

الْوَجْهُ السَّادسُ فَعُل بِضَمِّ الْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعَل بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْضاً وهذا الْوَجْهُ لا يَأْتِي إِلاَّ لَازِماً وَلا يَكُونُ أَيْضاً إِلاَّ دَالاَّ عَلَى وَصْفَ خَلْقيِّ وَجَاءَ نَقْلُ هذا الْوَجْهُ لا يَأْتِي إِلاَّ لَازِماً وَلا يَكُونُ أَيْضاً إِلاَّ دَالاَّ عَلَى وَصْفَ خَلْقيِّ وَجَاءَ نَقْلُ هذا الْبَنَاء إلى كُلِّ فعْل ارَدْتَ الدَّلالَةَ إِلَيْهِ إلى أَنَّهُ صَائرٌ كَالْغَرِيزَةِ أَوْ تُرِيدُ التَّعَجُّبَ أَو الْبَنَاء إلى كُلِّ فعْل ارَدْتَ الدَّلالَةَ إِلَيْهِ إلى أَنَّهُ صَائرٌ كَالْغَرِيزَةِ أَوْ تُريدُ التَّعَجُّبَ أَو اللهُ وَوَفَّقَنَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَمَدَّحَ بِهِ . مِثَالُهُ حَسُنَ يَحْسُنُ وَكَرُمَ يَكُرُمُ وَرَفُهُ يَرْفُهُ. وَفَقَكَ اللهُ وَوَفَقَنَا آمين.

# ٱلْبَابُ ٱلثَّانِي فِي ٱلصَّعِيـعَ وَٱلْمَعْتَـلِّ

جَاءَ اَلصَّحِيحُ وذا اَلْمُعْتَلُ يَصْحَبُهُ بِالْواوِأَوْ أَلِفٍ أَوْيَاءِ حُسيِّ لِهِمُ

اَلْفِعْلُ قسمان صَحيحٌ وَمُعْتَلُّ فما خَلا آخِرُهُ مِنْ حُرُوف اَلْعَلَّة اَلثَّلاثَة وَهِيَ الْفَعْلُ قَلْواوُ وَالْأَلِفُ وَالْأَلِفُ وَالْلِيَاءُ فَهُو اَلْفَعْلُ اَلصَّحِيحُ وما كانَ في آخِرِهِ حَرْفٌ مِنْهَا فَهُو اَلْمُعْتَلُّ.

## اَلْفَعْلُ الصَّحِيحُ

هَمِنْ وَضَعِّفْ وَسَلِّمْ لِلصَّحِيحِ يَدَا تَسْلَمْ مَعَانِيكَ إِنْ ضَارَعْتَ فِعْلَهُمُ

أَقْسَامُ الْفعْلِ الصَّحيحِ ثَلاثَةٌ: اَلْمَهْمُ وُزُ وَهُوَ الَّذِي أَحَدُ أُصُولُه هَمْ زُ نَحْوُ الَّذِي أَحَدُ أُصُولُه هَمْ زُ نَحْوُ أَكَلَ وَأَخَذَ وَسَأَلَ وَدَأَبَ وَبَدَأَ وَقَرَأَ لَا النَّانِي الْمُضَعَّفُ وَسَيَأْتِي لَا الشَّالِمُ السَّالِمُ وَهُوَ الْخَالِي مِنْ هَمْزِ فِي أُصُولُه وَلَمْ يَكُنْ بِهِ حَرْفانِ مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ خَالِياً مِنْ حُرُونُ الْخَالِي مِنْ الْعَلَّةِ وَذَلِكَ نَحْوُ فَهِمَ وَحَسِبَ وكرُمُ وَضَرَبَ وَنَصَرَ.

#### ٱلْمُضْعَيَّفُ

وَافِي اَلْمُضَعَّفُ فِي نَوْعَيْنِ مُبْتَهِجا مُصتَلَّثٍ وَرُبَاعِي لِبضَادِكُمُ

ٱلْمُضَعَّفُ نَوْعانِ ثُلاثيٌّ وَهُو َما عَيْنُهُ وَلامُهُ مِنْ نَوْعِ وَاحِد نَحْوُ مَدَّ وَعَضَّ وَشَدَّ أَمَّا النَّوْعُ اَلثَّانِي وَهُوَ الرَّباعِيُّ فَهُو ما تَأْتِي فَاؤُهُ وَلامُهُ الأُولَى مِنْ جِنْسٍ وَعَيْنُهُ وَلامُهُ النَّانِيَةُ مِنْ جِنْسٍ وَعَيْنُهُ وَلامُهُ الثَّانِيَةُ مِنْ جِنْسِ آخَرِ وَذَٰلِكَ نَحْوُ شَأَشَاً وَوَسُوسَ وَزَلْزَلَ.

# ألمعتل

وَخَمْسَةً حَازَهَا اَلْمُعْتَلُّ فِي جَذَلِ فَأَجْوَفُ نَاقِصٌ لُفُوا مِشَالَهُمُ اللَّهُ وَالْمَشْرُونَ مَا اللَّهَ عَتَلُّ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: أَجْوَف مِناقِصٌ مِ اللَّفِيفُ الْمَفْرُونَ مِ اللَّفِيفُ الْمَفْرُونَ مِ اللَّفَيفُ الْمَقْرُونُ مِ اللَّالُ.

# تَفْصِيلُ أَنْواعِ اَلْمُعْتَلِّ

وَهاكَ تَفْصِيلَ ما ٱلْمُعْتَلُّ نَالَ بِهِ تَأْلُقَا يَتَحَكَّى فِي رِيَاضِكُمُ

تَقَدَّمَ إِجْمَالًا أَنَّ ٱلمُعْتَلَّ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ وهذا بَيَّانُ كُلِّ قِسْم :

- الأَجْوَفُ وَهُوَ ما كانت عَيْنُهُ حَرْفَ عِلَّة نَحْوُ قَالَ وَبَاعَ وَهابَ وَخَاف.
  - \_ النَّاقِصُ وَهُو ما كانت المه حرن علة نَحْو نَهَى وسرو ورضي.
- ـ اللَّفِيفُ اَلْمَفْرُوُقُ وَهُوَ ما كانَتْ فَاؤُهُ وَلامُهُ حَرْفَيْ عِلَّةٍ نَحو وَفَى وَوَعَى وَوَعَى وَوَعَى
- اَللَّفِيفُ اَلْمَ قُرُونُ وَهُو َما كانَتْ عَيْنُهُ وَلامُهُ حَرْفَيْ عَلَّة أَيْضًا نَحُو طُوَى وَهَوَى وَهَوَى وَهَوَى وَهَوَى وَهَوَى وَحَيِى اَلْمِثَالُ وَهُو ما كانَتْ فَاؤُهُ حَرْفَ عِلَّةٍ أَيْضًا نَحُو ُ وَعَدَ وَوَرِثَ وَيَنَعَ وَيَسَرَ.

# ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُ

# فِي السَّالِمُ وَأَحْكَامِهِ

أَتَاكُمُ السَّالِمُ الْمَيْمُونُ قَدْ سَلِمَتْ أَصُولُ أَحْرُفِهِ مِنْ زَائِدٍ رَسَمُوا

سَبَقَ تَعْرِيفُ السَّالِمِ هُوَ ما سَلَمَتْ حُرُونُهُ الأَصْلَيَّةُ مِنْ حُرُوفُ الْعَلَّةِ وَاَلْهَمْزِ وَاللَّهَمْزِ وَاللَّهَمْزَةُ لَا يَضُرُّهُ إِذَا اشْتَمَلَ عَلى حَرْف زَائِد نَحْوُ أَكْرَمَ وَأَسْلَمَ فَالْهَمْزَةُ لاَ تُقابِلُ هُنَا فَاءَهُ أَوْ عَيْنَهُ أَوْ لامَهُ فَهُو لا يَتَحَوَّلُ عَنْ حَكْمٍ السَّالِم.

# مِنْ أَبْنِيَــةِ اَلسَّالِمِ

وَهَوْ جَلَتْ بَيْطَرَتْ لا شَكَّ سالِمُهُمْ لَوْ كَانَ مُلَقَّتَ رِنا مِنْ عِلَّةً لِهُمُ

ممَّا لا يُؤثِّرُ عَلَى اَلسَّالِم مِنْ حَرْف زَائِد نَحْوُ بَيْطَرَ وَهَوْ جَلَ وَشَرْيَفَ وَرَوْدَنَ فَهُوَ لا يَتَحَوَّلُ عَنْ اَلسَّالِم وَإِنْ اَشْتَمَلَ عَلِّى حَرْف مِن حُرُون مِن حُرُون اَلْعَلَّة كَالُواو وَالأَلف وَ اَلْكِيه مِنْ حُرُون مِنْ حُرُون اللَّكِيمة وَإِنَّما هِيَ حُرُونُ ثَائِدَةً.

# حُكْمُ اَلسَّالِمِ بِجَمِيعِ

وَحُكْمُهُ مَعْ فُسِرُوع لِا يُقَسارِبُهُ حَذْفٌ وَلَوْ كَانَ مِنْهُ اشْتَقَّ عِنْدَهُمُ

لا يُحْذَفُ مِنْ السَّالِمِ وَجَمِيعِ فَرُوعِهِ شَيْءٌ إِذَا اتَّصَلَ بِالضَّمَائِرِ أَوْ نَحْوِهَا لَكُنْ إِذَا كَانَ اَلْفَاعِلُ مُوَنَّالًا وَجَبَ إِلْحَاقُ تَاءَ التَّانِيثِ بِهِ وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَميرُ رَفْعٍ مَتَّحَرِّكُ سُكِّنَ آخِرَهُ.

# حُكم اَلْفِعْلِ اَلسَّالِم إذا اتَّصنَلَ بِهِ ضنَميِرٌ سناكِنٌ

وَإِنْ يَكُنْ سَاكِنَا وافساكُمُ أَلِفا فَافْتَحْ لآخِرِ ذَاكَ ٱلْفَعْلِ بَيْنَكُمُ

إذا اتَّصَلَ بِالْفعْلِ السَّالِمِ ضَميرُ رَفْعِ سَاكِن وَكَانَ أَلفاً فُتِحَ آخِرُ اَلْفعْلِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَفْتُورٍ نَحْوُ يَضْرِبَانِ وَاضْرِبَا وَانْصُراً وَإِنْ كَانَ آخِرُ اَلْفِعْلِ مَفْتُ وُحاً بَقِيَ عَنْدَ اتِّصالِ اَلضَّمِيرِ بِهِ على فَتْحِه نَحْوُ ضَرَبًا وَنَصراً.

# حُكْمُـهُ إِذَا كَانَ الضَّمِيرُ وَاوَاً

وَضُمَّ آخِرُ فِعْلِ إِنْ ضَمِير كُمُ قَدْ كَانَ وَاوا ً وَإِنْ يَاءً فَكَسْرُهُم وَضُمَّ آخِرُهُ نَحْوُ ضَرَبُوا وَنَصَرُوا وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَاضْربُوا وَانْصُرُوا وَيَضْربُونَ وَاضْربُوا وَانْصُرُوا .

# مُقَارَنَةُ صبِيعِ جَميعِ الأَفْعَالِ عِنْدَ إسنادِها

قَارِنْ لَنَاصِيَغَ الأَفْعَالِ أَجْمَعَهَا إِذَا لأَفْعَالِهَا الإسْنَادُيَبْتَسِمُ قَارِنْ لَنَاصِيغَ هذا اَلنَّوْعِ تَجِبُ مُقَارِنَةُ صِيَغِ جَميعِ الأَفْعالِ إِذَا أَسْنَدْتَهَا إلى اَلضَّمَائِرِ بِصِيغِ هذا اَلنَّوْعِ فَكُلُّ تَغْيِيرٍ في وَاحِدٍ مِنْهَا فَلَهُ سَبَبُ اقْتَضَى ذَلِكَ.

# اَلْفَصْلُ الثَّانِي

# فِي اَلْمُضْعُف والجُكامِهِ

جَاءَ ٱلْمُضَعَّفُ وَالأحكامُ تَحْضُنُهُ كَانَ ٱلثَّلاثِيَّ أَوْ رَبَّعْتَهُ لَهُمُ

اَلْمُضَعَّفُ قَسْمان : رَبَاعِيٌّ وَثُلاثِيٌّ، فَالرَّباعِيُّ هُو اَلَّذِي تَأْتِي فَاؤُهُ وَلامُهُ الْأُولِي مِنْ جِنْس وَعَيْنُهُ وَلامُهُ \_ اَلثَّانِيَةُ مِنْ جِنْس آخَر وَذلكَ نَحْوُ دَمْدَمَ وَعَسْعَسَ وَزَلْزَلَ وَيُطْلَقَ عَلَيْهِ أَيْضاً مُطابِقاً، وَسَيَأْتِي اَلثُّلاثِيُّ إِنْ شَاءَ اللهُ.

# اَلْمُضَعَّفُ اَلثُّلاثِيُّ

أمَّ اللُّ الدُّي وَافِ الأَصَمُّ فَ لا صُمَّتْ لَهُ أَذُن ُ إِنْ طَافَ حَوْلَكُمُ

اَلْقَسْمُ اَلثَّانِي مِنْ اَلْمُضَعَّفِ وَهُو اَلثَّلاثِيِّ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ الأَصَمَّ وَهُو اَلَّذِي كَانَتْ عَيْنُهُ وَلامُهُ مِنْ جِنْسِ وَاحِد \_ أَمَّا ما كَانَ فِيهِ حَرْفَانِ مِنْ جِنْسِ وَاحِد وَلَكِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ وَلامُهُ مِنْ جِنْسِ وَاحِد وَلَكِنْ أَحُدُهما كَانَ فِي مُقَابِلِ اللَّمِ وَالنَّانِي لَيْسَ بِمُقَابِلِ الْعَيْنِ نَحُو الْجُلُوّذَ وَاعْلَوَّطَ فَهَذِهِ الْوَاوُ زَائِدَةٌ.

# منْ اَلْمُضَعَّفِ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي مِمَّا لا تُؤَثِّرُ فِيهِ الزِّيادَة

وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ ٱلْحَرْ فَيْنِ قَابَلَ فِي لامٍ أَبَى ٱلْعَيْنَ ثَانٍ كَرِّرَنْ فَهِمُوا

اَلنَّوْعُ اَلنَّانِي مِنْ اَلْمُضَعَّفَ الَّذِي لا تُؤَثِّرُ عَلَيْهِ اَلزِّيَادَةُ وَهُوَ ما اجْتَمَعَ فيه حَرْفَانِ أَحَدُهُما مُقَابِلٌ لِلْعَيْنِ وَاَلثَّانِي لَيْسَ في مُقَابِلِ اللاَّمِ نَحْوُ قَطَّعَ وَذَهَّبَ فَالْحَرْفُ اَلثَّانِي فِي الْمِثَالَيْنِ لَيْسَ بِمُقَابِلِ لِلامِ اَلْكَلِمَةِ وَلَكِنَّهُ تَكُرُارٌ لِعَيْنِها .

# اَلتَّكْرارُ في اَلْمُضعَفِّف

وَمَايُقَابِلُ لامَا دُونُ عَيْنِهِمُ كَاحْمَرُ ذَٰلِكَ تَكْرارُ لِقَوْلِهِمُ

مِنْ اَلتَّكُرارِ فِي اَلْمُضَعَّف أَيْضاً ما كانَ فِيهِ أَحَدُ الْحَرْفَيْنِ اَلْمُتَجَانِسَيْن فِي مُقَابِلِ اللاَّم وَاَلثَّانِي لَيْسَ فِي مُقَابِلِ اللاَّم وَاَلثَّانِي لَيْسَ فِي مُقَابِلِ الْعَيْنِ وَذَلكَ مثلُ احْمَرَ واحْمَار ومثلُ اقْشَعَر واَطْمَأَن فَإِنَّ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ المتجانِسَيْنِ فِيهِما لَيْسَ فِي مُقَابِلِ الْعَيْنِ لَكَنَّهُ تَكُرار للامِ وَاطْمَأَن فَإِنَّ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ المتجانِسَيْنِ فِيهِما لَيْسَ فِي مُقَابِلِ الْعَيْنِ لَكَنَّهُ تَكُرار للامِ الْكَلمَةِ وَالنَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ قَوْلُهُمْ مَدَّ وَشَدَّ وَاشْتَدَّ وَاسْتَمَدَّ وَاسْتَمَرَّ.

# عَدَمُ إِتيانِ اَلْمُضَعَّفِ مِنْ فَتَحَ وَكَرُمَ

وَقَوْلُهُمْ فَتَحَ اللهَ يُحَاءَ يَفْتَحُ لا يَأْتِي الْمُضَعَّفُ أَوْمِنْ قَوْلِهِمْ كَرُموا

لا يَأْتِي اَلْمُضَعَّفُ مِنْ بَابِ يَفْتَحُ وَلا مِنْ بَابِ حَسبَ يَحْسبُ بِفَتْحِ اَلْعَيْنِ في اللاضي وَالْمُضارِعِ أَوْ كَسْرِها فيهما إلاَّ نادراً في أَلْفَاظ قَلْيلَة نَحْوُ لَبُبْتَ أَيْ صُرْتَ ذَا لُبَّ تَعَلَّا يَشَدُّ وَشَدَّ يَشَدُّ وَظَلَّ يَظَلَّ.

## ما يَجِبُ فيه الإِدْعَامُ

أَدْغِمْ إِذَا أَسْنَدُوا اسْمِا لِظَاهِرِهِ أَوْذِي اسْتِتَارٍ وَرَفْعٍ بِاتِّصَالِهِمُ

إذا أُسْندَ اَلْمُضَعَّفُ إلى اسْمِ ظَاهر أَوْ إلى ضَمير مُسْتَتر أَو إلى ضَمير رَفْع ساكن كَأَلفَ الإِنْنَيْنِ أَوْ وَاو اَلْجَماعَة أَو اتَصَلَت به تَاء التَّأْنيث فَها هُنَا يَجِبُ إِدْغَامُهُ فَتَقُولُ مَدَّ عَليُّ وَخَفَّ حَامدٌ وَمَلَّ مَحْمُودٌ وَتَقُولُ السِّعيدانِ مَدَّا وَمَلا وَخَفَّا وَالزَّيْدُونَ مَدُّوا وَخَفُّوا وَمَلُوا وَلَيْلَى مَدَّت وَخَفَّت وَمَلَّت.

# وُجُوبُ فَكِّ الإِدْغامِ

إنْ تَتَّصِلْ بِضَمِيرِ ٱلرَّفْعِ مُغْتَبِطًا فَهُكَّ إِدْغَامَهُ آوَيْتَهُ بِهِمُ

# مَكْسُورُ ٱلْمَاضِي ٱلْمُتَحَرِّكِ

وَإِنْ لِمَكْسُورُ مَاضٍ فِي تَحَرَّكِهِ أَسْنَدْتَ ماضِيَهُ ثَلِّثْ فِي وُجُوهِهِمُ

إذا أَسْنَدْتَ إلى اَلماضِي مَكْسُورُ الْعَيْنِ اَلضَّمِيرَ الْمُتَحَرِّكَ نَحْوُ ظَلَّ وَمَلَّ فَلكَ فِي ذَلكَ ثَلاثَةُ أَوْجُه: الْوَجْهُ الأَوَّلُ بَقَاوُهُ على حَاله اللَّذي ذُكرَ وَعلى هذا أَكْثَرُ فِي ذَلكَ ثَلاثَةُ أَوْجُه: الْوَجْهُ الأَوَّلُ بَقَاوُهُ على حَاله اللَّذي ذُكرَ وَعلى هذا أَكْثَرُ الْعَرَبِ \_ اَلشَّانِي حَنْفُ عَيْنه وَإِبْقَاؤُكَ حَرَكَةَ فَائه على حَالها وَهِي اَلْفَتْحَةُ فَتَقُولُ الْعَرَبِ \_ الشَّانِي حَنْفُ لَ عَيْنه وَإِبْقَاؤُكَ حَرَكَةَ فَائه على حَالها وَهِي اَلْفَتْحَةُ فَتَقُولُ طَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ عَامِر \_ الشَّالثُ طَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ وَهَذَه لَغَةُ أَهْلِ حَنْفُكَ لِلْعَيْنِ بَعْدَ نَقْلِ كَسْرَتِها إلى الْفَاءِ فَتَقُولُ ظَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ وَهَذَه لُغَةُ أَهْلِ حَنْفُكَ لِلْعَيْنِ بَعْدَ نَقْلِ كَسْرَتِها إلى الْفَاءِ فَتَقُولُ طَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ اللّهُ الْعَيْنِ بَعْدَ نَقْلِ كَسْرَتِها إلى الْفَاءِ فَتَقُولُ طَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ اللّهُ الْمُحَازِ.

# حُكْمُ مُضَارِعِهِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى ضَمَيرٍ بَارِزٍ سَاكِنٍ

وَإِنْ إِلَى بَارِزٍ تُـوْ وِي مُـضَـارِعَنَا جَـزَمْتَ أَوْلا ـهُنَا الإِدْغَامُ يَبْتَسِمُ

إذا أَسْنَدْتَ مُضَارِعَ الْمُضعَّفِ إلى ضَمير سَاكِن مَجْزُوُماً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَجْزُومٍ وَجَبَ فِيهِ الإِدْغَامُ. فَمثَالُهُ مَعَ أَلْفَ الإِثْنَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مَجْزُومٍ اَلسَّعيدَانِ يَمُدَّانِ وَجَبَ فِيهِ الإِدْغَامُ. فَمثَالُهُ عَنْدَ اَلْجَزْمِ السَّعيدانِ لَمْ يَمُدًّا وَلَمْ يَخِفًّا وَلَمْ يَملا، وَيَخفَّانِ وَيَمَلا، وَيَخفَّا وَلَمْ يَخفًّا وَلَمْ يَملا، وَسَتَأْتِي بَقِيَّةُ الأَمْثِلَة في اَلشَّرْحِ التَّالِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

## تَتمَّةُ الأَمْثِلَةِ

وَلَنْ يَمَلُّوا يَمُدُّونَ ٱلتَّعَاوُنَ لَنْ يَمَلَّ فَصِنْلُ إِلَهِ ٱلْعَرْشِ نَهْ رَكُمُ

وَمَمَّا يَجِبُ فِيهِ الإِدْغَامُ إِذَا أُسْنِدَ إلى وَاوِ اَلْجَمَاعَةِ دُونَ جَزْمٍ نَحْوُ اَلصَّالِحُونَ يَمُدُّونَ ـ وَيَخَفُّونَ ـ وَيَمَلُّونَ، وَمِثَالُ دُخُولُ اَلنَّاصِبِ عَلَيْهِ لَنْ يَملُّوا وَلَنْ يَمَلُّوا \_ يَمُدُّولُ النَّاصِبِ عَلَيْهِ لَنْ يَملُّوا وَلَنْ يَمَلُّوا \_ وَيَمَّلُوا وَلَنْ يَملُوا وَلَنْ يَمُوا لَى اللَّهُ فِي الْمَجْزُومِ لَم يَملُوا وَلَمْ يَمُوا وَلَمْ يَخِفُوا.

# الإِدْغَامُ إِذَا أُسْنِدَ إلى اَلْفِعْلِ ضَمِيرُ مُقْرَدٍ أَوْ مُقْرَدَة

ولا تَمَلِّي هُنالَيْلَى صَابَتَنا وَلا يَمَلُّ حَالِيبٌ فِيكِ مُنْسَجِمُ

وَيَجِبُ إِدْغَامُ ٱلْمُضَعَّفَ أَيْضاً إِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ ضَمِيرُ ٱلْفَاعِلَةِ نَحْوُ لا تَملِّي يا ليلى وَلَمْ تَملِّي وَأَنْت تَملِّين وَكَذَا إِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ ضَمِيرُ مُفْرَد نَحْوُ يَملُّ ولَنْ يَملَّ الْحَبِيبُ وَلَمْ يَملٌ وَكَذَا يَجِبُ الإِدْغَامُ إِذَا أُسْنِدَ إلى ضَمِيرٍ بَارِزٍ مُتَحَرِّكُ كَنُونُ النِّسُوةَ فَتَقُولُ ٱلْغَانِيَاتُ يَمْلَلُنَ وَيَخْفَفْنَ وَيَشْدُونَ.

## جَـوَازُ ٱلْفَكِّ وَالإِدْعَامِ

أَدْغِمْ إِذَا شِئْتَ أَوْ فَاقْكُكُ إِذَا جَزَمُوا لِظَاهِرٍ أَسْنَدُوا أَوْ فِي اسْتِتَارِهم

إذا أُسْندَ المُضَعَّفُ إلى الاسْمِ الظَّاهِرِ أَو الضَّميرِ الْمُسْتَترِ جَازَ فيه الإِدْغَامُ وَالْفَكُ إِذَا كَانَ مَجْزُومًا. فَمِثَالُ الإِدْغَامِ نَحُو لَمْ يَشُدَّ وَلَمْ يَمَلَّ وَلَمْ يَخَفَّ، وَمِثَالُ الْفَكِ قُولُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَنْ يَحُلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوى ﴾، وقَولُهُ ﴿ ولا تَمْنُنْ الْفَكِ قُولُهُ مَوْلُهُ ﴿ وَلَا تَمْنُنْ قَسْتَكْثِرْ ﴾، وقَولُهُ ﴿ ولَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَقُ ﴾، وقَولُهُ ﴿ فَلْيُمْلِلُ وَلِيتُهُ بِالْعَدْلِ وَالْفَكُ ﴾ أَكْثَرُ استعمالاً.

# وُجُوبُ الإِدْعَامِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى ضَمَيرٍ سَاكِنٍ

وَإِنْ إلى سَاكِن أَسْنَدْتَ فِعْلَهُم فَهاهُنا وَجَبَ الإدْغامُ عِنْدَهُمُ

عنْدَ أَهْلِ صَرْف الأَفْعَالِ يَجِبُ الإِدْعَامُ إِذَا أَسْنَدَ الْفَعْلُ الْمُضَعَّفُ إِلَى ضَميرِ سَاكِن نَحْوُ مُدَّا وَمُدَّوَّ وَمُدَّي \_ وَيُفَكُ إِذَا أَسْنَدُوهُ إِلَى مُتَحَرِّكُ وَهُوَ نُونُ النِّسُوةَ لَكُ نَحْوُ الْمُدُنْ وَجَازَ الْفَكُ لَعَتُ أَهْلِ نَحْوُ الْمُدُنْ وَجَازَ الْفَكُ لَعَتُ أَهْلِ الْحَجَازِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ اسْتعمالاً. قال تعالى: ﴿ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾.

# اخْتِلافُ ٱلْعَرَبِ في تَحْرِيكِ آخِرِ ٱلْمُدْعَمِ

وَٱلْخُلْفُ قَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيِكِ مُدْغَمِهِمْ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْدُوالٍ إِذَا احْدَتَكَمُوا

اخْتُلفَ في تَحْرِيكَ آخِرِ اَلْمُدْغَمِ على ثَلاثَة أَقْـوَال فَذَهَبَ اَلنَّجْـديُّوُنَ إلى فَتْحه قَصْداً للتَّحْفيف وَأَنَّ اَلْفَتْحَ أَخُـو اَلسُّكُونِ وَتَشْبِيهَا بِنَّحْوِ أَيْنَ وَكَيْفَ مَمَّا بُنِيَ عَلَى اَلْفَتْح وَقَبْلَهُ حَرْفُ فَيَقُولُونَ غَضَّ وَظَلَّ وَجَفَّ.

## لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ

أَمْ ابَنُو أَسَ دِ قَالُو اكَنَجْ دِهِمُ وَإِنْ أَتَى سَاكِن بِالْكَسْرِ قَدْ حَكَمُوا الْقَوْلُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

## لُفَةُ بنى كَعْبِ

وَمُطْلَقَا كَسَرَتْ كَعْبُ لآخِرِهِ فَعُضٍّ طَرْفَكَ غُضًّ الطَّرْفَ بَيْنَهُمُ

اَلْقَوْلُ اَلثَّالِتُ لَغَةُ بَنِي كَعْبِ وَهِي اَلْكَسْرُ مُطْلَقَاً فَيَـقُولُونَ غِضَّ طَرْفَكَ وَغِضٍّ الْعَرْفَكَ وَغِضٍّ الْعَرْفَكِ الْعَلَمْ الْعَرْفَ الْعَرْفَ الْعَرْفَ الْعَرْفَ الْعَالُوا غُضَّ وَغَلَّ اللَّامُ وَخَفٍّ وَظَلَّ.

# اَلضَّابِطُ فِي وُجُوبِ الإِدْغام وَالْفَكِّ

حَرْفَانِ مِنْ سَالِمٍ إِنْ حُرِّكَا فَبِذا يَكُونُ إِيجَابُ إِدْغَامٍ وَفَكُّهُمُ

ثَلاثَةُ أَنْواعِ فيهِ مَا ضَابِطُ الإِدْعَامِ أَوِ اَلْفَكِّ أَوْ جَوازُهُما \_ الأَوَّلُ إِتيانُ كُلِّ مَوْضِعِ فيه مَكَانُ ثَانِي اَلْمَثَلَيْنِ مِنْ اَلسَّالَمِ حَرْفَانِ مُتَحَرِّكَانِ فَهُنا يَجِبُ فيه الإِدْعَامُ نَحُو مَدَّ وَاَلصَّالِحانِ مَدَّ قَابَلَتْ اَلدَّالُ الأُولَى صَادَ نَصَرَ وَنَصَرا وَتُقَابِلُ اَلدَّالُ الثَّانِيَةُ الرَّاءَ وَهُما مُتَحَرِّكَان.

## اَلْقَوْلُ اَلثَّاني ما يَقْتَضِي اَلْفَكَّ

وَكُلُّ ماكانَ مِنْ حَرْفَيْنِ فِيهِ لَنا مِنْ سَالِمٍ سَاكِنٍ فَالْفَكُّ يُلْتَزَمُ

يَجِبُ فَكُ الإِدْعَامِ في كُلِّ مَوْضِعِ فيه مَكَانَ ثَانِي اَلْمَثْلَيْنِ حَرْفٌ سَاكِنٌ وَذَلكَ لَعَلَّة الإِتِّصَالِ بِالضَّميرِ اَلْمُتَحَرِّكُ فَانْظُرْ تَجِدُ أَنَّ مَدَّ في قَوْلكَ مَدَدْتُ وَمَدَدْنَ وَامْدُدْنَ وَامْدُدْنَ قَابَلَتُ فَيهِنَّ اَلصَّاد اَلدَّالَ الأُولى مِنْ نَصَرْتُ وَيَمَدُنْ وَيَصُرْنَ وَكُلُّها مُتَحَرِّكَةٌ وَالدَّالُ الشَّانِيَةُ فِيهِنَّ الرَّاءُ وَهِي سَاكنَةٌ.

## ضَابِطُ جَوازِ ٱلْفَكِّ وَالإدغامِ

وَإِنْ يَكُنْ سَاكِنَا مِنْ غَيْرِعِلَّتِهِمْ فَالْفَكُّ قَدْ جَازَ وَالإِدْغَامُ يَنْتَظِمُ

جَازَ اَلْفَكُ وَالإِدْغَامُ في مَوْضِعِ يَأْتِي فيه مَكَانَ ثَانِي اَلْمَثَلَيْنِ مِنْ اَلسَّالِمِ حَرْفٌ سَاكِنٌ دُوُنَ اَلْعَلَّةِ اَلْمَذْكُورَة فَانْظُرْ أَنَّ اَلدَّالَ الأُولِي مِنْ مِثْلِ لَمْ يَمْدُدْ وامْدُدْ مُقَابِلَةٌ للصَّادِ في نَحْوِ لَمْ يَنْصُرْ وَانْصُرْ وَالدَّالُ اَلثَّانِيةُ مُقَابِلَةٌ لِلرَّاءِ وَهِي سَاكِنَةٌ دُونَ للصَّادِ في نَحْوِ لَمْ يَنْصُرْ وَانْصُرْ وَالدَّالُ اَلثَّانِيةُ مُقَابِلَةٌ لِلرَّاءِ وَهِي سَاكِنَةٌ دُونَ الإِنِّصَالِ بِالضَّمِيرِ اَلْمُتَحَرِّكِ \_ هذا الضَّابِطُ اَلْمُطَّرِدُ.

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ فِي ٱلْمَهْمُـوُزِ وَٱحْكـا مِـهِ

حَيَّاكَ مَهْمُوزُ فَاءٍ غَيْرَ مُنْهَزِمٍ مِنْ بَابِهِ يَنْصُرُ الإسْلامَ أُسْدُهُمْ

عُلَمَ ممَّا جَاءَ في مُقابَلَة فَائه أَوْ لامه أَوْ عَيْنه هَمْزُ \_ وَهذا مَهْمُورُ الْفَاء وَهُو يَاجُرُ عَلَى نَحْوِ نَصَرَ يَنْصُرُ بِضَمَّ اَلصَّاد وَمثْلُهُ أَخَذَ يَاْخُذُ وَأَمَر يَاْمُرُ وَأَجَر يَاْجُرُ وَأَكَلَ يَاكُلُ \_ وَضَرَبَ يَضْرِبُ وَعَلَى مَشَاله دَأْبَ يَدْأَبُ وَأَبَّرَ النَّخُلَ يَابُرُهُ وَأَفَر يَاْفِرُ وَأَكَلَ يَاكُلُ \_ وَضَرَبَ يَضْرِبُ وَعَلَى مَشَاله دَأْبَ يَدْأَبُ وَأَبَّرَ النَّخُلَ يَابُرهُ وَأَفَر يَافُورُ وَأَفَر يَافُورُ وَأَفَر يَافُورُ وَأَلَمَ يَا مُن يَحْسُنُ نَحْو أَلَا عَلَمَ وَالْمَسِرَ يَاسُرُ \_ وَأَهَبَ يَاهُبُ على مِثَال فَتَحَ يَفْتَحُ \_ وَأَرَجَ يَارَجُ على مِثَال عَلَمَ يَعْلَمُ \_ وَالْإِبلُ أَزْبَتُ تَأْرِبُ \_ وَأَشِحَ يَاشَحُ ، وَعَلَى مِثَال حَسُنَ يَحْسُنُ نَحْوُ أَسُلَ يَعْسُلُ خَسُنَ يَحْسُنُ نَحْوُ أَسُلَ يَاسُلُ \_ وَالْأَسِيلُ أَيْ لِيِّنُ الْخَدِّ وَطُويلُهُ.

## مَهْمُ وزُ ٱلْعَيْنِ

وَٱلْعَيْنُ مَهْمُ وُزُها يَا تَيكَ مُرْتَقِياً مِنْ بَابِ قَدْ فَتَحَ الْأَبْطَالُ حُصْنَهُمُ

يَأْتِي مَهُمُ وُزُ الْعَيْنِ على ثَلاثَة أَوْزَان : الأَوَّلُ فَتَحَ يَفْتَحُ نَحْوُ رَأْسَ يَرْأُسُ وَسَأَلَ يَسْأَلُ وَدَأَبَ يَدْأَبُ وَرَأَبَ الصَّدْعَ يَرْأَبُهُ - اَلثَّانِي عَلَى عَلَمَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ وَسَأَلَ يَسْأَلُ وَدَأْبَ يَدْأَبُ وَرَأْبَ الصَّدْعَ يَرْأَبُهُ - اَلثَّانِي عَلَى عَلَمَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ اللهَّم وَفَتْحِ الْمَيْم نَحْوُ عَلَم يَعْلَم وَيَئِس يَيْأَسُ وَسَئِم يَسْأَم وَبَئِس يَبْأَسُ - على وَزْنِ فَعُلَ نَحْوُ حَسُنَ يَحْسُنُ وَلَوْم يَلُؤم أَن يَكُم وَيَؤْم يَلُؤم أَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# مَهْمُ وزُ اللاَّمِ

وَحَازَ أَرْبَعَةَ الأَوْزَانِ مُغْتَبِطاً مَهْمُوزُ لامٍ يُريِكَ اَلنَّصَّ شَرْحُهُمُ

لَمَهُمُوزُ اللام أَرْبَعَةُ أُوزَان : الأُوّلُ على مِثَال ضَرَبَ يَضْرِبُ نَحْوُ هَنَاهُ التُقَالَ حَ يَهْنَهُ - الثَّاني على مِثَال فَتَح يَهْنَحُ نَحُو سَبَا يَسْبَأُ وَخَتاهُ يَخْتَوُهُ وَخَجاً وَخَجاً يَخْجُوهُ يَعْلَمُ نَحْوُ صَدَى يَصْدَا وَخَطَى يَخْطأ وَرَزَى يَرْزأ وَجَبِى يَجْبَأ - الرّابِعُ يَخْطأ وَرَزَى يَرْزأ وَجَبِى يَجْبَأ - الرّابِعُ على مِثَال حَسُنَ يَحْسُنُ نَحْو بَطُقَ يَبْطُقُ وَجَرُو يَجْرُو وَدَنُو وَدَنُو يَدُنُو - الْخَامِسُ على مِثَالِ نَصَر يَنْصُرُ نَحْو بَرا يَبْرء .

# حُكْمُ ٱلْمَهْمُونِ بِجَمِيعِ أَنْواعه

وَحُكْمُ مَهْمُ وُزِنا جَمْعًا كَسَالِمِنا لاحَذْفَ عِنْدَ ضَمِيرٍ وَاشْتِقَاقِهِمُ

يُحْكُمُ لِلْمَهُمُ وَزِ بِجَمِيعِ أَنْواعِهِ كَحُكْمِ السَّالِمِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ الضَّمَائِرُ وَنَحْوُها لا يُحْذَفُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلا إِذَا اشْتَقَّتْ مِنْهُ صِيغَةُ غَيْرِ الماضي ما عَدا كَلِمات كَثُر دَوَرانُها في كَلام الْعَرَبِ وَهِي مَحْصُورَةٌ حَذَفُواً هَمْزَتَها لأَجْلِ اَلتَّخْفِيف.

# الأَوَّلُ مِمَّا جَاءَ حَذْفُهُ مِنْ الكلماتِ الْمُسْتَثْنَاةِ

فَخُذْ وَكُلْ حَذَفُوا فِي الأَمْرِهَمْزَتَها إِذَا ابْتِدَاءً وَإِنْ تُسْبَقْ فَمَا ٱلْتَزَمُوا

ما اسْتُثْنِيَ حَذْفُهُ مِنْ ٱلْكَلَمَات مِنْ جَمِيعِ أَنْواعِ ٱلْمَهْمُوزُ: الأُوَّلُ أَخَذَ وَآكَلَ وَيَلْزَمُ تُحْذَفُ هَمْزَةَ الْوَصْلِ فَقَالُوا خُدْ وَكُلْ وَيَلْزَمُ تُحْذَفُ هَمْزَةَ الْوَصْلِ فَقَالُوا خُدْ وَكُلْ وَيَلْزَمُ حَذْفُ الْهَمْزَةِ إِذَا وَقَعَتْ ٱلْكَلَمَة فِي الْإِبْتِدَاءِ أَمَّا إِذَا سُبِقَتْ بِشَيْء فَقَدْ جَاءَ حَذْفُها حَذْفُ الْهَمْزَةِ إِذَا وَقَعَتْ ٱلْكَلَمَة فِي الْإِبْتِدَاء أَمَّا إِذَا سُبِقَتْ بِشَيْء فَقَدْ جَاء حَذْفُها بِكُثْرَة. فَمِثَالُ حَذْفِها فِي الْإِبْتِدَاء قَوْلُهُ تعالَى: ﴿خُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوّة ﴿ وَقَالَ: فَوَلَا اللَّهُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾، وَهَذَا ٱلْمِثَالُ هِيَ مَسْبُوقَة فِيهِ بِالْوَاوِ.

# هَمْنزَة ٱلمُضسَارِع

وَذَا اَلْمُضَارِعُ يَاْبَى حَدْفَ هَمْزَتِهِ كَالْأَمْرِ لا يَاْكُل الأَمْوَالَ ظُلْمُكُمُ لا يَاْكُل الأَمْوالَ ظُلْمُكُمُ لا تُحْذَفُ هَمْزَةُ المُضَارِعِ كَالأَمْرِ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوا اللهُ عَالَى: ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوا اللهُ عَالَى: ﴿ وَلا تَا كُلُوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ ﴾ وَبَقَاءُ الْهَمْزَةِ في الْمَرْ هُنَا لِتَقَدُّمُ شَيْء عَلَيْها.

#### أمسر أمسر وسسال

وَإِنْ هُمُ سَأَلُوا خَيْرا وَإِنْ أَمَرُوا فَاحْذُفْ لِهَمْزَتِهِ الْحَسْنالأَمْرِهِمُ

تُحْذَفُ هَمْزَةُ الأَمْرِ مِنْ أَمَرَ وَسَأَلَ كَمِا اسْتَغْنَوْا بِحَذْف هَمْزَة اَلْوَصْلِ الْتِزَاماً مَعَها فَقَالُوا مَرْ وَسَلْ وَقَدْ الْتَزَمُوا بِهَذَا الْحَذْف عِنْدَ ابْتداء اَلْكَلَمَة فَإِنْ سُبِقَتْ بِشَيْء لَمْ يَلْتَزِمُوا بِهِذَا الْحَذْف ويَكُونُ أَكْثرُ الإستعمال في هاتين اَلْكَلَمَتَيْن بِدُونُن جَذْف. قَالَ تَعالى: ﴿وَالْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ﴾. حَذْف. قَالَ تَعالى: ﴿وَالْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ﴾.

# عَدَمُ حَذْفِ اَلْهَمْزَةِ مُضْارِعِ أَمَرَ وَسَأَلَ

أَتَاْ مُسرُونَ بِغَيْسِ الْبِرِّ قَدْ أَنِفَتْ أَيْدِي الْمُضَارِعِ مِنْ حَذْف لِهَمْزِكُمُ لَا تُحْذَف هَمْزَة مُضَارِعِ أَمَرَ وَسَأَلَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿أَتَاْ مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾، وَقَالَ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْ مُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ ﴾، وَقَالَ تعالى: ﴿لاتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسْوْكُمْ ﴾.

# حَذْفُ هَمْزة رآى في اَلْمُضارِع وَالأَمْرِ

وَذِي رَآى حَذَفُوا مِنْهَا لِهَمْزَتِها إِنْ ضَارَعُوها وَإِنْ أَمرا بَها رَسَمُوا تُحُذَفُ هُمْزَة رَآى في الْمُضَارِع وَالأَمْرِ بَعْدَ نَقْلِ حَرَكَة الْهَمْزَة إلى الْفَاء فَقَالُوا فِي مُضَارِعها يَرى وَفِي أَمْرِها رَهْ وَفِي الْمُضَارِعِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ اللهَ يَرى ﴾.

## حَذْفُ هَمْزَةِ ٱلْكَلِمَةِ مِنْ أَرى

فِي الأَمْرِ وَٱلْمَاضِي أَوْضَارَ عتهم جَذِلاً فَ مِنْ أَرى هَمْ زَة بِالْحَذْفِ تَغْتَنِمُ

تُحْذَفُ هَمْزَةُ اَلْكَلَمَة مِنْ أَرَى وَهِيَ عَيْنُها تُحْذَفُ فِي الْمُضَارِعِ وَالْمَاضِي وَالْأَمْرِ وَسَائِرِ الْمُشْتَقَاتَ وَتَبْقى الْهَمْزَةُ الْمَعْرُوفَةُ لَفْظاً. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَرِنَا اللّهَ جَهْراً ﴾، وَقَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾، أمَّا الأوْزَانُ فَأْرَى على أَفلَ وَيُرِي على يُفِلُ وَأَرِ على أَف ويُرِي على يُفِلُ وَأَرِ على أَف.

## مَهْمُورُزُ اللاَّمِ عَلَى فَعَلَ

مَهُ مُ وزُلام إذا أَسْنَدْتَ مُضْمَرَهُ مُحَركا حَقِّقَن إبْرازَهَمْ زهِمُ

قَدْ جَاءَ تَحْقِيقُ الْهَمْزَةَ وَإِبْقَاؤُها فِي الْفعْلِ اَلْمَهْمُ وزِ اللاَّمِ على فَعَلَ اَلْمُسْنَد على الفَعْلِ الْمَهْمُ وزِ اللاَّمِ على فَعَلَ الْمُسْنَد على الضَّميرِ الْمُتَحَرِّكِ نَحْوُ قَرَأً ونَشَأً وَبَداً وهذا مَذْهَبُ عَامَّةٍ الْعَرَبِ فَتَقُولُ قَرَأْتُ وَنَشَأْتُ وَبَدَأُتُ وَبَدَأَتُ وَاللَّمِ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

# رَأْيُ أبي زَيْدٍ في مَهْمُونِ اللاَّمِ على فَعَلَ

وَبَعْضُهُمْ خَفَّهُ وُهاهَمْ زَةً نَشَيْتُ فَأَصْبَحَتْهاهُنابِالْيَاءِ تَبْتَسِمُ

حَكَى سيبَويْهِ عَنْ أَبِي زَيْد إِنَّ مِنْ اَلْعَرَبِ مَنْ حَذَفُوا اَلْهَمْ زَةَ مِنْ نَشَاتُ وَبَدَات فَأَصْبَحَت بِهِذا يَاءً فَقَالُوا أَنْسَيْتُ وَبَدَيْتُ وَقَرَيْتُ الْقُرانَ وَمَلَيْتُ الْأَوْراقَ عِلْماً وَخَبَيْتُ الْقُرانَ وَمَلَيْتُ الْأَوْراق عِلْماً وَخَبَيْتُ الْقَنَابِلَ.

## إِتيانُ ٱلتَّخْفِيفِ بَعْدَ ٱلْجَازِمِ

وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَتِى مِنْ بَعْدِ جَازِمِ هِمْ لَمْ يَحْدُ فُوا أَلِفَ ا عَنَتْ بِجَزْمِ هِمُ الْمُضَارِعِ إذا جَاءَ التَّخْفِيفُ في نَشَأْتُ وَبَدَأَتُ وَأَمْشَالِهِما بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمُضَارِعِ جَازِمٌ لم تُحْذَف أَلِفُها وَكَانَ التَّخْفِيفُ قِياسِياً فَتَقُولُ لَمْ أَقْرا ولَمْ أَبْدا ولَمْ أَنْشا.

# مَجِيءُ ٱلتَّدْفيفُ قَبْلَ ٱلْجَازِمِ

وَقَبْلَ جَزْمٍ إِذَا التَّحْفِيِفُ عَانَقَها فَاحْتَرْهُ نَا الْحَذْفَ أَوْ إِبْقَاءَها لَهُمُ

إِنَّ اَلتَّخْ فِيفَ إِذَا جَاءَ قَبْلَ أَنْشَأُ وَأَخَواتِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْجَازِمُ كَانَ غَيْرَ قَيَاسِيٍّ جَازَ لَكَ هُنَا الوَجْهَانِ حَذْفُ الأَلْفِ وَإِبْقَاؤُهَا فَتَـقُولُ فِي اَلْحَذْفِ لَمْ أَنْشَ وَلَمْ أَقْرَا وَلَمْ أَبْدا.

# تَخْفِيفُ مَهْمُونِ ٱلْعَيْنِ

مَهْمُوزُعَيْنِ فَخَفِّفْهُمْزَة عُشِقَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ سَأَلَ التَّقْوى أَمِيرُهُمُ مَهْمُوزُ الْعَيْنِ مِنْ نَحْوِ سَأَلَ فَتَقُولُ فِيهِ سَالَ في اَلْمَاضِي ويَسالُ في اَلْمُضارِعِ وَسَلْ في الْأَمْرِ.

# اَلْفَصْلُ اَلرَّابِعُ في اَلْمِسَالِ وَأَحِكَامِهِ

# اَلْمِثِالُ اَلْوَاوِيُّ

هَذَا الْمِ شَالِيُّ وَاوِيا َّتَأَلُّقُ لَهُ بِخَمْسَةٍ أَوْجُهٍ قَدْ شَادَهَا الْقَلَمُ

اَلْمِثَالُ هُوَ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ حَرْفَ عَلَّةً وَهُوَ قَسْمَانِ وَاوِيٌّ وَيَائِيٌٌ. فَالْوَاوِيُّ يَأْتي على خَمْسَة أَوْجُه : الأُوَّلُ عَلَمَ يَعْلَمُ نَحْوُ وَجِعَ وَوَجِلَ وَوَجَلَ وَوَجَلَ وَوَسِعَ وَوَسِخَ وَوَجَلَ وَوَجَلَ وَوَجَلَ وَوَسِغَ وَوَجَلَ وَوَسِغَ وَوَجَلَ وَوَسِغَ وَوَخِرَ وَوَقِرَ أَذُناً وَوَخِرَ وَوَقِرَ أَذُناً وَرَخِعَ وَوَلِعَ وَوَلِعَ وَوَلِعَ وَوَقِرَ وَوَقِرَ أَذُناً وَرَخِعَ وَوَلِعَ وَوَلِعَ وَوَلِمِ وَوَهِلَ وَوَهِلَ وَوَهِلَ .

# اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي وَالثَّالِثُ

وَجَاءَكُمْ كَرُمَ الإنْسَانُ يَكْرُمُهُ كَلِدُاكَ قَدْنُفَعَ الأَيْتَامَ بِرُّكُمُ

اَلْوَجْهُ اَلشَّانِي مِثَالُ كَرُمُ يَكُرُمُ نَحْوُ وَثُرَ وَوَثُقَ وَوَجُزَ وَوَجُهَ وَوَخُمَ وَوَضُوَّ وَوَثُقَ وَوَجُزَ وَوَجُهُ وَوَخُمَ وَوَضُوَّ وَوَقُعَ ـ وَاَلثَّالِثُ مِثَالُ نَفَعَ بَنْفَعَ نَحْوُ وَجَاً وَوَدَعَ وَوَزَعَ وَوَقَعَ وَوَهَبَ وَوَضَعَ وَوَلَغَ.

## اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ وَالْخَامِسُ

وَافْ اكُمُ يَحْسِبُ الإِحْوانُ نِلْتَ مُنى السِّيْخُ هَلْ ضَرَبَ الأحبابُ حِبُّهُمُ

اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ مِثَالُ حَسِبَ يَحْسِبُ نَحْوُ وَرَثَ وَوَرَمَ وَوَرِعَ وَوَلِغَ وَوَفَقَ وَالْوَجْهُ الْوَاجِهُ الْوَاجِيَّ الْوَاجِيِّ الْوَاجِيِّ الْوَاجِيِّ الْوَاجِيِّ وَمَا أَتَى مِنْ الْوَاجِيِّ الْوَاجِيِّ الْوَاجِيِّ وَوَعَدَ وَوَجَبَ وَمَا أَتَى مِنْ الْوَاجِيِّ الْوَاجِيِّ الْوَاجِيِّ الْوَاجِيِّ عَلَى الْخَةِ بَنِي عَامِرٍ وَهِي قَوْلُهُمْ وَجَدَ يَجِدُ .

قَالَ جَرِيرٌ :

لَوْ شِئْتِ قَدْ يَقَعُ ٱلْفُوادُ بِشَرْبة تَدَعُ ٱلْحَوائِمَ لا يَجُدُنَ عَلِيك

# ماضي الثُّلاثي مِنْ اَلْمِثَالِ

ماضي المثال كماض سالم شَجِن يَسَّرْتُموا وَوَعْدَتَ الْخَيْرَعِنْدَهُمُ ماضي المثال كماض الم شَجِن عَنْدَهُمُ ماضي المثال كانَ وَاوِيا أَوْ يَائِيا كماضي السَّالم في جَميع حالاته فَتَعُولُ وَعَدْتُ وَالْعَاتُ وَعَدْتُ وَالْعَالَاتُ وَعُدُونَاتُ وَعَدْتُ وَعَدْتُ وَعَدْتُ وَعَدْتُ وَعَدْتُ وَعَدْتُ وَعَدُونُ وَعَدْتُ وَعَدُونَا وَعَدْتُ وَعَدُونَا وَعَدْتُ وَعَدُونَاتُ وَعَدُونُ وَعُدُونُ وَعُدُونَاتُ وَعُونُ وَعُدُونُ وَعُدُونُ وَعُدُونَا وَالْعَاتُ وَالْعَاتُ وَالْتُنْ وَالَاتُ وَالْتُ وَالَاتُ وَالْتُ وَالِنَاتُ وَالْتُونُ وَالْتُوالُونُ وَالَاتُ وَالْتُولُونُ

# حُكمُ مُضارعِ ٱلْواوِيِّ وَأَمْرِهِ

وَاحْدُفْ لِوَاوِيِّهِ إِنْ شَامُضَارِعَهُ أَوْأَمْسُرَهُ عِنْدَما شَرْطَيْنِ بَيْنَهُمُ

تُحْذَفُ اَلْوَاوُ مِنْ مُضَارِعِ اَلْمَشَالِ اَلْوَاوِيِّ وَأَمْرِهِ وَجُوبًا وَذَلِكَ بِشَرْطَيْنِ : أُولَّهُ ما أَنْ يَأْتِيَ اَلْمَاضِي ثُلاثيًا مُجَرَّداً وَذَلِكَ كَوَصَلَ وَوَرِثَ اَلثَّانِي إِثْيانُ عَيْنِ الْمُضَارِعِ مُكْسُورَةً سَواءً جَاءَت عَيْنُ الماضي مَكْسُورَةً نَحْوُ وَرِث يَرِثُ وَوَثَق يَثِقُ المُضَارِعِ مُكْسُورَةً سَواءً جَاءَت عَيْنُ الماضي مَكْسُورَةً نَحْوُ وَصَلَ يَصِلُ وَوَعَد يَعِدُ وَوَجَبَ وَوَفَق يَثِقُ وَصَلَ يَصِلُ وَوَعَد يَعِدُ وَوَجَبَ يَجِبُ وَوَصَفَ يَصِفُ.

# اَلْمَزِيدِ أَلْوَاوِيٌّ مِنَ اَلْمِثَالِ

وَإِنْ أَتِى الأُوَّلُ ٱلسَّسامِي وَزِيدِ لَهُ كَأُوْرَقَ ٱلْغُصِنُ قُبِّلْ وَرْدَرَوْضِهِمُ

إذا زيد المُجرَّدُ الثَّلاثِيُّ فَأَصْبَحَ رُبَاعِيًّا لَمْ تُحْذَفُ وَاوَهُ لِعَدَمِ الْيَاءِ الْمَفْتُوُحَة وذَلكَ نَحْوَ أَوْجَبَ وَأُوْرَقَ وَأَوْعَدَ وَأَوْجَفَ وَوَاعَدَ وَوَاصَلَ وَوَزَرَ وَوَاءَلَ فَتَـقُولُ وَذَلكَ نَحْوَ أَوْجَبُ وَيُوازِرُ وَيُوائِلُ. يُوجِبُ وَيُورِقُ وَيُوعِدُ وَيُوجِفُ وَيُواعِدُ وَيُواعِدُ وَيُواصِلُ وَيُوازِرُ وَيُوائِلُ.

## اخْتِلالُ ٱلشَّرْطِ الثَّاني

وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُ ثَانِيِه مُضَارِعُها بِالضَّمِّ مَسْرُورَةً وَٱلْفَتْحِ ما قَصَمُوا

إذَا اخْتَلَّ اَلشَّرْطُ الشَّانِي مِنْ اَلْمِثَالِ اَلْوَاوِيِّ حَيْثُ تَكُونُ عَيْنُ الْمُضَارِعِ مَضْمُومُةً أَوْ مَفْتُوحَةً لَمْ تُحْذَفُ وَاوَهُ لِعَدَمِ اَلْكَسْرَةَ فَتَقُولُ يَوْجُهُ وَيَوْجُهُ وَيَوْجُرُ وَيَوْضُؤُ وَيَوْخُومُ وَيَوْجُهُ وَيَوْجُلُ إِنَّا نُبَسِّرُك وَيَوْخُهُ وَيَوْخُهُ وَيَوْجُلُ إِنَّا نُبَسِّرُك وَيَوْخُهُ وَيَوْجُلُ وَيَوْهَلُ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَسِّرُك وَيَوْخُهُمُ وَيَوْخُهُمُ وَيَوْخُهُمُ وَيَوْجُلُ إِنَّا نُبَسِّرُك بِغُلامٍ عليم وَشَذَّ عَلَى لَغَة عامرٍ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطُّ مِنْ اَلْمُضَارِعِ اَلْمَضَمُّومُ الْعَيْنِ وَهِي يَجُدُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالدَّالِ.

## شُدُودُ حَدْفِ الْواوِمِنْ أَفعالٍ

وَشَذَّ إسْقاطُ وَاو مِنْ مُضَارِعنا إذا فَتَحْتَ لهاعَ يْنَا إذا حَكَمُوا

شَذَّ حَـنْفُ اَلْواو مِنْ أَفعال مَكْسُورَة اَلْعَيْنِ في اَلْمُضَارِع وَهِي يَوْغِرُ وَيَوْلُهُ وَيَوْلِعُ وَيَوْحِلُ وَيَوْهِلُ فَتَقُولُ فيها يَغِرُ ويَلَهُ وَيَلِعُ وَيَحِلُ وَيَهِلُ أَمَّا لَغَةُ عَقِيلٍ فَقَدْ سَلَّمَتْهَا مِنْ اَلْحَذْفِ وَهِي عِنْدَهُمْ مَفْتُوحَةُ اَلْعَيْنِ أَوْ مَحْذُوفَةُ اَلْفَاءِ.

## حُكْمُ الأَمْرِ في اَلْمِثَالِ الواوي

وَالْأَمْرُ فِي ذَا كَمَاضَارَعْتَ نُعْلِنُهُ إِلاَّ الَّذِي وَاوُهُ لَمْ تَرْضَ تُخْتَلِنهُ

حُكْمُ الأَمْرِ في كُلِّ ما ذُكِرَ هنا حُكْمُ اَلْمُضَارِعِ أَمَّا اَلَّذِي سَلَمَتْ وَاوُهُ مِنْ الْحَدْف وَهُو مَفْ تُوحُ الْعَيْنِ أَوْ كَانَتْ مَكْسُورَةَ اَلْعَيْنِ فَتُقْلَبُ الْوَاوُ في هَذَيْنِ الْمَوْضَعَيْنِ يَاءً لكَوْنِها وَقَعَتْ سَاكِنَةً إثْرَ هَمْزَة الْوَصْلِ اَلْمَكْسُورَة وذلك نَحْوُ المَحَلْ وَإِيهَلْ وَإِيهَلْ وَإِيغَرْ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عِنْدَ عَقِيلٍ وَفَتْحِها عِنْدَ غَيرِهمْ.

## حَـذْفُ ٱلْـوَاوِ في الأَمْـرِ

وَرِثْ ثِقْ وَعِمْ صِلْهُمْ وَلَوْ قَطَعُوا وَحَيْثُ لاياءَ فَاحْذُفْ وَاوَأَمْرِهِمُ

يُقَالُ فِي الأَمْرِ اَلْمَحْدُوف اَلْفَاء رِثْ وَثَقْ وَعَمْ وَصلْ وَعَدْ وَصفْ كما تَقُولُ أَيْضَا ذَرْ وَسَعْ وَطَا وَلَعْ وَهَبْ وَهَبْ وَدَعْ وَزَعْ وَلَغْ وَتُحْذَفَ اَلْوَاوَ فِي الْأَمْرِ إِذَا عُدمَ وَيُخُدُ اَلْهَاءِ الْمَضَارِعِ حَيْثُ أَنَّ الأَمْرَ يُقْتَطَعُ مِنْهُ. وَجُودُ اللَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ حَمْلاً عَلَى حَذْفِها فِي الْمُضَارِعِ حَيْثُ أَنَّ الأَمْرَ يُقْتَطَعُ مِنْهُ.

## تَنْبِيهانِ - الأَوَّلُ

وَإِنْ لِفَعْلِهِمُ وَافَاكَ مَصْدَرُهُمْ فَاحْدُفْ لِفَائِهِمُ عَوِّضْ بِتَائِهِمُ

تَنْبِيهانِ لَمَصْدَرِ اَلْفَعْلِ المثالِ اَلْوَاوِيِّ لَا الأُوَّلُ إِذَا جَاءَ مَصْدَرُ اَلْفَعْلِ على مثال فعل جَازَ لَكَ حَذْفُ فَاتِه وَتَعْوِيضُ التَّاء عنها بَعْدَ اللاَّم وُجُوبًا نَحْوُ عِدَة وَزِنَة وَصَفَة هذا مَذْهَبُ الْفَرَّاء وَذَهَبَ سِيبَويْه إلى أَنَّ التَّعْوِيضَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بل هُو جَائَزٌ وَعَدَمُهُ جَائِزٌ.

## اَلتَّنْبِيهُ اَلثَّاني

وَإِنْ عَلَى افْتَعَلَ الْأَشْياء شِئْتَ بِنا مِنْ ذلِكَ ٱلْوَاوِي تُلْفِ ٱلْفَساءَ تاءَهُمُ

اَلتَّنْبِيهُ اَلثَّانِي إِذَا أَرَدْتَ الْبِنَاءَ عَلَى اَلْمِثَالِ اَلْوَاوِيِّ أَوْ اَلْيَائِيِّ على مِثَالِ افْتَعَلَ فَاقُلُبْ فَاءَهُ تَاءً ثُمَّ تُدْغَمُ في تَاء افْتَعَلَ وَهَذَا يَعُمُّ الْأَفْعَالَ وَجَمِيعَ اَلْمُشْتَقَّاتِ فَاقُلُبْ فَاءَهُ ثَاءً ثُمَّ تُدْغَمُ في تَاء افْتَعَلَ وَهَذَا يَعُمُّ الْأَفْعَالَ وَاتَّعَدَ وَاتَّقَى، وَمِثَالُهُ في وَالْأَصْلُ في دَلكَ سَواءٌ فَم شَالُهُ في الْمُاضِي اتَّصلُ وَاتَّعَدُ وَاتَّقَى، وَمِثَالُهُ في الْمُضَارِع يَتَّصلُ وَاتَّعَدْ وَاتَّق، وَمِثالُ المُصدر الله الله في الأَمْرِ اتَّصلُ واتَّعَدْ واتَّق، وَمِثالُ المُصدر الله الله عَلَى الله الله والله والله والله الله الله والأَصْلُ والله الله والله الله والأَصْلُ في الأَمْثِلُ ومُتَّعِدُ ومُتَّق إلى آخر ذلك، والأَصْلُ في اتَصلَ أو تَصلَ أو تَصلَ، وقِسْ على هذا باقي الأَمْثلَة.

# اَلْفَصْلُ اَلْفَامِسُ الْآجْـوَفُ وَأَحْكَـاهُهُ

## الأَجْوَفُ

وَالْأَجْوَفُ ٱلْحُرُ وَافَتْ عَيْنُهُ نَسَبَا اللَّهُ الْعُلَّةِ الْعَلْيَاءِ يَنْتَظِمُ

الأَجْوَفُ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ مِنْ حُرُّوُفِ اَلْعَلَّةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْواعٍ فَعَيْنُهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ وَاواً وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ وَاواً وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ يَاءً وَكُلُّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا تَأْتِي بَاقِيَةً عَلَى أَصْلِها وَإِمَّا أَنْ تُقْلَبَ وَاواً وَإِمَّا أَنْ تُقْلَبَ أَلْفاً، وَسَيَأْتِي كُلِّ واحِد إِنْ شَاءَ الله.

## ما عَيْنُهُ باقيةٌ عَلى أَصْلِها

حَاوِلْ وَقَاوِلْ وَصَاوِلْ عَيْنُهُ بَقِيتْ في أَصْلِها ماعَلَاهَا اَلنَّوْمُ وَالسَّأَمُ إِنَّمَا مِثَالُ ما عَيْنُهُ باقيَةٌ على أَصْلِها وَهِي اَلْواَوُ نَحْوُ حَوِلَ وَعَوِرَ \_ وَصَاولَ وَقَاوِلَ وَحَوِرَ \_ وَصَاولَ وَقَاولَ وَحَاورا وَاشْتَوْرا وَاجْتَوْرا.

# مِثالُ ما عَيْنُهُ - الْوَاوُ الْمُنْقَلِبَةُ أَلْفاً

وَمِثْلُ مَاعَيْنُهُ وَاو ٌ قَدْ انْقَلَبَتْ كَقَامَ صَامَ وَخَافَ اَلنَّاسُ أَسْدَكُمُ مَثَالُ مَا أَصْلُ عَيْنِهِ الْوَاوُ الْمُنْقَلِبَةُ أَلِفَا كَقَامَ وَصَامَ وَخَافَ وَنَامَ وَأَجَاعَ وَانْقَامَ وَانْقَامَ وَانْقَادَ وَانْتَادَ وَاسْتَضَاءَ وَاسْتَقَامَ.

## ما عَيْثُهُ يَاءٌ باقيةٌ عَلَى أَصْلِها

وَٱلْعَیْنُ إِنْ بَقِیَتُ فِي أَصْلِها بَرَزَتْ كَقَوْلِهمْ صَید الضَّرْغَامُ ذِئَبُهمُ مَالُهُ مَا عَیْنُهُ یَاءٌ بَاقِیَةٌ علی أَصْلِها نَحْوُ غَیدَ وَحَیدَ وَصَیدَ وَنَحْوُ بایعَ وَشَایعَ وَتَبَایَعَا وَتَسَایَها.

## مِثَالُ ما عَيْثُهُ يَاءً وَقُلْبَتْ أَلِفاً

مِثَالُ ماعَیْنُهُ یَاءٌ وَقَدْ قُلِبَتْ هُنالَکُمْ أَلِفُ الْقَلَمُ مَثَالُ ما کَانَ أَصْلُ عَیْنِهِ یَاءً فَقُلِبَتْ أَلِفاً نَحْو بَاعَ وَجَاءَ وَأَفَاءَ وَأَذَاعَ وَامْتِارَ وَاسْتَخَارَ وَاسْتَرَابَ.

#### ٱلْمُجَلَّدُ

أَمَّا ٱلْمُجَرَّدُ بِاسْتِقْرائِهِ ثَمِلٌ بِأَوْجُهِ ثِلَّثُوهُ هَابَ بَطْشَهُمُ

الْمُجَرَّدُ اسْتَقْرَاءً يَأْتِي على ثَلاثَة أَوْجُه: الأَوَّلُ نَحْوُ عَلَمَ يَعْلَمُ وَاوِيًا كَانَ نَحْوُ عَو يَعْوَرُ وَيَعْوَرُ وَكَانَ يَائِياً نَحُو خَافَ يَخَافُ وَهَابَ يَهَابُ وَمَاتَ يَماتُ وَعَورَ يَعْورُ وَغَيْدَ يَغْيَدُ وَالْوَجُهُ الثَّانِي مِثَالَ نَصَرَ يَنْصُرُ وَلا يَأْتِي الثَّانِي إلاَّ وَاوِياً نَحْوُ مَاجَ وَغَيدَ يَغْيَدُ وَالْوَبُ الْوَجْهُ الثَّالِي مِثَالَ نَصَرَ يَنْصُرُ وَلا يَأْتِي الثَّانِي إلاَّ وَاوِياً نَحْوُ مَاجَ يَمُوجُ وَدَابَ يَدُوبُ وَهَذَا لا يَجِيءُ إلاَّ ياتِياً يَمُوجُ وَدَابَ يَدُوبُ وَهَذَا لا يَجِيءُ إلاَّ ياتِياً نَحْوُ طَابَ يَطِيبُ وَعَابَ يَغِيبُ وَعَاشَ يَعيشُ وَلا يَأْتِي الأَجْوَفُ إلاَّ على هَذَهِ الأَوْجُهُ الأَرْبُعَة. الأَوْجُهُ الأَرْبُعَة.

# حُكْمُ ماضي الأَجْوَفِ قَبْلَ اتِّصالِهِ بِالضَّمَائِرِ

صَـحَ لهُ عَـيْنه وَاوَا أَتَتْكَ وَإِنْ يَاء بِدُون اِتَّصَال مِنْ ضَمِيرِهِم يَجِبُ إِبْقَاء عَيْنِ الأَجْوَف عَلى حَالِها وَهُو اَلتَّصْحِيحُ وَاوا كَانَتْ أَوْ يَاءً يَجِبُ تَصْحِيحُها فِي ثَمانِيَة مَواضِع، وسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ مُتَواَلِيَةً.

# اَلْمَوْضِعُ الأَوَّلُ في وَجُوبِ تَصْحِيحٍ عَيْنِ الأَجْوَفِ

فَمِنْهُ مَاجَاءَ فِي حُسْنِ وَقُبْحِهِم بِوَزْنِ مِافَعَلَ الأَخْيَارُ مِثْلَهُمُ

اَلْمَوْضِعُ الْأُوَّلُ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ تَصْحِيحِ عَيْنِ الْأَجْوَفِ وَهُوَ أَنْ يَأْتِي على مِثَالِ فَعلَ مَكْسُوُرَ اَلْعَيْنِ عَلَى شَرَطَ أَنْ يَأْتِي اَلْوَصْفُ مِنْهُ على وَزْنِ أَفْعَلَ وهذا فَيما دَلَّ عَلَى حُسْنٍ نَحْوُ غَيِدَ أَوْ دَلَّ على قُبْحٍ نَحْوُ حَوِلَ فَهُوَ أَحْوَلُ وَعَوِرَ فَهُوَ أَعْورُ.

## إتيانُهُ عَلَى وَزْنِ فَعَلَ

وَقَالَ بَاعَ وَصَامَ ٱلدَّهْرَ أَكْتَرَهُ إِذَا عَلَى فَعَلَ ٱلْخَيْرِاتِ خَيْرُهُمُ

إذا أَتَى على مِثَالَ فَعَلَ مَفْتُوحَ الْعَيْنِ قُلْبَتْ عَيْنُهُ أَلْفاً وَذَلْكَ لِتَحَرُّكُها وانْفتَاحِ ما قَبْلَها نَحْوُ قَالَ وَبَاعَ وَصَامَ وَعَاثَ وَيَجِبُ إعلالُهُ أَيْضاً إذا كَانَ على نَحْو فَعلَ مَا قَبْلَها نَحْوُ قَالَ وَلَا عَلَى نَحْو فَعلَ بَحْو فَعلَ بَحْو فَعلَ مَثْهُ نَحْو خَافَ فَهُو خَافَ فَهُ وَ خَاتِف وَمَاتَ فَهُو مَيْتُ، وَقَالَ إَبْنُ عَقيل شَذَّ الإعلالُ في نَحْو قَوْل اَلشَّاعر :

وَسَائِلَة بِطَهْرِ الْغَيْبِ مِنِّي أَعِسَارات عَيْنُهُ أَلَمْ تُعَسارا

# اَلْمَوْضِعُ اَلثَّانِي في تَصنْحِيح عَيْنِ الْأَجْوَفِ

وَجَاءَ فَاعَلَ يَانِيًّا كَبَايَعَ ذَا كَالَا يَعَالَى بِواوي هُنَالَكُمُ

ٱلْمَوْضِعُ ٱلثَّانِي في تَصْحِيحِ عَيْنِ الأَجْوَفِ وَهُو َإِثْيَانُهُ على وَزْنِ فَاعَلَ يائِيًّ أَلْعَيْنِ كَانَ كَبَايَعَ وَدَايَنَ وَضَايَقَ وَبَايَنَ أَوْ كَانَ وَاوِيَّا نَحُو حَاوَلَ وَجَاوَلَ وَقَاوَلَ وَقَاوَلَ وَقَاوَلَ وَصَاوَلَ وَعَلَيْنِ كَانَ كَبَايَعَ وَدَايَنَ مَعْتَلٌ وَلا يَصَاوَلَ وَعَلَيْهِ مَعْتَلٌ وَلا يَصَاوَلَ وَعَلَيْهِ مَعْتَلٌ وَلا يَمْكِنُ أَنْ يَقْبَلَ إِلْغَاءَ حَرَكَةَ الْعَيْنِ عَلَيْهِ.

# اَلْمَوْضِعُ الثَّالِثُ

تَجَاوَلا جَاءَ وَاوِيًّا عَلَى شَمَمٍ تَبايَعَا ذَلِكَ ٱلْيَائِيُّ يَبْتَسِمُ

الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ في تَصْحِيحِ عَيْنِ الأَجْوَفِ هو ما جَاءَ على مثَالِ تَفَاعَلَ وَاواً كَانَتِ الْعَيْنُ نَحْوُ تَجَاوَلا وتَصَاوَلا وتَعَاوَلا وتَقَاوَلا وتَفَاوَتا وتَنَاوَشَا وتَهَاوَنا وَإِنْ كَانَتُ الْعَيْنُ يَاءَ قَالُوا \_ تَبَايَعا وتَدَايَنا وتَزايَدا وتَبَاينا والْعلَّةُ في تَصْحيحِ هَذِهِ كَانَتُ الْعَيْنِ سَاكِنٌ مُعْتَلٌ غَيْرُ قَابِلٍ الصَّيِغَة ونُجُوبًا هُو و حُودُ الْعلَّة السَّابِقَة أنَّ ما قَبْلَ الْعَيْنِ سَاكِنٌ مُعْتَلٌ غَيْرُ قَابِلٍ إِلْقَاءَ حَرَكَة الْعَيْنِ عَلَيْه.

# اَلْمَوْضِعُ الرَّابِعُ

وَهَاكَ فَعَلَيَا وي شِدَّةً ظَرُفَتْ يَاءً تَعَلَّقَ أَوْ وَاوَا لَهِ انِغَمُ

اَلْمَوْضِعُ اَلَرَّابِعُ الَّذِي يَجِبُ فيه تَصْحِيحُ الْعَيْنِ من الأَجْوَفِ وَهُوَ ما كانَ على مثال فَعَلَ بِتَشْديد الْعَيْنِ يَائِيًّا كَانَ نَحْوُ بَيَّنَ وَبَيَّتَ وَزَيَّنَ وَخَيَّرَ وَسَيَّرَ وَصَيَّرَ أَوْ كَانَ وَالْكَانَ وَاللَّا وَاللَّا فِراراً عَلَيْنُ الإِعْتِلالَ فِراراً مِنْ الإِلْتِباسِ فَلَوْ قُلْبَتَ أَلِفاً لَقُلْتَ في بَيَّنَ بَايَنَ.

## اَلْمَوْضِعُ الْخَامِسُ

وَذَا تَفَعَّلَ يَائِيًّا تَطَيَّبَ فِي تَسَوَّرَ ٱلْحُصْنَ واوي بِدارِهُمُ

اَلْمَوْضِعُ اَلْخَامِسُ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ تَصْحِيحُ عَيْنِهِ هُوَ مَا جَاءَ على مثْلِ تَفَعَّلَ بِتَشْديد اَلْعَيْنِ يَائِيَّا كَانَ نَحُو تَطَيَّبَ وَتَمَيَّزَ وَتَغَيَّبَ وَتَرَيَّثَ وَتَصَيَّدَ وَتَشَيَّعَ أَو كَانَ وَاوِيًّا نَحُو عُوَّلَ وَسَوَّفَ وَتَلَوَّنَ وَتَقَوَّلَ وَتَسَوَّرَ وَتَهَوَّعَ وَتَأُوَّلَ وَالْعِلَّةُ هُنا هِيَ عِلَّةُ مَا سَبَقَ.

## اَلْمَوْضِعُ السَّادِسُ

وَافْعَلَّ وَافَاكَ وَاوِيًّا بِرَوْضَتِهِ فَاعْورَّ كَائِدُهُ وَابْيَضَّ حبُّهُمُ

اَلْمَوْضِعُ اَلسَّادِسُ هُوَ ما جَاءَ على مِثَالِ افْعَلَّ وَاوِيَّا كَانَ كَاعْورَ وَاحْولًا وَاسْوَدَّ أَوْ كَانَ يَائِيًا نَحُو ابْيَضَ وَاغْيَدٌ وَاحْييَدً \_ وَالْعَيْنُ هُنا لِسُكُونُ ما قَبْلَها كَذلك عَرَكَتُها لَمْ تُنْقَلُ إلى اَلسَّاكِنِ فِرَاراً مِنْ الْتَقَاء اَلسَّاكِنَيْنِ وَفِرَاراً مِنْ اللَّبْسِ. قَالَ اللهُ عَمَا لَمْ تُنْقَلُ إلى السَّاكِنِ فِرَاراً مِنْ الْتَقَاء اَلسَّاكِنَيْنِ وَفِراراً مِنْ اللَّبْسِ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ البَّيْضَتُ وَجُوهُهُمُ ﴾. تعالى: ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ البَّيضَتُ وَجُوهُهُمُ ﴾.

## اَلْمَوْضعُ السَّابعُ

وَاحْوَالَّ وَابْيَاضَّ جَاءَ فِي إِبائِهِمَا مِنْ أَنْ يُدانِيِهِ مَا الإعلالُ نَحْوَكُمُ

الْمَوْضِعُ السَّابِعُ ممَّا لا يَرْضَى إلاَّ تَصْحِيحَ عَيْنه وَهُوَ ما جَاءَ على مثَالِ افْعَالَ وَاوِيَّا كَانَ نَحْوُ ابْيَاضَ وَاغْيَادَ وَعِلَّهُ وَجُوبُ بِ افْعَالَ وَاوِيَّا كَانَ نَحْوُ ابْيَاضَ وَاغْيَادَ وَعِلَّهُ وَجُوبُ بَعَدِيحِهِ هِي ما سَبَقَ.

## اَلْمَوْضِعُ الشَّامِنُ

وَجَاءَكَ افْتَعَلَ الأَشْيَاءَ في جَذَلِ هُنابِشَ رْطَيْنِ لِلتَّ صُحِيحِ يَغْ تَنِمُ

اَلْمَوْضِعُ اَلشَّامِنُ مِمَّا يَجِبُ فيه تَصْحِيحُ الْعَيْنِ أَيْ إِبْقَاؤُها هو ما جَاءَ عَلَى مِثَالَ افْتَعَلَ وَيَجِبُ اَلْتَصْحِيحُ هُنَا بِشَرْطَيْنِ: الشَّرْطُ الأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ وَاواً وَالشَّرْطُ الأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ وَاواً وَالشَّرَ طُ الأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ وَاواً وَالشَّرَ طُ الثَّانِي دَلَالَةُ الصِيِّغَةِ عَلَى الْمُفَاعَلَةِ نَحْوُ اجْتَوَرُواُ وَاشْتَوَرُواُ وَازْدَوَجُواُ.

# وُجُوبُ الإعلالِ

#### ما يَجِبُ فِيهِ الإعلالُ

وَإِنْ تَكُ ٱلْعَـيْنُ يَاءً إِنْ تَدُلُّ عَلى تَفَاعَلُوا أَوْ أَبَتْ إعْلالَها الْتَزَمُوا

يَجِبُ الإعلالُ إِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ يَاءً دَلَّتْ صِيغَتُها عَلَى اَلْمُفَاعَلَة أَوْ لَمْ تَدُلُّ نَحُوُ ابْتَاعُواُ وَاسْتَافُواُ وَاكْتَالَ وَامْتَارَ وَكَذَا يَجِبُ الإعلالُ إِنْ كَانَتْ اَلْعَيْنُ وَاواً غَيْرَ دَالَّة عَلَى اَلْمُفَاعَلَة نَحْوُ اشْتَاكَ وَاشْتَاقَ وَاسْتَاءً وَاقْتَادَ.

## ما لا يَرْضى سبوكى الإعْللِ أَيْضاً

وَماعَداصِيَغا مَرَّت ثَمانَ فلا يَرْضَى سِوى ذلِكَ الإعلالَ يَبْتَسِمُ

يَجِبُ الإعلالُ فيما عَدا اَلسَّابِق اَلذِّكْرِ وَهِيَ ثَمانُ صِيَغِ: أَفْعَلَ ـ انْفَعَلَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَالَ وَاسْتَقَالَ وَاسْتَقَالَ وَاسْتَفَادَ.

## كَلماتُ لا يُؤَثِّرُ عَلَيْها الإعلال

وَقَدْ أَتَتْ دُونَ إعْلِل لِهُمْ صِيغٌ مِنْ نَحْوِ أَفْعَلَ وَاسْتَفْعَلْتُ أَمْرَهُمُ

وَرَدَتْ كَلَمَاتٌ عَلَى صِيغَة أَفْعَلَ وَمَنْهَا عَلَى اسْتَفْعَلَ مِمَّا كَانَ عَيْنُهُ حَرْفَ عَلَّة جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ إعلال مَنْهَا قَوْلُهُمْ أَغَيْمَت السَّمَاءُ وَأَعْوَلَ الطِّفْلُ وَاسْتَنُوقَ الطَّفْلُ وَاسْتَنُوقَ الطَّفْلُ وَاسْتَنُوقَ الطَّفْلُ وَاسْتَنْ يَسَتَ السَّمَاءُ وَاسْتَغْيلَ الرَّضِيعُ أَيْ شَرِبَ غِيلَةً وَهُو اللَّحَمَلُ واسْتَغُيلَ الرَّضِيعُ أَيْ شَرِبَ غِيلَةً وَهُو رَضِاعُهُ مِنْ أُمِّهِ وَهِي حَامِلٌ.

## اخْتِلافُ عُلَمَاءِ العربيَّةِ فِي كَلماتٍ

وَٱلْخُلْفُ فِي اسْتَفْعَلُوا أَوْما يُمَاثِلُها صَحِيحَة المْشُذُودُ نُحْوَضَادِهِمُ

اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْعَرَبِيَّة في الْكَلَمَاتِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكْرُهَا الْوَارِدَة في الشَّرْحِ المَاضِي كَاسْتَنُوقَ الْجَمَلُ وَاسْتَتْيَسَت الشَّاة وَأَخَواتهما الْمَذْكُورَة فَقَالَ ابْنُ عَقيل: الماضِي كَاسْتَنُوقَ الْجَملُ وَاسْتَتْيَسَت الشَّاة وَأَخَواتهما الْمَذْكُورَة فَقَالَ ابْنُ عَقيل: ذَهَبَ أَبُو زَيْد وَالْجَوْهَرِيُّ إلى أَنَّها لُغَةٌ فَصِيحةٌ لِجَماعَة مِنْ الْعَرَبِ بِأَعْيَانِهِمْ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ ذلك شَاذٌ لا يُقاسُ عَلَيْهِ.

## رَأَيُ ابْنِ مَالِكٍ

وَمَـابِهِ مِنْ ثُلاثِي ِّنُجَـرِّدُهُ فَشَذَّ وَٱلْبَاقِي بِالتَّصْحِيحِ يَتَّسِمُ

رَوَى ابْنُ عَقيل عَنْ ابْنِ مَالك أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا سُمِعَ مِنْ مِثْل مَا مَضَى وَلَهُ ثُلاثِيًّ مُجَرَّدٌ نُحُو أَغْيَّ مَتِ السَّمَاءُ فَيُقَالُ فِيهِ غَامَتِ السَّمَاءُ فَمَنَعَ اطِّرادَ التَّصْحِيحِ فَي هَذَا النَّوْعِ وَأَمَّا مَا لَيْسَ ثُلاثِياً مُجَرَّداً نَحْوُ اسْتَنْوَقَ اَلْجَمَلُ فَأَجَازَ اَلتَّصْحِيحَ فِيهِ.

# حُكْمُ اَلْمَاضِي عِنْدَ اتَّصَالِ اَلضَّمَائِرِ بِهِ

وَهَذِهِ صِيغٌ تصميع تصميم التَّزَمُوا إنْ تَتَّصِلْ بِضَمِيرٍ شَادَهُ الْقَلَمُ

هَذه صيغٌ من اَلْمَاضِي عنْدَ اتِّصَالِ الضَّمَائِرِ يَجِبُ فِيهَا اَلتَّصْحِيحُ فَحُكْمُها حُكْمُ الصَّالِمَ لا يُحْذَفُ شَيْءٌ منها عَلَى أَيِّ حَالَ كَانَ اَلضَّمِيرُ سَاكِناً أَوْ مُتَحَرِّكاً. فَمِثالُ اَلسَّاكِنِ غَيِدْتَ وَحَوِلْتَ وَحَاوَلْتَ وَدَايَنْتُ وَتَّقَاوَلْتَ وَتَمَايَدْتَ وَعَوَّلْتَ وَبَيَّنْتَ.

## ٱلضَّمَائِنُ ٱلْمُتَحَرِّكَةُ

مَضَى ٱلْمُسكَّنُ فِي ماضِي ضَمائِرهِ أَمَّا ٱلتَّحَرُّكُ فِيهاهَاكَ يَبْتَسِمُ

اَلضَّمَائِرُ اَلْمُتَحَرِّكَةُ اَلْمُتَّصِلَةُ بِالْماضِي اَلْواجِبُ فِيهَا اَلتَّصْحِيحُ أَيْضاً هِي غَيدا وَحَوِلا وَغَيدُوا وَحَوِلُوا وَحَولا وَحَولا وَتَقَاوَلا وَتَمايدا.

## اَلصِّينعُ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا الإعسلالُ

أُمَّا اَلَّتِي يَعْشَقُ الإعْلل اَبُرْدَتَها تِسْعُ وَعَشْرٌ فَخُذْهَا وَهْيَ تَنْتَظِمُ

اَلصِّيَّغُ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا الإعْلالُ تسْعَة عشر صِيغَةً: باعا ـ قالا ـ خافا ـ ابْتاعا ـ استاكا ـ ابْتَاعُوا ـ اسْتَاكا ـ ابْتَاكُوا ـ المستقام المستقام السنت المستقام السنت المستقام المستقام السنت المستقام ا

# حُكْمُ جَمِيع ٱلصِّيغِ ٱلْمُشْتَمِلَةِ على حَرْفٍ زَائِدٍ

وَكُلُّ مَاصِيِغَة ضَنَّت بِزَائِدها تَبْقى عَلَى حَالها مِنْ بَعْدِ عَيْنِهِمُ كُلُّ مَاصِيغَة اشْتَمَلَت على حَرْف زَائِد أَوْ أَكْثَرَ وَجَبَ أَنْ تَبْقى على حالها بَعْدَ حَدْف اَلْعَيْنِ فَتَقُولُ ابْتَعْتُ وَاسْتَكُت وَأَجَبْتُ وَأَهَبْتُ وَأَهَبْتُ وَانْفَدْتُ وَاسْتَقَمْتُ وَاسْتَقَمْتُ وَاسْتَقَدْت واسْتَقَمْت وَاسْتَقَمْت وَاسْتَقَمْتُ وَالْمُ الْعُرْبَ وَالْمُ الْعَالَاتِهُ وَالْمُ الْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْتُقَمْتُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْفُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ

# اَلثُّلاثِيُّ اَلْمُجَرَّدُ

وَاكْسِرْ لِفَاءِ ثُلاثِي تُجَرِّدُهُ يُعْزى إلى اَلْواوِ أَوْ لِلْيَاءِ يَرْتَسِمُ

إِنَّ اَلْشُلاثِيَّ اَلْمُجَرَّدَ إِذَا كَانَ على فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَهُوَ بَابُ عَلِمَ وَجَبَ كَسْرُ فَائِهِ إِيدَاناً بِحَرَكَةِ الْعَيْنِ اَلْمَحْذُونُةِ سَواءٌ كَانَ وَاوِيًا أَوْ يَائِياً وَذَلِكَ نَحُو خِفْتُ وَمَتُّ وَهَبْتُ.

#### ما جَاءَ على مِثَالِ فَعَلَ

وَإِنْ عَلَى ضَرَبَ الْقَاضِي مُسِيِنَهُم فَ فَ سَرِّقْ هُنابَيْنَ ذِي وَاوٍ وَيَائِهِمُ

إذا جَاءَ اَلْمُجَرَّدُ اَلتُّلاثِيُّ على مِثَال فَعَلَ بِفَتْحِ اَلْعَيْنِ وَهُوَ بَابُ ضَرَبَ وَنَصَرَ فُرُق فُرِّقَ بَیْنَ اَلْواویِّ وَاَلْیَائِیِّ فَتَضَمَّ فَاءُ اَلْواویِّ وَهذا بابُ نَصَرَ وَذلِكَ إِیذانٌ بِنَفْسِ اَلْحَرْف اَلْمَحْنْذُون ـ وَتُكْسَرُ فَاءُ اَلْيَائِیِّ وَهذا بَابُ ضَرَبَ تُكْسَرُ أَیْضاً لِذَلِكَ السَّبَ فَتَقُولُ صُمْتُ وَقُدْتُ وَقُلْتُ وَطِبْتُ وَبَعْتُ وَعِشْتُ.

# اَلْمُجَرَّدُ الثُلاثِيُّ مَضْمُ وُمُ الْعَيْنِ

وَاحْذِفْ لِعَيْنٍ وَضُمَّ ٱلْفَاتَدُلُ على وَاو كِطُلْتُ وَخِصفْتُ اللهَ ياقَلَمُ

إذا جَاءَ الْمُجَرَّدُ الثَّلاثِيُّ مَضْمُومَ الْعَيْنِ عَلَى فَعُلَ فَاحْذِفْ اَلْعَيْنَ وَاضْمُمْ الْفَاءَ دَلالَةً عَلَى الْوَاوِ كَطُلْتَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِنِي خِفْتُ اللّوالِي مِنْ وَرَائِي﴾، وقال سُبْحَاهُ: ﴿لاتَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعلى﴾، وقال تعالى: ﴿يالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَهذا﴾.

# اَلْمُضَارِعُ مِنِ اَلصِّيَغِ اَلَّتِي يَجِبُ فيها اَلتَّصْلُحِيـحُ

مَاضٍ بِهِ يَجِبُ ٱلتَّصْحِيحُ ضَارَعَهُ مُضَارِعٌ قَدْ أَبَى ٱلتَّغْيِيرَ بَيْنَكُمُ

يَجِبُ اَلتَّصْحِيحُ في الْمُضَارِعِ في صينغ وَجَبَ اَلتَّصْحِيحُ في ماضيها على غرار اَلْمُضَارِعِ السَّالِمِ دُونَ تَغْيرِ فيه بشَيْءَ فَتُقُولُ غَيدَ يَغْيَدُ وَحَورَ يَحْوَرُ وَنَاوَلَ يُنَاوِلُ وَبَايَعَ يُنَاوِلُ وَبَايَعَ يُنَاوِلُ وَبَايَعَ يُبَايِعُ وَسَوَّلُ يُسَوِّلُ وَبَيْنَ يُبَيِّنُ وَتَقَوَّلَ يَتَقَوَّلُ وَتَبَيَّنَ يَتَبَيَّنُ وَتَبَايَعُ يَتَبايعُ وَتَهَاوَنَ يَتَهَاوَنُ وَاحْوالٌ يَحُوالُ وَاعْيَدٌ وَاجْتَورَ يَجْتَور وَاحْوالٌ يَحُوالُ وَاغْيَادٌ وَاجْتَورَ يَجْتَور وَاحْوالٌ يَحُوالُ وَاغْيَادٌ يَغْيَادٌ وَاجْتَور يَجْتَور وَاحْوالٌ يَحُوالُ وَاغْيَادٌ يَغْيَادٌ وَاجْتَور اللَّهُ وَاجْتَور اللَّهُ وَاجْتَور الْ وَاحْوالُ يَحُوالُ وَاغْيَادٌ يَغْيَادٌ وَاجْتَور اللَّهُ وَاجْتَوالُ وَاحْوالُ يَعْمَادُ يَعْيَادُ وَاجْتَور اللَّهُ وَاجْتُ وَاجْتُور الْمُولُ وَاجْتَور الْمُولُ وَاجْتَور اللَّهُ وَاجْتَور الْمُؤْمِنُ وَاجْتُور الْمُؤَالُ يَحْوالُ وَاغْيَادٌ يَغْيَادٌ وَاجْتَور اللَّهُ وَاجْتُولُ وَاجْتُور الْمُؤْمِنُ وَاحْدُولُ وَاجْتُونَ وَاجْتُ وَاجْتُورُ وَاجْتُولُ وَاجْتُ وَالْمُ وَاجْتُ وَاجْتُونُ وَاجْتُولُ وَاجْتُور الْمُؤْمِنُ وَاجْتُونُ وَاجْتُور وَاجْولُ وَاجْتُونُ وَاجْتُورُ وَاجْتُونُ وَاجْرُالُ وَالْمُونُ وَاجْرُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُول

# اَلْمُضارِعُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الإعلالُ

أَمَّا ٱلْمُضَارِعُ مِمَّا اعْتَلَّ سَاحِلُهُ كَمْ ثُلِهِ اعْتَلَّ أَنْواعُ لَهَا قِيمُ

يَعْتَلُّ اَلْمُضَارِعُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الإعلالُ وَهُو ثَلاثَةُ أَنُواعٍ - نَوْعٌ يَعْتَلُّ بِالْقَلْبِ و وَنَوْعٌ يَعْتَلُّ بِالنَّقْلِ - وَنَوْعٌ يَعْتَلُّ بِالْقَلْبِ وَالنَّقْلِ، وَفِيما يَلِي يَأْتِيكَ إِنْ شَاءَ اللهُ كُلُّ نَوْعٍ فِي شَرْحٍ.

## ٱلْمُعْتَلُّ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ

بِالْقَلْبِ يَعْتَلُّ نَوْعٌ صِيغَتَانِ لَهُ إِحْدَاهُما انْفَعَلَ ٱلضِّرْعَامُ إِذْهَ جَمُوا

اَلنَّوْعُ الأَوَّلُ مَا يَعْتَلُّ بِالْقَلْبِ وَهُو اَلْمُضَارِعُ اَلْمُنْبَنِي مِنْ صِيغَةِ انْفَعَلَ وَافْتَعَلَ وَذَلِكَ لأَنَّ حَرْفَ الْعَلَّةِ فِيهِ مَا يَكُونُ أَلْفاً لتَحَرُّكِهِ وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهُ وَذَلِكَ نَحْوُ انْقَادَ يَنْقَوِدُ يَنْقَادُ وَاخْتَارَ يَخْتَارُ وَاشْتَارَ يَشْتَارُ وَانْدَاحَ يَنْدَاحُ وَأَصْلُ مُضَارِعِ انْقَادَ يَنْقَوِدُ وَمُضَارِعُ يَخْتَارُ يَخْتَيرُ.

## اَلْمُعْتَلُّ بِالنَّقْلِ

وَالشَّانِي إعْلالُهُ بِالنَّقْلِ مُغْتَبِطاً مِنْ دُونِماعَلِمَ الْمَحْبُوبُ حُبَّهُمُ

اَلنَّانِي اَلْمُعْتَلُّ بِالنَّقْلِ وَحْدَهُ وَهُو اَلْمُضَارِعُ مِنَ اَلْمَاضِي اَلثَّلاثِي اَلُواجِبُ فِيهِ الإعلالُ إلاَّ إذا كَانَ مِنْ بَابِ عَلَمَ يَعْلَمُ فَإِنَّهُ تَنْقَلُ حَرَكَةُ اَلْحَرْفَ اَلْمُعْتَلِّ مَنَ الإعلالُ إلاَّ إذا كَانَ مِنْ بَابِ عَلَمَ يَعْلَمُ فَإِنَّهُ تَنْقَلُ حَرَكَةُ اَلْحَرْفَ اَلْمُعْتَلِّ مَنَ السَّاكِنِ الصَّحِيحِ الْكَائِن قَبْلَهُ وَذَلِكَ نَحْوُ قَالَ يَقُولُ وَبَاعَ يَبِيعُ وَأَصْلُ يَقُولُ يَقُولُ يَقُولُ وَالكَسْرَة نَقَلُوها مِنَ الْيَاءِ إلى السَّاكِنِ وَأَصْلُ يَبِيعُ لَنَقَلُوا الضَّمَّةَ مَنْ الْواو وَالْكَسْرَة نَقَلُوها مِنَ الْيَاءِ إلى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَبْلَها فَأَصْبَحَ يَقُولُ وَيَبِيعُ.

#### اَلْمُعْتَلُّ بِالنَّقْلِ وَالْقَلْبِ

وَجَمَّعَ النَّقْلُ عِنْدَ الْقَلْبِ ثَالِثَ ها كَخَافَ كَادَيَهَا بُ الْكَيْدَ خَيْرُهُمُ

اَلنَّوعُ اَلثَّالِثُ وَهُو اَلْمُضَارِعُ اَلثُّلاثِيُّ ماضيه وهذا يَعْتَلُّ بِالنَّقْلِ وَاَلْقَلْبِ إِنْ كَانَ مِنْ عَلَمَ يَعْلَمُ وَالْفَلْبِ إِنْ عَانَ مِنْ عَلَمَ يَعْلَمُ وَالْمُضَارِعُ إِذَا كَانَ وَاوِياً أَيْضاً مِنْ صِيغَةَ أَفْعَلَ وَمِنْ اسْتَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَفْعَلَ وَذَلِكَ كَخَافَ يَخَافُ وَهَابَ يَهَابُ وَكَادَ يَكَادُ وَنَحْوُ أَقَامَ يُقِيمُ وَأَفَادَ يُفِيدُ وَأَجَابَ يَجْيِبُ وَمَثِلْ اسْتَقَامَ يَسْتَقِيمُ وَاسْتَجَابَ يَسْتَجِيبُ وَاسْتَفَادَ يَسْتَفيدُ.

## أصلل يضاف وأخواتها

وَالْأَصْلُ يَخْوَفُ مِنْ ماضِي يَخَافُ أَذَى وَبَعْدَ نَقْلِكَ وَاوَا قَدْ يَخَافُ أَذَى

أَصْلُ مُضَارِع يَخَافُ يَخْوَفُ فَنَقَلُوا فَتْحَةَ الْوَاو إلى ما قَبْلَها مِنْ السَّاكِنِ فَأَصْبَحَتْ يَخْوَفُ ثُمَّ قَلَبُوا وَاوَها أَلِفَا فَصَار يَخَافُ وَكَذَا سَائِرُ أَمْثِلَتِها وَهَذَهِ الْأَمْثُلَةُ الْأُولَى.

# الأصسْلُ في مُضسَارِعِ الأَمْثلَةِ اَلثَّانيَةِ

وَجَاءَ يَقْوَمُ فِي أَمْثَ الِ يُكْرِمُكُمْ حَتَّى انْتَهِى بِيُقِيمُ ٱلْحَقَّ عَدْلُكُمُ

أَصْلُ مُضَارِعِ الأَمْثِلَةِ اَلنَّالِشَةِ وَهِيَ يَقُومُ أَصْلُها يُقْوِمُ على مثْلِ يُكْرِمُ فَنَقَلُواُ كَسُرَةَ اَلْوَاوِ إلى اَلسَّاكِنِ اَلصَّحِيحَ الَّذِي قَبْلَها فَأَضْحَى يُقْوِمُ ثُمَّ قَلَبُوا اَلْوَاوَ يَاءً لأَنَّها وَقَعَتْ سَاكِنَةً بَعْدَ كَسْرَة فَصَارَتْ يُقيمُ.

# الأَصْلُ في مُضارعِ الأَمثِلَةِ الثَّالثِّةِ

وَيَسْتَقِيمُ أَتَى مِنْ أَصْلِهِ مَرِحًا يَسْتَقُومُ ٱلنَّاسُ إِنْ حَيَّاكَ بِرَهُمُ

إِنَّ الأَصْلَ فِي مُضَارِعِ الأَمْثلَةِ اَلنَّالِشَةِ وَتلْكَ كَيَقُومُ أَصْلُها يَسْتَقُومُ كَيَسْتَغْفِرُ فَنَقَلُوا مِنْهَا حَرَكَةَ الْوَاوِ إِلَى السَّاكِنِ اَلَّـذِي قَبْلَها ثُمَّ قُلِبَتْ اَلْوَاوُ يَاءً لأَنَّها وَقَعَتْ سَاكِنَةً إِثْرَ كَسْرَةٍ فَأَصْبُحَتْ يَسْتَقِيمُ وَهكذا يُقَاسُ عَلَيْها ما جَاءَ مِثْلها.

# إِبْقَاءُ ٱلْمُضْارِعِ على ما يَسْتَقِرُّ لَهُ

أَبْقِ ٱلْمُضَارِعَ فِيهِ ما يَسْتَقِرُ لَهُ وَنُصْبَا لَدَى ٱلتَّصْحِيحِ أَوْعَدِمُو ا

يَبْقَى الْمُضَارِعُ على ما يَسْتَقَرُّ لَهُ سَواءٌ كَانَ تَصْحِيحاً أَو إعْلالاً وَذلكَ في رَفْعه وَنَصْبِه فإذا جُزِمَ وكَانَ ممَّا يَجِبُ فيه اَلتَّصْحِيحُ بَقِي على حاله أمَّا إَذا كانَ ممَّا يَجِبُ فيه اَلتَّصْحِيحُ بَقِي على حاله أمَّا إَذا كانَ مَمَّا يَجِبُ فيه الإعلالُ بأيِّ نَوْع مِنْ أَنواعه حُذف العلَّة منه للتَّخلُص مِنْ التَّقَاء السَّاكِنَيْنِ نَحُو يَخولُ التَّقي عَضَب ربِّه وَنَحو لا يستوي الزَرْعُ والماء قليل ويَعود السَّاكِنيْن نَحُو يَخولُ اللَّهُ وَلَا يستوي الزَرْعُ والماء قليل ويَعود المَّاكِن نَحو لا تَحَافُوا أَوْ الْحَرْفُ الله عَمير ساكِن نَحو لا تَحَافُوا أَوْ دَخَلَت نُونُ التوكيد خَفيفَةً كَانِت أَوْ ثَقيلَةً.

## حُكْمُ أَمْرِ ما يَجِبُ فِيه الإعلالُ

والأمْرُ مُ قُتطع مِمَّا تُضَارِعُه بِحَدْف حَرْف و جَلْب الْوصل عِنْدَهُمُ

إِنَّ الأَمْرَ يُقْتَطَعُ مِنْ الْمُضَارِعِ فَيُحْذَفُ حَرْفُ الْمُضَارَعَةِ مِنْهُ وَتُجْتَلَبُ لَهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ مَكْسُورُةً كَانَت أَوْ مَضَمُومَةً إِذَا كَانَ مَا بَعْدَ الْحَرْفَ سَاكناً فَالأَمْرُ مِنْ الْأَجْوَفِ الصَّحِيحِ الْعَيْنِ فِي الماضِي وَالْمُضَارِعِ كَالأَمْرِ مِنْ السَّالِمِ فَتَقُولُ أَغْيَدُ وَبَيِّنْ وَاجْتَوِرا وَنَحْوِ ذَلك.

#### الأَمْرُ مِنْ الأَجْوَف

وَالْأَمْرُ مِنْ أَجْوَفٍ وَالنَّاسُ شاهِدَةٌ تَعْتَلُّ عَيْنٌ لِماضِيِهِ وَمَاجَزَمُوا

الأَمْرُ مِنْ الأَجُوفَ اَلْمُعْتَلَّةَ عَيْنُ مَاضِيه يَجِبُ حَذْفُ عَيْنه كَمُضَارِعِهِ اَلْمَجْزُومُ نَحُو خَفْ وَاسْتَقِمْ أَمَّا إَذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرٌ ساكِنٌ أَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ نُونَ لَكُمْ خُونُهُ عَلَيْهِ خَوْمَ خَافِي وَخَافَنَ اللهَ. التَّوْكِيدِ خَفِيفَةً كَانَتْ أُو ثَقِيلَةً لِم تُحْذَفْ عَيْنُهُ نَحْو خَافِي وَخَافَنَ اللهَ.

## حُكْمُ إسنادِ اَلْمُضَارِعِ للِضَّمِيرِ

وَأَجْوَفُ لِضَمِيرٍ سَاكِن ٍ رَفَعُوا أَبْقُوا مُضَارِعَهُ فِيهِ كَماعَلِمُوا

إذا أَسْنَدُتَ اَلْمُضَارِعَ الأَجْوَفَ إلى الضَّميرِ السَّاكنِ بقى عَلى مَا اسْتَحَقَّ منْ التَّصْحِيحِ أَوْ الإعلال كما أَنَّ عَيْنَهُ لَمْ تُحْذَفْ مَنْهُ وَلَوْ كَانَ مَجْزُوماً فَتَقُولُ يَخَافَانِ وَتَخَافِينَ وَلَنْ يَخَافَ وَلَمْ تَخَافِي وَكَمْ تَخَافِي وَكَذا باقي الأَمْثلَة.

## الأَجْوَفِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى اَلضَّمِيرِ اَلْمُتحَرِّكِ

وَإِنْ أَتِي مِنْ ضَمِيرٍ حَرَّكُوهُ لِنا فَالْعَيْنُ تُحْذَفُ فِي الإعلال ياعَلَمُ

تُحْذَفُ عَيْنُ الأَجْوَف إِذَا أُسْنَدَ إِلَى اَلضَّمِيرِ اَلْمُتَحَرِّكَ إِنْ كَانَ مَمَّا فِيهِ الإعلالُ وَاجِبٌ مَرْفُوعاً كَانَ أَوْ مَنْصُوباً أَوْ كَانَ مَجْزُوماً نَحْوَ اَلْغَواني يَقُلُنَ وَلَنْ يَشُبْنَ وَلَمْ يَرَعْنَ.

# حُكْمُ إسْنادِ الأَمْسِ إلى الضَّمائرِ

إِنْ لِلضَّ مَائِرِ قَدْ أَسْنَدَتَ أَمْرَهُمُ عَادَتْ لَهُ ٱلْعَيْنُ كَالْمَجْزُوم يَبْتَسِمُ

إذا أَسْنَدْتَ الأَمْرَ إلى الضَّميرِ السَّاكِنِ فَحُكْمُهُ كَالْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ تَرْجِعُ اللهِ عَيْنُهُ الَّتي حُدفَتْ مِنْهُ عِنْدَ اسْنادَه للضَّميرِ الْمُسْتَتِر فَتَقُولُ قُولًا وَخَافَا وَبِيعا وَقُولُوا وَخَافَا وَبِيعا وَقُولُوا وَخَافُوا وَبَيعُوا وَقُولُي وَخَافي وَبيعي.

# حُكْمُ عَيْنِ فِعْلِ الأَمرِ الأَجْوَفِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى مُتَحَرِّكٍ

وَٱلْعَيْنُ تَبْقى على حَذْفٍ يَزِينُ بِها إِنْ لِلتَّحَرُّكِ إِسْنَاداً لَهُ رَسَمُ وُٱ

إذا أُسْنِدَ فِعْلُ الأَمْرِ الأَجْوَفِ إلى اَلضَّمِيرِ اَلْمُتَحَرِّكِ بَقِيَتْ عَيْنُهُ مَحْذُوْفَةً نَحْوُ قُلْنَ وَخَفْنَ اللهُ وَبِعْنَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفَا ﴾.

#### النباقيص وأحكيا مهأ

تَقَسَّمَ النَّاقِصُ الْوَافِي بِحَلْبَتِهِ لِسِستَّسة كُلُّ نَوْع ِ زَانَهُ نُظُمُ

سَبَقَتْ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا لامُهُ كَانَتْ حَرْفَ عَلَّة وَتَكُونُ اللاَّمُ وَاواً أَوْ يَاءً ولا تَكُونُ أَلفاً إِلاَّ مُنْقَلَبَةً عَنْ واو أَوْ يَاء وَأَنْواعُهُ على التَّ فصيل سَتَّةُ فَكُلُّ مِنْ الْواو وَالْيَاء أَمَّا أَنْ يَأْتِي مُنْقَلِباً أَوْ تَأْتِي الْوَاو يَاءً في وَالْيَاء أَمَّا أَنْ يَأْتِي مُنْقَلِباً أَوْ تَأْتِي الْوَاو يَاء في انْقلابها أَوْ تَنْقلبُ الْيَاء وَاواً وَمَا كَانَ آخِرُهُ أَلفاً لابُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِه الأَلفُ أَمَّا وَسُرَور. وَمَر وَاو أَوْ مُنْقلِبةً عَنْ يَاء فَالْوَاو الْبَاقِيةُ عَلى أَصْلِها نَحْو أَبَدُو وَرَخُو وَسَرور.

#### ما أَصْلُ لامه واو وَانْقَلَبَتْ يَاءً

وأَصْلُ مَالامُهُ وَاو ٌقَدْ انْقَلَبَتْ يَاء ّحُظِي ذَلِكَ اَلْمَحْبُوبُ حُبَّهُمُ الْقَلَبَتْ يَاء ً حُظِي وَلِكَ اَلْمَحْبُوبُ حُبَّهُمُ وَرَجِي ذَا أَصْلُ مَا لامُهُ اَلْوَاو ثُمَّ انْقَلَبَتْ يَاءً. مِثالُهُ حَظِي وَحَفي وَحَلِي وَرَجِي وَرَجِي وَرَجِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَجِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَجِي وَرَخِي وَرَجِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرَخِي وَرُخِي وَرُخِي وَرَجِي وَرَخِي وَرَجِي وَرَخِي وَرَجِي وَرَخِي وَرُبُونِي وَرَخِي وَرَائِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَا وَالْمُ وَالْمِي وَالْمِي

#### ما أصْلُ لامِهِ الْوَاوِ ثُمَّ انْقَلَبَتْ أَلِفاً

أمَّا الَّذِي لامُهُ واو أَتَت فَرَحا اللهُ الْيَكُمُ الفَسا هذا سَسما بِكُمْ وَهُنا مِثَالُ ما أَصْلُ لامه الْواو ثُمَّ انْقَلَبَت أَلِفاً. مِثَالُهُ سَمَا وَدَعَا وَغَزا.

#### مثالُ الْيَاءِ الأصليَّةِ الْبَاقِيةِ

وَجَاءَكُم هُويَ الأَحْبَابُ رَوْضَتَهُمْ مِشَالُ أَصْلِيَّةً بِنَاءٍ لَهَا شَمَمُ

يأتي رقي وزكي وشَصي وطغي وصغي يأتي هذا مثالاً للياء الأصلية الباقية ومثل هذا أيْضَا ضَوي وعيي وهوي وسَترد هذه الأمثلَة إنْ شَاء الله في اللّفيف، ومثال ما أصله الله ألياء وانقلبت واوا نحو نهو، وقال ابن عقيل ما في العربية من هذا النّوع غير هذه الكلمة، ومثال ما أصل لامه الياء وانقلبت ألفا رمى وكفى وهمى ومَالى.

#### صيّغُ النَّاقِصِ

وَخَمْسَةً أَوْجُها قَدْحَازَناقِصُهُمْ كُل لَهُ صِلِيَغٌ يَاْوِي بِها لَكُمُ

للنَّاقِصِ خَمْسُ صِيَغِ: الأُولى مِثْ الُ ضَرَبَ يَضْرِبُ وَمَرى يَمْرِي - اَلثَّانِيَةُ مِثَالُ نَصَرَ يَنْصُرُ نَحْوُ دَعَا يَدْعُو وَسَما يَسْمُو وَعَلا يَعْلُو - اَلثَّالِثَة مِثَالُ فَتَحَ يَفْتَحُ مَثَالُ نَصَرَ يَنْصُرُ نَحْوُ مَثَالُ كَرُمَ يَكُرُمُ نَحُو طَغَى يَطْغَى وَنَحَا ينحى وَرَعى يرعى وَسَعَى يَسْعى - اَلرَّابِعَةُ مَثَالُ كَرُمَ يَكُرُمُ نَحُو سَرُو يَسْرُو وَرَخُو يَرْخُو - اَلْحَامِسَةُ مِثَالُ عَلِمَ يَعْلَمُ نَحُو حَفِي يَحْفَى وَرَقِي يَرْقى.

# حُكْمُ ما عَدَا الثُّلاثيِّ الْمُجَرَّدَ

غَيْسُ ٱلثُّلاثِيِّ إِنْ جَسِرَّدْتَهُ قَلِبَتْ لام لَهُ أَلِفَا حَسِيَّتَكَ ضَادُهُمُ

تُقْلَبُ اللاَّمُ أَلفاً فيما عَدا اَلثَّلاثي اَلْمُجَرِّدَ لأَنَّ اللاَّمَ في جَميعها مُتَحَرِّكَةُ الأَصْلِ وما قَبْلَها مَفْتُوحٌ وَأَيْنما وَقَعَتْ الْيَاءُ أَوْ الْواوُ في شَيْء مِنْ هَذه اَلصَيِّغ فلا الأَصْلِ وما قَبْلَها مَقْلُوبَةً أَلفاً وَذَلكَ نَحْوُ سَلْقَى وَقَلْسَى وَأَعْظَى وَأَبْقَى وَنَادَى تَكُونُ اللاَّمُ إلاَّ مَعْلُوبَةً أَلفاً وَذَلكَ نَحْوُ سَلْقَى وَقَلْسَى وَأَعْظَى وَأَبْقَى وَنَادَى وَاهْتَدَى وَاعْتَدى وَانْجَلى وانْهوى وَتَلَقَى وَتَزَكّى وَتَراضَى وَتَعامى وَاسْتَنْمَى وَاسْتَغْشَى وَالأَصْلُ في هذا كُلّهِ أَبْقَي تَحَرَّكَتِ الْيَاءُ وَفَيْحَ ما قَبْلَها وَاسْتَخْشَى وَالأَصْلُ في هذا كُلّهِ أَبْقي تَحَرَّكَتِ الْيَاءُ وَفَيْحَ ما قَبْلَها فَأَصْبُحَتْ أَبْقى.

# اَلثُّلاثيُّ اَلْمُجَرَّدُ

وَاللَّهُ إِنْ تَكُ وَاوَا عَسِيْنُهُ سَلِمَتْ وَإِنْ تَكُ الْيَاءَ وَافَى الْقَلْبِ وَاوَهُمُ

إذا جَاءَتْ عَيْنُ اَلثُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدِ مَضْمُومَةً وَاللاَّمُ واَوا سَلَمَتْ مِنْ اَلْقَلْبِ نَحْوُ سَرُو وَإِنْ كَانَتْ يَاءً انْقَلَبَتْ وَاواً وَذَلَكَ يَتَطَرُّفِها إِثْرَ كَسْرَةٍ نَحْوَ نَهُو وَتَسْلَمُ مِنْ الْقَلْبِ إِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ مَكْسُورَةً وَاللاَّمُ يَاءً نَحْوُ رَضِيَ.

# حُكْمُ الأَجْوَفِ إِذَا كَانَتْ عَيْنُهُ مَفْتُوحَةً

وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُهُ مَفْتُ وُحَةً قُلِبَتْ إلى حِمى أَلِف لِاماً لَهَا قِيمُ يَجِبُ قَلْبُ لامِ المُجَرَّد الأَجْوَف أَلفاً إِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ مَفْتُوحَةً كَانَ أَصْلُها وَاواً أَوْ يَاءً وَذَلِكَ لِتَحَرُّكِهما وَانْفِتاحِ ما قَبْلَهُما نَحْوُ سَما وَرَمَى.

# حُكْمُ اَلْمُضارِعِ اَلْمُجَرَّدِ قَبْلَ الإِتِّصالِ بِالضَّمَائِرِ

اتْبِعْ مُضَارِعَ ما جَرَّدْتَ أَجْوَفَهُ إِلاَّ ٱلتَّسسلاثِيَّ وَاوِياًّ بِوُدِّهِمُ

حُكْمُ ٱلْمُجَرَّد الأَجْوَف ٱلْمُضَارِعِ تابِعٌ حَرَكَةَ مَا قَبْلَ آخِرِه إِلاَّ ٱلْمُضَارِعِ الْعُ وَاللَّهُ وَاوَا ّ نَحْوُ يَسْرُو وَيَدْعُو وَإِنْ اللَّهُ وَاوَا ّ نَحْوُ يَسْرُو وَيَدْعُو وَإِنْ كَانَتْ كَسْرَةً فِي مُضَارِعِ ٱلثَّلاثِيِّ ٱلْيَائِيِّ وَفِي ٱلرُّباعِيِّ كُلِّهِ وَمُضَارِعِ ٱلْمُبْتَدَأَ بِهَمْزَةِ كَانَتْ كَسْرَةً فِي مُضَارِعِ ٱلثَّلاثِيِّ ٱلْيَائِيِّ وَفِي ٱلرُّباعِيِّ كُلِّهِ وَمُضَارِعِ ٱلْمُبْتَدَأَ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ مِنْ ٱلْخُمَاسِيِّ وَٱلسُّدَاسِيِّ صَارَتْ عِنْدَ هذا صَارَتْ اللاَّمُ يَاءً نَحْوُ يَرْمِي وَيُعْطِي وَيَسْتَوْلِي.

#### إِتْيَانُ اللاَّمِ أَلِفًا

وَإِنْ تَحَرَّكَ مَفْتُ وُحاً مُثَلَّثُهُ صَارَتْ هُنَاأَلِفاً لام لهانِغَم أُ تأتي اللاَّمُ أَلفاً إذا كَانَتْ الْحَرَكَةُ فَتْحَةً وَهذا يَأْتِي فِي الْمُضَارِعِ اَلثُّلاثِي الَّذِي هُوَ مِنْ بَابِ عَلَمَ وَفَتَحَ وَكَذا فِي الْمُضَارِعِ الَّذِي يَبْتَدِي بُبِالتَّاءِ الزَّائِدَةِ مِنْ الْخُماسِيِّ نَحْوُ يَطْغى وَيَتَوَلَّى وَيَتَزَكَّى.

# إسْنَادُ اَلْمَاضِي إلى اَلضَّمِيرِ اَلْمُتَحَرِّكِ

وَإِنْ لِمَاضِيكِ قَدْ أَسْنَدْتَ كَوْكَبَهُ وَاللَّامُ وَاو أُو الْيَسالا قَلِبْستَسهُمُ وَاو الْمَاضِي إلى الضَّميرِ الْمُتَحَرِّكِ مِنْ الْمُجَرَّدِ وكَانَتْ لامهُ واواً أَوْ يَاءَهُ فلا مَسَّهَما الْقَلْبُ وَبَقِيتًا على حَالَهما الأصْلِهِمَا فَتَقُولُ سَرَوْتُ ورَضِيتُ.

# حُكْمُ اَلْمُجَرَّدِ إِذا كَانَتْ اللاَّمُ أَلِفاً

وَاللَّهُ إِنْ أَلِفَ اللَّهَ لِلْيَاءِ قَدْ قُلِبَتْ وَفِي اَلثَّلاثِيِّ نَحْوَ الأَصْلِ تَرْتَسِمُ

إذا جَاءَت لَامُ ٱلْمُجَرَّدِ ٱلْمَاضِي أَلْفاً قُلِبَتْ يَاءً فيما زَادَ عَلَى ٱلثَّلاثِيِّ أَمَّا في الثَّلاثِيِّ فَتُرَدُّ إلى أَصْلِها قَائلاً اسْتَدْعَيْتُ وَأَعْطَيْتُ في ٱلْيَائِيِّ وَتَقُولُ فِي ٱلْوَاوِيِّ دَعَوْتُ وَغَزَوْتُ وَعَلَوْتُ وَسَمَوْتُ كَما تَقُولُ بَغَيْتُ وَرَمَيْتُ وَرَمَيْتُ وَكَنَيْتُ.

# اتِّصالُ اَلثُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدِ بِتَاءِ اَلتَّانِيثِ

وَإِنْ بِهِ تَاءُ تَأْنِيثٍ قَسدِ اتَّصَلَتْ وَاللَّامُ وَاو أَبَت ْتَرْضَى لِقَلْبِهِمُ

إذا اتَّصلَت بالثُّلاثي المُجرَّد تَاءُ التَّانيث وكَانَت لامُ الْكلَمة واواً أَوْ يَاءً بقيتا مَفْتُو حَتَيْنِ نَحْوُ سَرَرَت ورَضيت أَمَّا إذا كَانَت لامُ الْكلَمة أَلفاً فَقَد جَاءَ حَذْفُها في الشُّلاثيِّ وَغَيْرِهِ فَتَقُولُ سَمَت وَدَعَت وَغَزَت ورَمَت وكَنَت وَفِي الرَّبَاعِي تَقُولُ أَعْطَت ووالت وفي الرَّبَاعِي تَقُولُ أَعْطَت ووالت وفي السُّداسيِّ اسْتَدْعَت .

# حُكْمُ الماضي إذا أُسْنِدَ إِلَى اَلضَّمِيرِ اَلسَّاكِنِ

وَإِنْ إلى ساكِن أِسْنَدْتَ ماضِينا ضَمِيرُهُ أَلِفٌ يُتُركُ كَمارَسَمُوا

يَبْقَى اَلْفَعْلُ اَلْمَاضِي على حَاله إِذَا اتَّصَلَ به اَلضَّميرُ اَلسَّاكنِ كَأَلف الاثْنَيْنِ سَواءً كَانَ وَاوَيا نَحْوُ سَرُوا أَوْ يَائِيًا نَحْوُ رَضِيا أَمَّا إِنْ كَانَتُ لامُهُ أَلْفاً قُلِبَتَ يَاءً في غَيْرِ اَلثَّلاثِي فَفِي اَلثَّلاثِي قَلْتَ غَزَوا وَدَعَوا وَرَمَيا وَبَغَيا.

# حُكْمُ لامِ اَلْفِعْلِ إِذَا كَانَ اَلْضَمَّدِيُّ وَاوَ اَلْجَمَاعَةِ

وَاوُ ٱلْجَمَاعَةِ إِنْ وَافَى ضَمِيرَكُمُ حَذَفْتَ لاما لِفِعْل وَهُو يَبْتَسِمُ

إذا جَاءَ اَلضَّميرُ لِلْفعْلِ وَاوُ اَلْجَماعَة حُذَفَتْ لامُ اَلْفعْلِ وَاواً كَانَتْ أَوْ يَاءً أَوْ اَلْفا وَيُسفْتَحُ اَلْحَرْفَ اَلْمَحْذُوف كَما يُضَمَّ اللهَ وَيُسفْتَحُ الْحَرْفُ اَلْحَرْفُ اَلْمَحْذُوف كَما يُضَمَّ اَلْفا وَيُسفْتَحُ الْحَرْفُ اللَّهَ وَقَلْلَ اللَّهَ لِيَدَلُلَّ لَمُنَاسَبَة وَاوِ اَلْجَماعَة فَتَقُولُ أَعْطَوْا اللَّهَ مُعْزُوا وَدَعوا وَرَمَوا وَبَعُوا وَتَقُولُ رَضُوا وَبَقُولُ وَبَعُوا وَبَعُوا وَسَرُوا. وَاسْتَدْعوا وَبَعُوا وَبَعُوا وَبَعُوا وَتَقُولُ رَضُوا وَبَعُوا وَبَعُوا وَسَرُوا. قَالَ الله مَعْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مَعْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مَعْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مَعْلُولِينَ لَهُ اللَّيْنَ وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

# حُكْمُ لام اَلْفِعْلِ إِذَا أُسنْنِدَ اَلْمُضارِعُ إِلَى نُونِ اَلنَّساءِ

وَإِنْ لِنُونِ النِّسِاأَسْنَدْت فَاعِلَهُ وَلامُهُ الْوَاوُ أَوْيَاءٌ فلا اخْتَرَمُوا

تَسْلَمُ لامُ اَلْفعْلِ اَلْمُضَارِعِ وَاواً كَانَتْ أَوْ يَاءً إِذَا أَسْنَدَ إِلَى نُونَ النِّسْوَة وَتَبْقَى على حالها. فَمِثَالُهَا إِذَا كَانَتْ وَاواً يَسْرُونَ وَيَدْعُونَ وَيَغْزُونَ، وَمِثَالُهَا إِذَا كَانَتْ يَاءً يَرْمِينَ وَيَسْرِينَ وَيَسْتِ دَعِينَ وَيُنادِينَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِلاَّأَنْ يَعْفُونَ﴾ وَإِنْ كَانَتُ لامُهُ أَلِفاً قَلَبُوها يَاءً فَقَالُوا يَرْضَيْنَ وَيَخْشَيْنَ وَيَخْشَيْنَ وَيَرْكَيْنَ وَيَتَنَاجَيْنَ وَيَتَدَاعَيْنَ وَيَتَدَاعَيْنَ وَيَتَدْشَيْنَ وَيَرْكَيْنَ وَيَتَنَاجَيْنَ وَيَتَدَاعَيْنَ وَيَتَدَاعَيْنَ.

# اتِّفاقُ إِسْنَادِ اَلْفِعْلِ السِّنَادِ الْفِعْلِ السِّنَاءِ الإِثْنَيْنِ وَنُونِ النِّسَاءِ

وَجَاءَ إسْنَادُهُ لاثْنَيْنِ مُستَّفِقًا كَسمِثْلِ إسْنادِهِ نُونُ اَلنِّسَالَهُمُ

اتَّفَقَ إسْنَادُ اَلْفِعْلِ لِأَلْفِ الإثنينِ كَإِسْنَاده إلى نُونِ اَلنِّسْوَة فَتَسْلَمُ فِيهِ وَاوهُ وَيَاوُهُ وَيَنْقَلِبُ الأَلْفُ فِيهِ يَاءً مُطْلَقاً ما عَدا ما قَبْلَ نُونِ النِّسْوَة يكُونُ سَاكِناً وَيَكُونُ مَا قَبْلَ أَلِفَ الإِثْنَيْنِ مَفْتُوحًا نَحْوُ اَلْمُحَمَّدانِ يَسْرُوانِ وَيَدْعُوانِ وَيَرْمِيانِ وَيَغْزُوانِ مَا قَبْلَ أَلِفَ الإِثْنَيْنِ مَفْتُوحًا نَحْوُ المُحَمَّدانِ يَسْرُوانِ وَيَدْعُوانِ وَيَرْمِيانِ وَيَعْزُوانِ وَيَسْرِيانَ وَيَعْرَبُونَ وَيَتَزَكَّيانِ وَيَتَدَاعَيَانِ وَيَسْرِيانَ وَيَعْظِيانِ وَيَسْتَدْعِيانِ وَيُنادِيان وَيَرْضَيانِ وَيَخْشَيَانِ وَيَتَزَكَّيانِ وَيَتَدَاعَيانِ وَيَتَنَاجِيَانِ

# حَذفُ لامِ اَلْمُضارِعِ إذا أُسْندَ إلى وَاوِ اَلْجَمَاعَةِ

وَإِنْ إِلَى وَاوِجَمْعِ جَاءَ مُسْتَنِداً ذَاكَ اَلْمُضَارِعُ فَاحْدَفْ لامَهُ لَكُمُ

تُحْذَفُ لامُ اَلْمُضَارِعِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى وَاوِ اَلْجَمَاعَة سَواء كَانَتْ وَاواً أَوْ يَاءً أَو اَلْفَ وَيَبْقَى مَا قَبْلَ الأَلْفَ عَلَى فَتْحَه إِيذَاناً بِنَفْسِ اَلْحَرْفِ اللَّذِي حُذَفَ وما قَبْلَ الْفَا وَيَبْقَى مَا قَبْلَ الأَلْفَ عَلَى فَتْحَه إِيذَاناً بِنَفْسِ اَلْحَرْفِ اللَّذِي حُذَفَ وما قَبْلَ اللَّهُ الْوَاوِيِّ يُضَمَّ وَكَذَلِكَ مِنْ اَلْيَائِيِّ أَو كَانَتْ لامُهُ أَلْفَا وَأَبْقِ مَا قَبْلَ الأَلْفِ الْوَاوِيِّ يُضَمَّ وَكَذَلِكَ مِنْ الْيَائِيِّ أَو كَانَتْ لامُهُ أَلْفَا وَأَبْقِ مَا قَبْلَ الأَلْفِ فَي اللَّمَوْضَعَيْنَ مَفْتُوحًا وَاكْسُرُ مَا عَدَاهُ قَبْلَ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ وَضُمَّ قَبْلَ وَاوِ الْجَمَاعَة فَي الْمُخَاطَبَة وَضُمَّ قَبْلَ وَاوِ الْجَمَاعَة فَي اللَّهُ وَالْمَوْا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتَدْعِي وَاسْتَدْعِي وَاسْتَدْعِي.

# اَلْفَصْلُ اَلسَّا بِعُ اَللَّفِيفُ اَلْمَفْرُوقُ

مَا اللاَّمُ وَٱلْفَاءُ مِنْ حَرْ فَينِ قَدْ بَرَٰ زا مِنْ عِلَّةٍ فِلَفِيفِ جَاءَ يَبْتَسِمُ

اَللَّفيفُ اَلْمَفْرُونَ مَا كَانَتْ فَاؤَهُ وَلَامُهُ حَرْفَيْن مِنْ حُرُوفِ اَلْعَلَّة وَفَاؤَهُ فِي كَثير مِنْ اَلْكَلَمَات تَكُونُ وَاواً وَمَا أَتَى مَا فَاؤَهُ يَاءً إِلاَّ مَقَالُهُمْ «يَدِيَ» وَتَأْتي لامه يَاءً فِي مَوْضَعَيْنِ أَمَّا بِاقِيةٌ عَلى أَصلها نَحْوُ وَحِي وَوَدِي وَوَلِي اَلْمَوْضِعُ اَلثَّانِي أَنْ تَنْقَلَبَ أَلْفاً نَحْوُ وَحَي وَوَدِي وَوَلِي اَلْمَوْضِعُ اَلثَّانِي أَنْ تَنْقَلَبَ أَلْفاً نَحْوُ وَحَى وَوَشَى.

# أَوْجُهُ اللَّفِيفِ الْمَفْرُوقِ

وَقَـدْ أَتَاكُمْ هُنَا ذَاكَ اللَّهِ يَفُ إلى ثَلاثَة إِلَّ وَجُـه يِيَشْدُو بِهَا الْقَلَمُ

للفيف اَلْمَفْرُوُق ثَلاثَةُ أَوْجُه: الأَوَّلُ مِثالُ ضَرَبَ يَضْرِبُ كَوَعى يَعِي وَوَنَى يَنِي وَوَنَى يَنِي وَوَهَى يَعِي اللَّهُ مِثَالُ حَسِبَ يَنِي وَوَهَى يَهِي \_ اَلْوَجْهُ اَلثُّ انِي نَحُو عَلِمَ كَوَجِي يَوجى \_ اَلثَّالثُ مِثَالُ حَسِبَ يَحْسَبُ نَحْوُ وَلِي وَوَرِي يَرِي.

#### مُعَامَلَةُ اللَّفِيفِ الْمَفْرُوقِ

يَّتُ مَنْ مُعَامِّنَهُ النَّاطِينِ وَمِمَا لَنَبِ فَاوَهُ فِي المُصَارِعِ وَآلَا مَرِ فَادُ وَعَيْنُها مَفْتُو حَةٌ فَتَقُولُ يَدَى يَيْدي وَأَيْدكما تَقُولُ وَجِي يَوْجَى وَأَوْجٍ.

#### حَذْفُ فَاءِ ٱلْكلِمَة في ٱلْمُضْارِعِ وَالأَمْرِ

وَإِنْ تُضَارِعْ ثُلاثِياً فَفَاحُذِفَتْ وَالأَمْرَ إِنْ تَكُ وَاوا عَيْنُ كَسْرِهِمُ

تُحْذَفُ فَاءُ اَلْكَلَمَة مِنْ اللَّفيف اَلْمَفْرُونَ فِي اَلْمُضَارِعِ اَلتُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّد وفي الأَمْرِ إِذَا كَانَتْ اَلْفَاءُ وَاواً وَالْعَيْنُ مَكْسُورَةٌ وَذَلَكَ بِابُ ضَرَّبَ وَبِابُ حَسِبَ فَتَقُولُ وُعَى يَعِي عِ وَوَنَى يَنِي نِ وَوَهَى يَهِي هِ كَمَا تَقُولُ وَلِيَ يَلِي لِ وَوَرِيَ يَرِي رِ.

# حَذْفُ لامِهِ في اَلْمُضْارِعِ اَلْمَجْزُوُم وَالأَمْرِ أَيْضَاً

وَتُحْذَفُ اللاَّمُ فِي اَنْمَجْزُ وُم راضِيَةً وَالأَمْرِ أَيْضًا إِذَا نُونَ النِّساغَنِمُوا

جَاءَ حَذْفُ لامِ اللَّفيف اَلْمَفْرُوق أَيْضاً في الْمُضَارِع اَلْمَجْزُومِ وَالأَمْرِ إِلاَّ إِذَا أَسْنَدُوهُ إِلَى نُونِ اَلنِّسْوَةَ فَتَقُولُ لَمْ يَعْيِنَ وَلَمْ يَنِينَ لَم يَدِينَ وَلَمْ يَهِينَ وَلَمْ يَلِينَ وَتَقُولُ في الأَمْرِ يا نساءً عِينَ مِنْ بَابِ وَعِي يَعِي وَيا نسَاءً لِينَ وَهِينَ وَإِذَا أَسْنَدْتَهُ إِلَى أَلف الإِثْنَيْنَ قُلْتَ السَّعَيدَانَ يَعِيانَ ويَهِيانَ ويَنيانَ ويَيليانَ ويَوْجَيانِ وَإِذَا عَلَيْهِ إِلَى أَلف الإِثْنَيْنَ قُلْتَ السَّعَيدَانَ يَعِيانَ ويَهِيا وَكَنيانَ ويَيليانَ ويَوْجَيانِ وَإِذَا عَلَيْه ناصبٌ أَوْ جَازِمٌ حُذَفَتْ النَّونَ فَتَقُولُ لَمْ يَهِيا وَلَنْ يَهِيا وَكَذَا في الْبَاقِي مَنْ الأَمْثِلَة وَفِي الأَمْرِ يا سَعيدانِ عِيا وَلِيا وَبِيا وَهِيا وَليا.

# إسْنَادُ أَحَدِ اَلْفِعْلَيْنَ إلى وَاوِ الجماعَةِ أَوْ يَاءِ اَلْمُخَاطَبَةِ

وَاوُ ٱلْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءٌ تُخَاطِبُها أَوْ لِلضَّمِيرِ لِحَدُفِ اللَّامِ تَغْتَنِمُ

إذا أُسند أَحَدُ الْفعْلَيْنِ الْمُضارِعِ أَوْ الأَمْرِ إلى وَاو الْجَماعَةِ أَوْ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ أَوْ إلى الضَّميرِ الْمُسْتَتَر تُحْذَفُ هُنا لَامُهُ فَإذا كَانَ مِمَّا تُحْذَفُ فَاوَّهُ مَعَ هذا أَصْبَحَ الْبَاقي مِنْ الْفَعْلِ حَرْفاً وَاحِداً وَهُو الْعَيْنُ وَهُنا يَجِبُ أَنْ تُجْتَلَبَ لَهُ هَاءُ في الأَمْرِ إذا أُسند للضَّميرِ الْمُسْتَترِ عَنْد الوَقْفِ فَتَقُولُ دِهْ وَنِهْ وَقِهْ وَلِهْ وَفِهْ وَعِهْ.

# الإِتْيَانُ بِهَاءِ اَلسَّكْتِ فِي اَلْمُضَـارِعِ اَلْمَجْــزُومُ

وَجَازَ إِنْيَانُ هَاءِ السَّكْتِ إِنْ جَزَمُوا مُنضَارِعِ اللَّهِ يَفُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِمُ المُّمَيرِ جَازَ الإِنْيَانُ بِهَاءِ السَّكْتِ فِي الْمُضَارِعِ إِذَا جَزَمْتَهُ وَكَانَ مُسْنَداً إلى الضَّميرِ

اَلْمُسْتَتَرِ وهذا عِنْدَ الْوَقْفِ فَتَقُولُ لَمْ يَفهْ ولَمْ يَلِهْ كما جَازَ حَذْفَها فَتَقُولُ لَمْ يَلِ وَلَمْ يَف وَصْلاً كَانَ أَوْ قْفَاً.

# اَلْفَصْلُ اَلثَّا مِنُ في اَللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ

لَفِيفُ مَ قَسْرُ وُنِهِمْ وَافَى يَقُولُ لَكُمْ حَظِي ّغَنِمْتُ كَمَ فَرُوقَ إِيَزِينُهُمُ

اَللَّفيفُ اَلْمَقْرُونُ كَاللَّفيف اَلْمَفْرُونَ وَهُو مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَلامُهُ حَرْفَيْنِ مِنْ حُرُوف اَلْعَلْمَ وَاواً كَمَا لَيْسَ فيه أَيْضًا مَا حَرُوف اَلْعَلَة وَلا يُوجَدُ فيه مَا كَانَتْ عَيْنُهُ يَاءً وَلامُهُ وَاواً كَما لَيْسَ فيه أَيْضًا مَا عَيْنُهُ وَاوْ وَلامُهُ عَيْنُهُ يَاءً وَلامَهُ عَيْنُهُ يَاءً وَلامَهُ عَيْنُهُ وَاوْ وَلامَهُ وَاوْ وَلامَهُ وَاوْ وَلامَهُ وَاوْ وَلامَهُ وَاوْ باقيَةٌ على حالها أَصْلاً.

# أَنْواعُ اَللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ - الأَوَّلُ

وَإِنْ تُرِدْهَاهُنَااسْتِقْرَاءَأُوْجُهِهِ فَخَمْسَةٌ تَتَبَاهَى حِينَ تَبْتَسِمُ

أَنْواعُ اللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ خَمْسَةٌ: الأَوَّلُ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَاواً وَلَامُهُ واواً قَدْ انْقَلَبَتْ أَلْفاً وَذَلَكَ كَعَوَى وَخَوَى وَخَوَى وَبَوَى وَزَوَى.

## اَلنَّوْعُ الثاني ـ ما عَيْنُهُ وَاوٌ وَلامُهُ واو

وَالشَّانِي مَاعَیْنُهُ وَاو ٌ وَلامُهُمُ وَاو ٌ وَالمَهُمُ وَاو ٌ قَدِ انْقَلَبَتْ یَاء یَصَر ْفِهِمُ النَّوْعُ اَلْتَوْعُ اَلْتَانَعْ عَیْنُهُ وَاواً وَلامهُ وَاواً انْقَلَبَتْ یَاءً وَذَلِكَ نَحْوُ قَوِيَ وَخَوِيَ وَجَوِيَ وَلَوِيَ وَحَوِيَ.

#### اَلنَّوْعُ اَلثَّالِث ـ ما عَيْنُهُ وَاوٌ وَلامُهُ يَاء

وَاللاَّمُ تَاْتِيكَ يَاءً وَهْيَ باقِيئِةٌ وَالْعَيْنُ وَاوٌ فَهِذَا اَلتَّالِثُ اَلْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَم اَلنَّوْعُ اَلثَّالِثُ مِنْ اللَّفِيفِ المقرونِ هُوَ ما كَانَتْ عَيْنُهُ وَاواً وَلامُهُ يَاءً باقِيَةً نَحْوُ ذَوِيَ وَدَوِيَ وَرَوِيَ وَهُوِيَ وَضَوِيَ وَتَوِيَ وَصَوِيَ.

#### النوْعُ اَلرَّابِعُ ـ ما عَيْنُهُ وَاوٌ ولامُهُ يَاءً

وَرابِع عَــيْنُهُ وَاو ولامُـهُمُ يَاء اللهِ إلى أَلِف صَـارَت لهـاقِـمَمُ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ اللَّفيفِ الْمَقْرُونَ وَهُو ما عَيْنُهُ وَاوٌ وَلامُهُ يَاءٌ انْقَلَبَتْ أَلِفاً وَذَكَ نَحْوُ أُوى وَشُوى وَصَوى وَضَوى وَطَوَى وَذَكَ نَحْوُ أُوى وَشُوى وَصَوى وَضَوى وَطَوَى وَكَوَى وَشَوى وَصَوى وَطَوَى وَكَوَى وَشَوى وَصَوى وَطَوَى وَكَوَى وَنَوى وَهُوى وَكَوَى وَكَوَى وَسَوى وَصَوى وَطَوَى

#### اَلنُّوْعُ اَلْخَامِسُ ـ ما عَيْنُهُ يَاءٌ وَلامُهُ يَاءٌ

وَاللاَّمُ وَالْعَيْنُ إِنْ يَاتَيْنِ أَشْرَقَتَا حَيُّ وُاهُنَا خَامِسَ الأَنْواعِ بَيْنَهُمُ

اَلنَّوْعُ اَلْخَامِسُ مِنْ أَنْواعِ اَللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ وَهُوَ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ يَاءً وَلَامُهُ ياءً باقيَةً عَلَى حالها نَحْوُ حَيِي وَعَيِي وَيَأْتِي اللَّفِيفُ اَلْمَقْرُونُ اَلثَّلاثِيُّ عَلَى قسْمَيْنِ أَوْلُهُ اللَّهِ عَلَى قَرْبَ اللَّفِيفُ الْمَقْرُونُ اَلثَّلاثِيُّ عَلَى قسْمَيْنِ أَوْلُهُمَا مَشَالُ ضَرَبَ يَضْرِبُ نَحْوُ حَوَى وَعَوَى وَخَوَى وَذَوَى وَنَوَى وَنَوَى لَا لَقَيْسُمُ اَلثَّانِي مِثَالُ عَلَمَ يَعْلَمُ نَحْوُ قوي وَخَوي وَنَحْوُ حَيي وَدَوي.

#### حُكْمُ اللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ

وَعَـيْنُهُ لَيْسَ تَرْضَى أَنْ يُقَـارِبَها إعـلالُهُمْ لَوْ بِأَسْبَابٍ لَهاقَدِمُوا حُكُمُ اللَّفيف الْمَقْرُونُ لا تَقْبَلُ الإعْلالَ عَيْنُهُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهِ وَلَوْ وَجَدُوا سَبَباً مُوَّجِباً لَهُ فَتُعَامَلُ عَيْنُهُ مُعَامَلَةَ عَيْنِ الصَّحِيحِ وَتَبْقَى على حَالِها.

# حُكْمُ عَيْنِ اللَّفِيفِ المقرُونِ

وَاللاَّمُ تَاْ حُدُ مِنْهُمْ حُكُمَ ناقِصِهِمْ لاماً وَإِنْ وَجَدُوا قَلْباً فَذَالَهُمُ تَاْخُذُ لامُ اللَّفيف اَلْمَقْرُون حُكْمَ لام النَّاقص بغَيْر فَرْق وَإِذا وُجدَ مُقْتَضَى

قَلْبِهِ اللهُ ال

## حَدْفُ اللاَّم إذا وُجِدَ ما يَقْتَضي ذلك

وَحَدْ قُكَ اللاَّمَ إِنْ وَافَيْتَ مِنْ سَبَبٍ مِثْلَ الْمُضَارِعِ مَجْزُو ما أَجِزْ لَكم

جَازَ حَذْفُ اللاَّمِ إِذَا وُجِدَ مُقْتَضَى ذَلِكَ كَمَا تُحْذَفُ مِنَ اَلْمُضَارِعِ اَلْمَجْزُومُ مُسْنَداً إِلَى اَلضَّميرِ اَلظَّاهِ أَوْ اَلْمُسْتَتر كَمَا جَاءَ في الأَمْرَ إِذَا أُسْنَدَ إِلَى ضَميرِ مُسْتَتر مِثْلَ سَائِر اَنْوَاعِهِ عَنْدَ الإسْنَاد إلى وَاوِ اَلْجَمَاعَة أَوْ يَاءَ الْمُخَاطَبَة فَتَقُولُ لَمْ مُسْتَتر مِثْلَ سَائِر اَنْوَاعِهِ عَنْدَ الإسْنَاد إلى وَاوِ اَلْجَمَاعَة أَوْ يَاءَ الْمُخَاطَبة فَتَقُولُ لَمْ يَلُو سَعيد وَاو الْجَمَاعة أَوْ يَاءَ الْمُخَاطَبة فَتَقُولُ لَلَهُ لَمْ يَلُو وَا يَلُو سَعيد وَالْوَيَا كَمَا تَقُولُ اللَّوَالُ الْخَالِدُونَ لَوَوْا وَلَوْ وَالْوَيْ وَيَلُوينَ وَتَلُوينَ وَتَلُوينَ وَتَلُوينَ وَتَلُوينَ وَتَلُوينَ وَالْوِي وَالْوِي وَتَبْقَى اللَّمُ عَلى حالَها إِنْ لَمْ يُوجُذُ مَا يَقْتَضَى ذلك.

# اَلْبابُ اَلثَّالِثُ فِي اشْتِقاقِ صِيغَةِ اَلْمُضَارِعِ وَالْاَمْـرِ

تَشْتَقُ صِيغَةُ ماضًا رَعْتَهُ عَلَنا مِنْ ماضِ قَدْ زِيدَ حَرْ فا باعتلالهم

جَاءَ اشْتقاقُ صيغة الفعل المُضارع من الفعل المماضي بزيادة حرْف من من حُرُوف من حُرُوف من حُرُوف من حُرُوف من حُرُوف المُضَارع مَن المُتكلِّم نَحْو أَجَاهلًا أَوْ حُرُوف من المُخاطَب نحو تُجَاهدُ أَوْ المُعَظِّم نَفْسَهُ أَوْ مَعَهُ غَيْرهُ نُجاهِدُ وَيَجْمَعُ هَذِهِ الْحُرُوفَ قَوْلُكَ نَأَيْتُ وَتُسَمَّى أَحْرُفَ المُضَارِعَةَ.

# حُكْمُ أَوِّل اَلْمُضْارِعِ مِنَ اَلثَّلاثي وما فَوْقَ اَلرُّباعيِّ

وَاقْتَحْ مُضَارِعَ مَاثَلَّتْتَ مَاضِيهُ وَمَاعَلَا فَوْقَ مَارَبَّعْتَ بَيْنَهُمُ

يُفْتَحُ أُوَّلُ اَلْمُضَارِعِ إِذَا كَانَ مَاضِيهِ ثُلاثِياً نَحْوُ ضَرَبَ فَتَقُولُ في مُضَارِعهِ يَضْرِبُ أَوْ كَانَ خُمَاسِياً نَحُو تَدَحْرَجَ فَتَقُولُ في مُضَارِعهِ يَتَدَحْرَجُ أَوْ كَانَ سُدَاسِياً نَحْوُ اسْتَغْفَرَ فَتَقُولُ في مُضَارِعِهِ يَسْتَغْفِرُ، وَقِسْ على هَذَا.

# أَوَّلُ ٱلْمُضْارِعِ مِنَ ٱلْمَاضِي ٱلرُّباعِيِّ

أَمَّــا اَلرُّباعِي لا يَرْضَى لَهُ أَبَداً إلاَّ يَدَ اَلضَّمِّ تُرْسِي اَلْعَـدْلَ نَحْـوَكُمُ

لا يَكُونُ مُضَارِعُ الْمَاضِي الرَّبَاعِيّ إلاَّ مَضْمُوماً أَوَّلُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرُوفُهُ كُلُها أُصُولُا كَدَحْرِجُ أَمْ كَانَ بَعْضُ حُرُوفِهِ زَائِداً قَدَّمَ وَأَكْرَمَ وَقَاتَلَ فَتَقُولُ فِي مُضَارِعِهِ هنا يُقَدِّمُ وَيُكْرِمُ وَيُقَاتِلُ.

# حُكْمُ حَرَكَةِ اَلْحَرْفِ اَلَّذِي قَبْلَ الاخرِ مِنَ اَلرُّبَاعِيَّ وَاَلْخُماسِيِّ وَالسُّدَاسِيِّ

وَقَبْلَ آخِيرِ حَيْفٍ نِنَالَ كَسْرَهُمُ رَبَّعْتَ خَمَّسْتَ أَوْسَدَّسْتَ فِعْلَهُمُ

حُكْمُ حَرَكَةِ ٱلْحَرْفِ ٱلَّذِي قَبْلَ الاخرِ مِنْ مُنْ مَنْ الرَّبَاعِيّ حُكْمُها ٱلْكَسْرُ نَحْوُ يُكْرِمُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِنْ كَانَ خُماسيَّا وَقَد ابْتُدِئَ بِهَمْزَة وَصْل نَحْوُ انْطَلَقَ وَاجْتَمَعَ أَوْ سُداسيًّا كَاسْتَخْرَجَ فَحُكْمُهُما كَالرَّباعي الْمُتَقَدِّم وهو كَسْرُ ما قَبْلَ الاخِرِ فَتَقُولُ في مُضَارِعهِ يَنْطَلِقُ وَيَجْتَمِعُ وَيَسْتَخْرِجُ.

# اشتقاقُ الأمر من المُضارع

وَالْأَمْسُ يُؤْخَذُ مِنْ فِعْلِ تُضَارِعُهُ بِحَذْفِ حَرْفِ نَأَيْتُ ٱلْيَوْمَ دُونَهُمُ

كَمَا اشْنَقَ ٱلْمُضَارِعُ مِنَ ٱلْمَاضِي كَذَلكَ يَشْتَقُ الأَمْرُ مِنْ ٱلْمُضَارِعِ بَعْدَ مَا يُحْذَفُ مِنْ أَوَّلَهِ حَرْفُ ٱلْمُضَارِعَة الَّتِي يَجْ مَعُها قَوْلُكَ نَأَيْتُ وَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَ حَرْف المُضَارِعَة مُتَحَرِّكا تَركنت الباقي على حَاله وَحَذَفْت عَيْنَ الأَجْوَف مُتَحَرِّكا تَركت الباقي على حَاله وَحَذَفْت عَيْنَ الأَجْوَف مُتَحَرِّكا تَركت كَيتَعَلَّمُ ويَتَشَاوَرُ ويَصُومُ ويَبِيعُ فَتَقُولُ في مُتَحَلِّمُ ويَتَشَاورُ ويَصُومُ ويَبِيعُ فَتَقُولُ في الأَمْر تَعَلَّمُ وتَشَاورُ وتَشَاركُ وصَمُ وبع .

## حُكْمُ الأَمْسِ إِذا كَانَ ما بَعْدَ حَـرُفِ اَلْمُضَـارِعَةِ مُتَحَرِّكاً

ما بَعْدَ حَرْفِ لِمَاضَارَعْتَ إِنْ يَكُ جِا تَحَرُّكُ عَيْنَ ذَاكَ الأَجْوَفِ اخْتَرَمُوا

يُتْرَكُ الأَمْرُ على حَالِه إذا كانَ ما بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مُتَحَرِّكاً نَحْوُ يَتَعَلَّمُ وَيَتَسَاوَرُ وَيَصُومُ وَيَبِيعُ لَكِنْ عَلَيْكَ حَذْفُ عَيْنِ الأَجْوَفِ تَخَلُّصاً مِنْ الْتِقاءِ السَّاكِنَيْنِ في الأَمْرِ فَتَقُولُ تَعَلَّمْ وَتَشَاوَرْ وَصُمْ وَبِعْ.

# حُكْمُ الأَمْرِ إِذَا كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفِ مُضْنَارِعِهِ سَاكِناً

وَإِنْ يَكُنْ سَاكِناً مابَعْدَ حَرْفِهمْ فَاسْتَجْلِبَنْ هَمْزَةً لِلْوَصْلِ عِنْدَهُمُ

إذا جَاءَ ما بَعْدَ حَرْف مُضَارِعِ الأَمْرِ سَاكِناً فاجْتَلِبْ هَمْزَةَ اَلْوَصْلِ تَوَصَّلاً اللهُ الْخَلَبُ وَيَعْلَمُ وَيَخْتَبُ وَيَعْلَمُ وَيَخْتَرِبُ وَيَجْتَمِعُ وَيَنْصَرِفُ وَيَسْتَغْفِرُ وَتُكْسَرُ هَلَكَ الْهَمْزَةُ إِلاَّ إذا كَانَ الأَمْرُ ثُلاثِياً وَعَيْنُ مُضَارِعِهِ مَضْمُونَةٌ فَيَشْتُعْفِرُ وَتُكْسَرُ هَلَاثِياً وَعَيْنُ مُضَارِعِهِ مَضْمُونَةٌ فَتَقُولُ إِكْتُبْ إعْلَمْ إضْرَبْ إجْتَمِعْ إنْصَرِفْ اسْتَغْفِرْ.

#### اَلْفَصْلُ اَلثَّانِي في أحكام تخصُّ بَعْضَ الأنواعِ

وَهَمْزَةً مِنْ رأى فَاحْذُفْ بِأَمْرِهِمُ كَنذاكَ مِنْ أَخَنذَ ٱلْغِطْرِيفُ ثَأْرَهُمُ

تُحْذَفُ هَمْزَةُ رأى منَ الفعل المُضارِعِ والأَمْرِ وَهِيَ عَيْنُ الفعل فَتَقُولُ في المُضارِعِ والأَمْرِ وَهِيَ عَيْنُ الفعل فَتَقُولُ في المُضارِعِ يَرَى الْحَقَّ أَهْلُ العلم وتَقُولُ في الأَمْرِ - رَهْ - كما تُحْذَفُ هَمْزَةُ أَخَذَ وَكُلُ وَسَلُ. قَالَ تعالى: وَأَكَلَ وَسَلُ. قَالَ تعالى: ﴿ خُذُ وَكُلُ وَسَلُ. قَالَ تعالى: ﴿ خُذُ وَاحِذْرَ كُمْ ﴾، وقَالَ: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ما رَزَقْناكُمْ ﴾.

#### بَقَاءُ هَمْزُة أَخَذَ وَأَكَلَ وَسَأَلَ وَحَذْفُها

وَحَرْفُ عَطْفٍ إِذَا يَوْما تَقَدَّمَها بَقَاؤُها لَكُمُ أُوْحَذُ فَها اغْتَنِمُوا

إذا تَقَدَّمَ سَلُ وَأَمْثَالِها حَرْفُ عَطْف فَلَكَ حَذْفُ هَمْزَتِها وَإِبقَاؤُها. فَمثالُ حَذْفِها باعد اَلْبَاطلَ وَخُذْ في نَصْرِ اَلْحَقِّ، وَمِثَالُ بَقَائِها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عليها﴾.

# الإدغيام في اَلْمُضَعَّـفِ

# مَاضِي ٱلْمُضْعَفُّ وَمُضْارِعُهُ مَعَ الإِدْغامِ

ماضِي اَلثُلاثِيِّ أَدْغِمْ مِنْ مُضَعَّفِهِمْ بِدُونَ جَـنْمِ سَكُون ضَارَعُـوا لَكُم

يُدْغَمُ اَلْمُضَعَّفُ فِي اَلْمَاضِي اَلثُّلاثِيَّ وَمُضاَرِعه إذا كانَ مَجْزُوماً بِغَيْرِ سُكُونُ إِلاَّ إذا اتَّصَلَ بِهِما ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ فَتَقُولُ شَدَّ يَشُدُّ وَمَدَّ يَمُدُّ وَفَرَّ يَفِرُّ.

# ضَمِيرُ اَلرَّفْعِ اَلْمُتَحَرِّكِ في اَلْمُضَعَّفِ اَلثُّلاثي وَاَلْفَكَّ

وَإِنْ أَتَاكَ ضَمِير الرَّفْعِ مُعْتَنِقا الْوُنَ النِّسَافُكَّ إِذْغَام لَهُمْ رَسَمُ وا

إذا اتَّصَلَ بِهِمَا ضَمِيرٌ مُتَحَرِّكٌ كَنُون الشَّكُون إذا اتَّصَلَ بِهِمَا ضَمِيرٌ مُتَحَرِّكٌ كَنُون النِّسَاءَ وَجَبَ فَكُهُ مَا مِنَ الإِدْغَامِ فَتَقُولُ مَدَدْنَ وَقَرَرْنَ وَقَرَرْنَ وَفِي مُضَارِعها يَمْدُدْنَ وَيَشْدُدْنَ وَيَقْرِرْنَ وَجَازَ الْفَكُ والإِدْغَامُ في الْمُضَارِع الْمَجْزُومِ بِالسُّكُونِ فَتَقُولُ في الْفَكِ اشْدُدْ وَلا تَشْدُدْ وَتَقُولُ في الإِدْغَامِ شُدَّ ولا تَشْدُدْ وَتَقُولُ في الإِدْغَامِ شُدَّ ولا تَشْدُدْ وَلا تَشْدُدْ وَتَقُولُ في الإِدْغَامِ شُدًّ ولا تَشْدُدُ وَتَقُولُ في الإِدْغَامِ شُدًّ ولا تَشْدُدُ وَلا تَشْدُدُ

# حَذْفُ فَاءِ المثالِ الثُّلاثِي مِنْ الْمُضارِعِ وَالأَمْرِ

وَحَدْفُ فَاءِ الثَّلاثِي مِنْ مُضَارِعِهِمْ بِأَنْ تَرَى الْفَاءَ وَاوا كَسْرَعَيْنِهِمُ

تُحْذَفُ فَاءُ اَلْمَثَالِ اَلثَّلاثي مِنْ مُضَارِعِه بِشَرْطَيْن : الشَّرْط الأَوَّل أَنْ تَصِير الْفَاءُ وَاواً \_ اَلشَّرْطُ النَّانِي أَنْ تَكُونَ عَيْنُ المُضَارِعِ مَكْسُورَةً لِلتَّخَلُّصِ مِنْ وتُقُوعَها بَيْنَ الْيَاءِ اَلْمَفْتُوحَة وَالْكَسْرَة فَتَقُولُ في مُضَارِعٍ وَعَدَ يَعِدُ وفي مُضَارِعٍ وَرِثَ يَرِثُ وفي الأَمْرِ عِدْ وَرِثَ يَرِثُ وفي الأَمْرِ عِدْ وَرِثْ.

#### عَيْنُ الْآجْـوَفُ

## حَذْفُ عَيْنِ الأَجْوَفِ مِن الْمُضارِعِ وَالأَمْرِ

وَعَيْنَ أَجْوَفَ فَاحْذُفُ مِنْ مُضَارِعِنا وَالْأَمْسِ إِنْ بِسُكُونَ جَاءَ جَن مُهُمُ

تُحْذَفُ عَيْنُ الأَجْوَف مِنْ اَلْفَعْلِ اَلْمُضَارِعِ وَالأَمْرِ إِذَا جُزِمَ اَلْمُضَارِعُ وَالأَمْرِ إِذَا جُزِمَ اَلْمُضَارِعُ بِالسُّكُونُ وَبَنِيَ الأَمْرُ على السُّكُونُ فَتَقُولُ في مُضَارِعٍ بَاعَ وَخَافَ وَقَالَ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَخَفْ وَلَمْ يَخَفْ وَلَمْ يَقُلْ وَنَعُلْ فَي الأَمْرِ بِعْ وَخَفْ وَقُلْ.

# حُكْمَ عَيْنِ الأَجْوَفِ إذا كَانَ المضارِعُ مَجْزُومًا بِحَذْفَ اَلنُّونِ وَالأَمْرُ

وَٱلْعَيْنُ لاحَدْفَ فِيهاإنْ هُماجُزِما بِحَـنْفِ نُونيهِما قُلُوا فَدَيْتُكُمُ

إذا جُزِمَ اَلْمُضَارِعُ بِحَذْفِ اَلنُّونِ وَكَانَ الأَمْرُ على حَذْفها مَبْنِياً فَلا تُحَذَفْ هُنَا عَيْنُ الأَجْوَفِ فَتَقُولُ في الْمُضَارِعَ لَمْ يَقُولُوا ولم يَبِيعوا وَلَمْ يَخَافُوا وَتَقُولُ في الأَمْرِ قُولُوا وَخَافَا وَخَافَا وَخَافَا وَخَافَا وَخَافَا وَخَافَى.

#### حَذْفُ عَيْنِ الأَجْوَفِ إِذَا اتَّصِلَ بِأَحَدِهِما الضَّمِيرُ الْمُتَحَرِّكُ

وَإِنْ هُما بِضَمِيرٍ حَرَّكُوا اتَّصَلا فَعَيْنُ أَجْوَفِهِمْ بِالْحَذْفِ تَغْتَنِمُ

إذا اتَّصَلَ الضَّميرُ الْمُتَحَرِّكُ بِالْمَاضِي أَو اَلْمُضَارِعِ حُذَفَتْ عَيْنُ الأَجْوَفِ مِنْهُما نَحْوُ اَلْبُثَيْناتُ بِعْنَ وَقُلْنَ وَخَفْنَ وَفِي اَلْمُضَارِعِ يَقُلْنَ وَيَبِعَنَ وَيَخَفْنَ.

# حَذْفُ لام النَّاقِصِ وَاللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ

وَلامُ ناقِ صِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ يِفِ فَ مِنْ مُضَارِعٍ جَزَمُ وا وَالأَمْرِ تُحْتَرَمُ

جَاءَ حَـذْفُ لامِ النَّاقِصِ وَاللَّفِيفِ اَلْمَـقْرُونِ مِنْ مُضَارِعهِ اَلْمَجْزُومُ وَالأَمْرِ فَـتَقُـولُ فِي حَشِي لَمْ يَخْشَ وَفِي رَضِي لَمْ يَرْضَ وَفِي رَمِي لَمْ يَرْمِ وفي طَوِي لَمْ يَطُو وَفِي سَـرُو لَمْ يَسْرُ هذا في الْمُضَارِعِ وفي الأَمْرِ تَقُولُ أَخْشَ وَارْضَ وَاسْرُ وارْم وَاطْوِ وَاغْزُ، وقِس على هذا وَنَّقَكَ اللهُ.

#### اَللَّفِيفُ اَلْمَفْرُوقَ

عَامِلْ لَفِيِفا كَمَقْرُون مُعَامَلَةً نَالَ اَلْمِثَالُ يَدَيْهَا حِينَ تَنْقَصِمُ

إِنَّ اللَّفيفَ اَلْمَفْرُوقَ مِنْ جَهَة فَائِه يُعامَلُ مُعَامَلَةَ اَلْمِثَالِ كَمَا يُعَامَلُ مِنْ جَهَة لامه مُعَامَلَةَ اَلْمَثَالِ كَمَا يُعَامَلُ مِنْ جَهَة لامه مُعَامَلَةَ اَلنَّاقِصِ فَيَبْقى فَعْلُ الأَمْرِ فَيه على حَرْف واَحِد فَيُلْحَقُ هَا هُنَا وُجُوبًا لامه مُعَامَلَةَ النَّاقِصِ فَيبْقى وَعْلُ الأَمْرِ وَقى قِهْ وَفَي وَفى فِهْ وَفَي وَنَى نِهْ وَفي وَدى دِهْ وَفي وَلَى فِهُ وَفَي وَنَى نِهْ وَفي وَدى دِهْ وَفي وَلَى لِهُ وَفي وَعَى عَهْ.

#### حَدْفُ هَمْزَةِ ٱلْمُضارِعِ ٱلزَّائدِةِ

مِنْ وَزْنِ أَفْعَلَ فَاحعذُفْ هَمْزَةً عُلِمَتْ مِنَ ٱلْمُصَالِعِ يَبْعَى بُرْدُ وُدِّهِمُ

إِنَّ ٱلْفَعْلَ ٱلَّذِي هُو عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ تُحْذَفُ ٱلْهَـمْزَةُ ٱلزَّائِدَةُ مِنْ مُضَارِعه وَمِنْ أَمْرِه وَمِنْ اَسْمِ فَاعَله وَاسْمِ مَفْعُولُه. فَمِثَالُ حَذْفها مِنْ ٱلْمُضَارِعِ يُكْرِمُ مَنْ أَكْرَمَ وَيُثَقِي مِنْ أَبْقى وَيُوعِدُ مِنْ أَوْعَدَ وَتَقُولُ في الأَمْرِ آكْرِمْ وَأَبق وَاوْعِدْ وَتَقُولُ في السَّمِ الْفَاعِلِ مُكْرِمٌ وَمُبْقى وَمُوعِدٌ وَتَقُولُ في اسْمِ الْمَفْعُولُ مُكْرِمٌ وَمُبْقى وَمُوعِدٌ وَتَقُولُ في اسْمِ الْمَفْعُولُ مِكْرِمٌ وَمُبْقى وَمُوعَدٌ، والأَصْلُ في أَكْرِمَ هَمْزَتَان نَحْوُ أَأْكُرِمُ.

# اَلْبَابُ اَلرَّابِعُ

# في تَصْرِيفِ اَلْفِعْلِ بِأَنْوَاعِهِ اَلثَّلاثَةِ - اَلْمَاضِيَ

تَصَرَّفَ ٱلْمَاضِي مَعْ شَتَّى ضَمَائِرِهِ مَرْفُوعَة بَعْدَعَشْرٍ ثَلَّثَنْ لَهُمُ

يَتَصَرَّفُ اَلْفعْلُ اَلْماضي إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ وَجْهاً إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ ضَمَائِرُ الرَّفْعِ وَهِيَ اثنانِ لِلْمُتَكَلِّم نَحْوُ نَصَرْتُ وَنَصَرْنا وَخَمْسَةٌ لِلْمُخَاطَبَ نَحْوُ جَاهَدْتُ وَجَاهَدْتُ وَجَاهَدْتُ وَجَاهَدْتُ وَكِلْغَائِبِ خَمْسَةٌ نَحْوُ تَعَلَّمَ وَتَعَلَّمَتُ وَجَاهَدُتُ وَلِلْغَائِبِ خَمْسَةٌ نَحْوُ تَعَلَّمَ وَتَعَلَّمَتُ وَتَعَلَّمَتُ وَتَعَلَّمَ وَتَعَلَّمَتُ وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَّمَتُ وَتَعَلَّمُوا وَتَعَلَّمُوا وَتَعَلَّمُونَ مَنْ اللَّهُ اللَّ

## تَصْرِيفُ ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ

وَلِلْمُضَارِعِ فِي تَصْرِيفِهِ عَدد شَلاثَة 'بَعْدَ عَشْرِ أَوْجُها رَسَمُوا

للْفعْلِ الْمُضَارِعِ في تَصَارِيفِهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَجْهاً لِلْمُتَكَلِّمِ اثْنانِ أَنْصُرُ وَنَنْصُرُ، وَخَمْسَةٌ لِلْمُتَكِلِّمِ اثْنانِ أَنْصُرُ وَ وَنَنْصُرُانَ وَتَنْصُرُونَ وَتَنْصُرُنَ وَسَتَّةٌ لِلْمَائِبِ وَهِي تَنْصُرُ وَتَنْصُرُانَ وَتَنْصُرُانَ وَتَنْصُرُونَ وَتَنْصُرُنَ وَسَتَّةٌ لِلْمَائِبِ وَهِي يُجاهِدُ وَتُجاهِدُ لَيْلَى وَيُجَاهِدانِ وَتُجَاهِدانِ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُنَ.

#### تَصلريفُ الأَمْر

وَقَدْ أَبَى الْأَمْرُ إِلاَّ خَمْسَةً عُلِمَتْ مِنْ ذِي اَلتَّصَارِيفِ يَأْتِيكُمْ بِهَا اَلْقَلَمُ لِلْمُوا لِللَّمْرِ خَمْسَةُ أَوْجُهُ مِنْ اَلتَّصَارِيف وَهِيَ: انْصُرْ لَا انْصُرُ ي انْصُرا لا انْصُرُ وَاللهُ لا يَكُونُ إِلاَّ للْمُخَاطَب.

#### اَلْبَابُ اَلْخَامِسِ

في تَقْسِيمِ اَلْفِعْلِ إِلَى مُؤَكَّدٍ وَغِيْرِ مُؤَكَّدٍ ـ اَلْموكَّدُ

وَٱلْفِعْلُ قِسْمَانِ قِسْمُ أَكَّدُوهُ لنا وَآخِس ٌ قَبِدْ أَبِي تَوْكِسِيدَ نُونِهِمُ

اَلتَّوْكِيدُ قَسْمَانَ: مُؤَكَّدٌ وَغَيْرُ مُؤَكَّد وَيُؤَكَّدُ الْفِعْلُ فِي اللَّغَةَ اَلْعَرَبِيَّة بِنُونَيْنِ خَفِيفَة وَثَقَيلَة. فَم ثَالُ اَلثَّقيلَة قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَلَنصْبِرَنَ على ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُّلُ اَلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، وَمِثَالُ اَلْحَفِيفَة قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَة نِاصِية إِ كَاذِبَة إِخَاطِئة ﴾ .

#### ما يَجُوزُ تَوْكِيدُهُ وما يَجِبُ وَمَا يُمْنَعُ

أَكِّد لأمْر وأحْيَانا يُضَارِعُهُ نُونانِه وَنَفَى ٱلْمَاضِي غَرامَهُمُ

الأَفْعَالُ ثلاثَةُ فَمِنْهَا مَا يَجُوزُ تَوْكِيدُهُ دَائِماً وَهُوَ الأَمْرُ ومِنها لا يَجُوزُ توكيدُهُ وَهُو الأَمْرُ ومِنها لا يَجُوزُ توكيدُهُ وَهُو اللَّهْ وَهُو اللَّهْ وَهُو اللَّهْ فَل وَهُو اللَّهْ فَل اللَّهْ فَاللَّهُ اللَّهُ فَي هَذِهِ الأَحْيَانِ بِثَلاثَةٍ شُرُوطٌ سَتَأْتَي إِنْ شَاءَ اللهُ فَيما يَكِي. يَكُونُ بِثَلاثَةٍ شُرُوطٌ سَتَأْتَي إِنْ شَاءَ اللهُ فَيما يَكِي.

## تَوكيتُ اَلْفِعْلِ

# شَرْطَانِ في دُخُولِ نُونَيْ ٱلتَّوْكِيدِ في ٱلْمُضارِعِ

فَبَعْدَ شَرْطٍ إِذَا وَافَى مُضَارِعَنَا أَوْبَعْدَ مَاطَلَبٍ أَكِّدْهُ بَيْنَهُمُ

اَلشَّرْطُ الأَوَّلُ في دُخُولُ نُونِي ْ اَلتَّوْكِيدِ عَلَى اَلْمُضَارِعِ وَهُوَ وَقُوعُهُ شَرْطاً بَعْدَ إِنْ اَلشَّرْطِيَّةِ اَلْمُدْغَمَة في «ما» اَلزَّائِدَةِ اَلْمُوَّكَدة. قَالَ تَعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَة ﴾ \_ اَلشَّرْطُ اَلثَّانِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ اَلطَّلَبِ. قَالَ تَعَالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَ اللهَ خِيَانَة ﴾ \_ اَلشَّرْطُ اَلثَّانِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَ أَدَاةٍ الطَّلَبِ. قَالَ تَعَالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَ اللهَ عَمَا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ ﴾.

## اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ في دُخُولُ اَلتَّوْكِيدِ عَلَى اَلْمُضَارِعِ

أَكِّدْ إِذَا طَلَبُ وَا أَوْ مَسَّ نَفْ يَهُمُ أَوْ مُثْبَتا لِجَوابٍ نَحْوُ حَلْفِهِمُ

اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ في دُخُولُ نُونَيْ اَلتَّوْكِيدِ عَلَى اَلْمُضَارِعِ وَهُو َأَنْ يَأْتِي مَنْفِياً بِلا نَحُو تَوْلُهِ تَعَالَى: ﴿ وَاتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصِيِبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ كَما تَدْخُلُهُ إِذَا كَانَ مُثْبَتاً جَوَاباً لِلْقَسَمِ غَيْرِ اَلْمَفْصُولُ مِنْ لامِه. قَالَ تَعالَى: ﴿ وَتَالِلهِ لأَكِيدِنَ الْصَنْامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴾.

# عَدَمُ اتِّصنالِ اَلنُّونِ اِلتَّوْكِيدِيَّةِ بِالْفِعْلِ

وَإِنْ أَبَى الْفَصْلُ وَاسْتِقْبَالَهُمْ عَلَنا وَلَمْ يَكُنْ مُشْبَتِ مَانَالَ نُونَهُمُ

يَمْتَنِعُ دُخُولُ نُونَيْ التَّوْكِيد عَلَى الْمُضَارِعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبَلاً وَلا مُثْبَتاً وَكَان مَقْصُولاً مِنَ اللاَّمِ امْتَنَعَ تَوْكِيدُهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿تَالِلهِ تَفْتَأْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونُ حَرَضاً أَوْ تَكُونُ مِنْ الْهَالِكِينَ ﴾، وَقَالَ: ﴿لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾، وَقَالَ: ﴿وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾، وَقَالَ: ﴿وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾، وَقَالَ: ﴿وَلَسُوفَ يُعْطِيِكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ﴾ وَنَحْوُ هذا.

# اَلْفَطْلُ اَلثَّانِي

# في أَحْكَامِ آخِرِ اَلْفِعْلِ المؤكَّدِ

وَٱلْفِعْلُ اِمَّاصَحِيحٌ فِي أواخِرِهِ أَوْجَاءَ يَعْتَلُّ لاعُلَّتْ لَكُمْ قَسدَمُ

إذا أَرَدْتَ تُؤكِّدَ فَعْلاً فَلابُدَّ أَنْ يَكُونَ صَحِيحاً أَوْ مُعْتَلاً فَالصَّحيحُ يَعُمُّ النَّاقِصَ السَّالِمَ وَالْمَهُمُوزَ وَالْمَثَالَ وَالْمُضَعَّفَ وَالأَجْوَفَ ـ وَمُعْتَلُّ الآخِرِ يَعُمُّ النَّاقِصَ وَاللَّفِيفَ بِنَوْعَيْهِ وَالْمُعْتَلُّ أَنُواعٌ ثَلاثَةٌ : مُعْتَلُّ بِالْواوِ وَمُعْتَلُّ بِالأَلفَ وَمَعْتَلٌ بِالْأَلفَ وَمَعْتَلٌ بِالْيَاءِ وَاللَّفِيفَ بِنَوْعَيْهِ وَالْمُعْتَلُ أَنُواعٌ ثَلاثَةٌ : مُعْتَلُّ بِالْواوِ وَمُعْتَلٌ بِالأَلفَ وَمَعْتَلٌ بِالْيَاءِ وَعلَى كُلِّ فِلابُدَّ أَنْ يَكُونُ مُسْنَدًا إلى الْواحِد ظاهِراً كانَ أَوْ مُسْتَتَراً أَوْ إلى يَاءِ وَعلَى كُلِّ فِلابُدَّ أَنْ يَكُونُ مُسْنَدًا إلى الْواحِد ظاهِراً كانَ أَوْ مُسْتَتَراً أَوْ إلى يَاءِ الْوَاحِدةِ أَوْ أَلِف الْإِنْنَيْنِ أَوْ الإِنْنَيْنِ أَوْ وَاوِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ أَوْ جَمْعِ نُونِ النِّسُوةِ.

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ اَلْمُسْنَدِ إلى اَلْوَاحِدِ

فَإِنْ إلى واحِدٍ قَدْ جَاءَ مُستَنِدا ً صَحِحٌ لأَخِسرِهِ وَاللاَّمَ يَغْستَنِمُ

إذا أُسند الفعل إلى الواحد سواء كان ظاهراً أوْ مُستتراً فَابْنِ أَخرَهُ عَلَى الْفَتْحِ إِنْ كَانَت مُحدُوفَةً كَانَ صَحِيحاً أَوْ مُعَتَلاً فِي آخرِه وَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ لامَهُ إليه إِنْ كَانَت مَحْدُوفَةً كَما مَرَّ هذا في الأمر مِنْ اَلنَّاقِصِ وَاللَّفِيفِ وَالْمُضَارِعِ اَلْمَجْرُومُ مِنْهُما وَرُدَّت ْ إليه عَيْنُهُ إِنْ كَانَت مَحْدُوفَةً.

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ المؤكّدِ إِذَا كَانَتْ لَامُّهُ أَلِفًا

وَإِنْ تَكُنْ لامُهُ وَافَ تُكُمُ أَلِفَ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْيَاءِ إِنْ وَدُوا لِحُكْمِكُمُ

إذا صَارَتْ لامُ الْفعْلِ أَلفاً لَزِمَ قَلْبُها يَاءً مُطْلَقاً لِتَقَبُّلِ الْفَتْحَة فَتَقُولُ لَتَجْتَهِدَنَّ يَا سُرُورُ وَلَتَدْعُونَ إلى اَلْجَهَاد يا عَليَّ وَلَتَطُويَنَّ ذَكْرَ اَلشَّرِّ يا مُحَمَّدُ وَلَتَرْضَيَنَّ بما قَسَمَ اللهُ لَكَ يا مَحْمُودُ وَلَتَقُولُنَ الْحَقِّ يا عَادلُ وَلَوْ كَانَ مُرَّا وادْعُونَ إلى اَلْخَيْرِ يا عَبْدَ اَلْحَمِيدِ وَارْضَيَنَ بِحَظِّكَ يا سُعُودُ وَقُولُنَ الصِّدْق.

## حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى أَلِفٍ

وَٱلْفِعْلُ إِنْ مُسْنَدًا يَوْمًا إلى أَلِفٍ فَاحْذِفْ هُنَا ٱلنُّونَ إِنْ رَفْعَا لَهَاغَنِمُوا

تُحْذَفُ نُونُ الرَّفْعِ إِذَا كَانَ اَلْفَعْلُ مُسْنَداً إِلَى الأَلْفَ وَكَانَ مَرْفُوعاً وَكُسرَتْ نُونُ التَّوْكِيد مِنْهُ لِتَجْتَهَدانِّ وَلَتَدْعُوانِّ وَلَتَطُويَانِّ وَلَتَوْضَيَانِّ وَلَتَقُولُانِ وَاجْتَهَدانِّ وَالْمَثَالُ مَعَ أَلِفَ التَّثْنِيَةِ وَالأَمْثِلَةُ مَعَ أَلِفِ وَادْعُوانِّ فَهَذَا اللَّمَثَالُ مَعَ أَلِفَ التَّثْنِيَةِ وَالأَمْثِلَةُ مَعَ أَلِفِ التَّثْنِيَةِ فِي الْمُضَارِعِ هِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ في هذا الشَّرْحِ.

## حُكْمُهُ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى اَلْوَاوِ

وَإِنْ إِلَى الْواوِقَدْ أَسْنَدْتَهُ حُذِفَتْ نُونٌ لِرَفْعٍ بِهِ قَدْ زَانَها شَمَمُ

تُحْذَفُ نُونُ الرَّفْعِ أَيْضًا إِذَا أُسْنِدَ الْفَعْلُ إِلَى الْواو إِنْ كَانَ مَرْفُوعاً وَإِنْ كَانَ صَحيح الآخر حُذَفَتْ وَاوُ اَلْجِماعَة مِنْهُ وَأَبْقِي ضَمَّ مَا قَبْلَهَا فَتَقُولُ لَتَجْتَهِدُنَّ يَا عَبْدَ الْحَميد وَتَقُولُ في الأَمْرِ وَاجْتَهِدُنَّ.

## حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذا كَانَ مَعْتَلَّ الآخِر

وَإِنْ يَكُ ٱلْفِعْلُ مُعْتَلاًّ عَلَى أَلِفٍ أَبْقَيْتَ وَاوا لِجَمْعٍ بَعْدَ فَتْحِهِمُ

إذاً اعْتَلَّ آخِرُ الْفعْل حُذَفَ آخِرُهُ مُطْلَقًا ثُمَّ جَاءَ اعْتِلالُهُ بِالأَلِف أَبْقَيْتَ وَاوَ الْجَماعَة فِيهِ فَاتِحاً ما قَبْلَها ضَاماً لِلْوَاوِ فَتَقُولُ في اَلْمُضَارِعِ لَتَرْضَونَ وَفِي الأَمْرِ الضَونَ . 
ارضَونا .

## حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا كَانَ مُعْتَلاًّ بِالْوَاوِ أَوِ اَلْيَاءِ

أَمَّاإِذَا ٱلْوَاوُأَصْحَتْ فِيهِ عِلَّتَهُ أَوْياؤُهُ حُذِفَتْ مَعْ وَاوِجَمْعِهِمُ

إذا كَانَ اعْتِلالُ آخِرِ الْفِعْلِ بِالْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ حُلْفَتْ مَعَ حَلْف آخِرِه وَاوُ الْجَمَاعَةِ وَضُمَّ مَا قَبْلَهَا فَتَقُولُ فَي مُضَارِعَه لِتَدْعُنَّ وَلَتَطُونَ فِي أَمْرِه أَدْعُنَّ وَاطُونُنَّ.

## حُكْمُهُ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى يَاءَ ٱلْمُخَاطَبَة

وَٱلْفِعْلُ إِنْ صَحَّ فَاحْذِفْ يَا مُخَاطَبَةٍ وَاتْرُكْ لِكَسْرٍ أَتَى مِنْ قَبْلِها لَهُمُ

إذا أُسند الفعلُ إلى يَاء المُخاطَبَة حُدفَتْ منهُ نُونُ الرَّفْعِ أَيْضًا وَذلكَ إِنْ كَانَ مَنْهُ نُونُ الرَّفْعِ أَيْضًا وَذلكَ إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا وَتُحْذَفُ يَاء المُخَاطَبة إِنْ كَانَ الفعلُ صَحِيحَ الآخرِ وَيَبْقَى كَسَرُ مَا قَبْلَها فَتَقُولُ لَتَجْتَهدن يَا بُثَيْنَةُ فِي الْمُضَارِعِ وَاجْتَهدن يَا رَيَّاء لَه فِي الأَمْرِ وَإِنْ كَانَ الفعل مُعْتَل الآخرِ حَذَفْتَ آخِر الفعل مُطْلَقاً.

## حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذا كَانَ اعْتِلالُهُ بِالْأَلِفِ

وَٱلْيَاءَ أَبْقِ إِذَا خَاطَبْتَ مُنْفَتِحًا ما قَبْلَها وَكَسَرْتَ ٱلْيَاءَ عِنْدَهم إِذَا جَاءَ اعْتلالُ ٱلْفعْلِ بِالأَلفِ أَبْقَيْتَ يَاءَ ٱلْمُخَاطَبَةِ فَاتِحاً ما قَبْلَها كاسِراً لَها فَتَقُولُ لَتَرْضَيِنَ فَي ٱلْمُضَارِعِ وَٱرْضَيِنَ في الأَمْرِ.

## حُكْمُ اَلْفِعْلِ اَلْمُعْتَلِّ الآخِرِ بِالْوَاوِ أَوِ اَلْيَاءِ

وَإِنْ يِكُ اعْسِتَلَ فِي وَاو وِيَائِهِمُ حَسِدَفْتَ يَاءَ خِطاب إِخِسرا لَكُمُ

إذا اعْتَلَهَ آخِرُ ٱلفَعْلِ بِالْوَاوِ أَوِ ٱلْيَاءِ حُذَفَتْ يَاءُ ٱلْمُخَاطَبَة مِنْ آخِرِهِ وَكُسِرَ مَا قَبْلَهَا فَتَقُولُ فِي الْأَمْرِ أَدْعِنَ وَأَطْوِنَ ۖ وَلَتَطْوِنَ ۗ وَتَقُولُ فِي الْأَمْرِ أَدْعِنَ وَأَطْوِنَ ۗ.

## حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى جماعَةِ الإِنَاثِ

وَإِنْ لِنُونُ إِناتٍ جِسئتَ فِي أَلفٍ وَنُونِ تَوْكِيدِهِمْ بِالْكَسْرِ ذَاغِنِمُوا

إذا أُسْندَ الفعل إلى نُون جَمَاعَة الإناث جيء بِالف تُفْرِق بَيْنَ نُونِ النِّسْوَة وَنُونُ النِّسْوَة وَنُونُ النَّسْوَة وَنُونُ التَّوْكِيدِ الشَّقِيلَة فَتَقُولُ لَتَكْتُبْنَانَّ في الْمُضَارِعَ وَتَقُلُولُ في الأَمْرِ واَكْتُبْنَانً في الأَمْرِ وَلْتَلْوِينانً وَادْعُونَانً في الأَمْرِ وَلْتَطُويِنانً وَاطْوِينَانً في الأَمْرِ وَلْتَطُويِنانً وَاطْوِينَانً في الأَمْرِ.

### اَلْخَاتمَــةُ

قَدْ رَافَقَتْنِي مِنْ تَوْفِيقِهِ الْحِكَمُ مَا خَانَنِي قَدَم يُوهِما وَلا قَلَمُ مِا خَانَنِي قَدَم يُوهما وَلا قَلَمُ بِعَرْش ميميّتِي الْعَصْمَاءِ أَبْتَسِمُ لِلضّادِ أَنْ تُكْسَر الأَرْكَانُ وَالشّمَمُ عَنْ خَطِّهَا الْعِلْم أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْحَكَمُ يَضَّ فَا لَيْ يُرْجِينِي بِها الْكَرَمُ يَسِّرُ وَسَائِلَ يُرْجِينِي بِها الْكَرَمُ حَتَّى يُخْتَم لِي الرِّضُوانُ وَالنِّعَمُ نَحْوي لِنَحْوِكَ رَبِّي مِنْكَ أَغْتَنِم أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْكَرَمُ نَحْوي لِنَحْوِكَ رَبِّي مِنْكَ أَغْتَنِم أَنْ وَالنِّعَمُ نَحْوي لِنَحْوك رَبِّي مِنْكَ أَغْتَنِمُ

هُنناوَللَّهِ ذِي الآلاءِ كُلُّ ثَننا حَتَّى انْتَهَيْتُ لما قدرُ مُتُ مِنْ شَرَفٍ فَقَدْ تَجَلَّيْتُ وَالرَّحْمَنُ يَكْلَوُنِي رَبَّاهُ فَانْفَعْ بِهَا الإسلامَ حَارِسَةً شَرِّفْ إلهِي أَقْلامِي فَلا كُبِحَتْ إني لِقُسرْبِكَ ياربَّاهُ بِي شَنغَفُ وَاجْعَلْ حَيَاتِي لما يُرْضِيكَ ماضِيةً وَصَلِّ لِلْمُصْطَفَى وَالْألِ خاتِمَةً

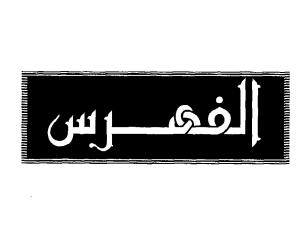

| الصفحة | المـوضـــوع                    |
|--------|--------------------------------|
| ٣      | * حُروفُ ٱلْجَرِّ              |
| 10     | * الإِضَافة                    |
| 47     | * إعمالُ المصدرِ               |
| ٤١     | * إعمــالُ إسْم الفاعلِ        |
| ٤٦     | * إعمالُ إسْم المفعولِ         |
| ٤٧     | * أبنية المصادر                |
| 00     | * أبنية أسماء الفاعلين         |
| ٥٨     | * إسم المفعول من الفعل الثلاثي |
| 09     | * الصفة المشبهة                |
| ५०     | * التعجب                       |
| ٧١.    | * نعم وبئس                     |
| . ٧٥   | * ساء وحكمها وحبذا وحكمها      |
| ٧٨ .   | * أفعل التفضيل                 |
| ٨٥     | * التوابع والنعت               |
| 98     | * التوكيد                      |
| 1.1    | * العطف                        |
| 117    | * البحدل                       |
| 1/19   | * النداء                       |

| الصفحة | الموضوع               |
|--------|-----------------------|
| 14.    | * النداء في الاستغاثة |
| 141    | * النَّدبة            |
| 148    | * الترخيم             |
| 18.    | * الاختصاص            |
| 181    | * التحذير وتعريفه     |
| 154    | * الاغسراء            |
| 188    | * أســماءُ الأفعـــال |
| ١٤٨    | * نونا التوكيد        |
| 108    | * تعريف الصرف         |
| ١٦٦    | * اعـراب المضارع      |
| 178    | * جوازم المضارع       |
| ۱۸۱    | * اتیان لو حرف شرط    |
| ١٨٣    | * لـو وأمـا           |
| ١٨٤    | * لولا ولوما          |
| ١٨٥    | * أدوات الإختـصاص     |
| 174    | * العدد               |
| 194    | * كنايات العدد        |
| 198    | * الحكاية             |

| الصفحة      | الموضوع                          |
|-------------|----------------------------------|
| 194         | * التأنيث                        |
| 7.1         | * ألف التأنيث المقصورة والممدودة |
| 7+7         | * تثنية المقصور                  |
| ۲۰۸         | * تثنية الممدود                  |
| 711         | * جمع المنقوص والممدود والمقصور  |
| 714         | * جمع المقصور والمدود            |
| <b>Y1</b> 7 | * جمع التكسير                    |
| 74.5        | * التصغير                        |
| 754         | * النَّسِبُ                      |
| 700         | * الوقــف                        |
| 470         | * الإمالة                        |
| 471         | * تصريف الأسماء                  |
| 7.1.1       | * الإبدال                        |
| 4.7         | * الإدغام                        |
|             | * تصريف الأفعسال                 |
| 414         | * المجرد والمزيد                 |
| 417         | * معاني الأبنية                  |

| الصفحة      | الموضوع                                          |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 444         | * القصل الثالث المضارع الثلاثي                   |
| 777         | * الصحيح والمعتل                                 |
| 444         | * الفصيل الأول في السيالم وأحكامه                |
| 441         | * الفصل الثاني في المضعُّف وأحكامه               |
| ٣٤.         | * الفصل الثالث في المهموز وأحكامه                |
| ٣٤٦         | * الفصل الرابع في المثالِ وأحكامِهِ              |
| 401         | * الفصل الخامس الأجوف وأحكامه                    |
| <b>70</b> A | * وجوب الإعلالِ ـ ما يجب فيه الإعلال             |
| 474         | * الناقص وأحكامه                                 |
| ***         | * الفصل السابع اللقيف المفروق                    |
| <b>۴۸۰</b>  | * الفصل الثامن في اللفيف المقرون                 |
| ۳۸۳         | * الباب الثالث في اشتقاق المضارع والأمُّرِ       |
| ۳۸۷         | * الإدغامُ في المضعّفِ                           |
| 474         | * عَينُ الأَجِوفِ                                |
| 797         | * الباب الرابع في تصريف الفعل بأنواعه الثلاثة    |
| 444         | * الباب الخامس في تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد |
| 797         | * الفصل الثاني في أحكام آخر الفعل المؤكد         |

\_ ٤.٧\_

### حُرُوُفُ ٱلْجَرِّ

لِظَاهِرٍ وَكَـرُبَّ ٱلتَّـاءُ وَاوُهُمُ وَإِنْ أَتِي حَاصِراً قُدمُنا بِفِي لَهُمُ رَفْع ومُبْتَداأَيْنِ أَمْسَيَالَكُم صَبِّحْهُ ما مُبْتَداأيْضا وَلا وَهَمُ أوْمايُشَابِهُ هُ حَستّى دِيَارِهُمُ سِرْنا إلى النيل يَحْدُ وُنالَهُ شَمَمُ كُلُّ لِمُ تَّجَه يِمْضِي بِهِ ٱلْقَدَم كَافٌ وَاسْما أَتَتْ تَسْمُ وُبِأُفْقِكُمُ وَجَرُّها مُضْمَرا قَد شَذَّعِنْدَهُمُ مُنْكَّراً لاسِواَهُ لَوْلَها خَصِمُ وُا عَصْفاً بِجَرِّهما لِلْجُلِّ تَرْتَسِمُ تُحَطِّمَنْ لَهُ ماجَرًا إذاحَكُمُ وا لَدى بَقَاعَهُ مَا مَسَّهُ سَأَمُ واكتباء تالله بالرحس ماظكموا

فَـمُذْ وَمُنْذُ وَحَـتَّى اَلْكَافُ جُرِّبهَا وَمُندُ وَمُندُ لأسْمَاءِ الزَّمانِ هُما وَاسْمَيْنِ قَدْ وَردا إِنْ جَاءَ بَعْدَهُما وَإِنْ أَتِى بَعْدَ ذَيْنِ الفِعْلُ فِي مَسرحٍ حَـتّى تَجُر مِنَ الأسْمَاءِ آخِرها أمّا إلى جَرَّت الْغَايَات أَجْمَعَها وَاللامُ للإنْتِهِ اقَلَّ الْمُجِينُ بِهَا شَـبِّهُ وَعَلُّ وَزِدْتَاْتِي مُـؤَكَّدَةً وَجُـرٌ بِالْكَافِ مِا وافِاكَ ظَاهِرُهُ وَقَــدْ أَبَتْ رُبِّ إِلاَّ أَنْ تَجُــرَّ لَنا وَبَعْدَ رُبٌّ وَبَعْدَ ٱلْكَافِ مِاعَ صَفَتْ وَتَا إِنِي زَائِدَةً مِنْ بَعْ وَلَمْ وَبَعْدَ وَاو وَفَاء حَدِثْفُ رَبَّ وَبَلْ وَٱلْوَاوُ وَٱللام قَدْ وَافَتْكَ فِي قَسَمِ

لَدَى ٱلْمَكَانَيْنِ مِنْ مِنْ كُلُّ ذَا لَهُمُ جَـرُ ٱلْمُنَكِّرِ نَفْي شِـبْهُـهُ لَهُمُ وَكُوفَة شُرْطَ تَنْكِيرٍ لها رسَمُوا وَاللامُ سِرْنا إِلَى الْفَيْسِحَاءِ دَارِكُمُ عَــلاً وَزَائِدَة تِرْقى لِنَحْـوكُمُ وَعَنْ وَمِنْ مَعَ مَعَ لِلْبَــاء كُلُّهُمُ عَلَى ٱلتَّسَبُّ لِاسْبَّبْتَ قَطْعَهُمُ وَمَعْنَى بَعْدُ وَفِي يَزْهُ وَ بِعَنْ لَكُمُ حَظاً من الْجَرِّ مَعْ حَظٍّ لَهاعَلمُ وا إلاَّ يَدَ ٱلْجَرِّهِ ذَا سِيبَ وَيْهِكُمُ وَمُبْتَدا إِنْ أَتِى مِنْ بَعْدِها اسْمُ هُمُ حَسرْ فسانِ قُلْ بهسمسا لا خَسانَكَ ٱلْقَلَمُ

بَعِّضْ وَبَيِّنْ لِجِنْسِ تَبْدُعُ ايَتُهُ وَذِي شُسرُوط لِمَنْ إِنْ تَأْتِي زَائِدَةً والأَحْفَشُ الشَّيْخُ في الإثبات جَوَّزَها حَـتّى إلى الإنْتهاغاياتكُم بررزت وَاللاّمُ لِلمُلْكِ تَأْتِيكُمْ وَتَعْسدية وَعَدِّ أَلْصِقْ وَعَوِّضْ وَاسْتَعِنْ بِهِمُ وَٱلْبَاوَفِي اشْتَركافِي ٱلظَّرْفِ وَاصْطَحَبا وَاسْتَعْلِهِمْ بِعَلَى جَاوِزْ بِهَالَهُمُ وَعَلَّ كَيْ وَمَتِي لَمِ تَرْضَ بَحْسَكَها وتلك لولا ولاير ضك لها وَاحْسفَشُ لايَرى لَوْلا لَجَسرُهُمُ عَداخَلاإنْ بِمالَمْ يُسْبَقافَهُما

### الإضنافة

فَهِي الإمَالَةُ والإلْصَاقُ عِنْدَهُمُ لَفْظاً وَرَسْم ما أَبْنُو بَكْرٍ بِحَيِّكُمُ بِاللاَّمِ أَوْ فِي أَتِى أَوْ مِنْ مُصَصَافِهِمُ إِنْ لَمْ يَسُغْ غَيْرُهَا لِلْجَرِّ بَيْنَهَمُ تَقْدبِرَ فِي هاهُناقَد ْجَاءَ يَلْتَرْمُ فَصِفٌ وَشَبِّهُ وَمَفْعُولٌ شُرُوطُهُم شرطي شقيقتهاأو واحدا لكم عَلَى ٱلْمُصَصَافِ تَنافى ذَاكَ عِنْدَهُمُ عَلَى ٱلْمُصَافِ وَهذَا ٱلْجَيِّدُ ٱلْعَلَمُ غَيْرَ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ عِنْدَ مَنْ حَكَمُوا أَوَّلْهُ نَاكَ لِمَ حُدُوفَ إِلَهُ عَلِمُ وَا مِنَ ٱلْمُضَافِ إِذَا حَذْفًا هُنَا فَهِمُوا حَيْثُ الإضَافَةُ لِلتَّذْكِيدِ تَرْتُسِمُ

إنَّ الإضافَة إنْ تَعْريفُها سَأَلُوا منَ الْمُضَافِ لِحَدْفِ النُّونِ قَدْ حَكَمُوا وَٱلْجَرُ قِيلَ بِحَرْفٍ قَدرٌ وُهُ لَنا إنَّ الإضافَةَ مَعْنَى اللام قَد ملككت عُ أَمَّا ٱلْمُضَافُ إِذَا لِلظَّرْفِ مُنْتَسِباً لَفْظِيَّةً أَصْبَحَتْ تَسْعى إضَافَتُنا وَٱلْمَعْنُويَّةُ تَعْفُونُا مُطَالَبَةً وَمَحْضَةٌ لَيْسَ تَرْضَى اللامُ بُرْدَتَها وَإِنْ مُثَنِى ۗ وَجَمْعا يَكُفِ وَضْعُكُها شَرْطُ ٱلْمُضَافِ بِأَنْ يَغْدُ وُ بِدُون مِرا وَإِنْ إِضَافَةُ مَوْصُوفٍ إِلَيْهِ بَدَتْ كَسِّبْ مُضَافاً مِنَ ٱلذُكرانِ تَثْنِيَةً وَرُبِّماذَكِّرُوا ماأنَّثُوا لَهُمُ

لَفْظاً وَمَعْنى وَبَعْضُ دُونَ لَفْظهم كَوَحْدَكَ ٱلْيَوْمَ قَدْ وَافَيْتَ دَارَهُمُ بهَاأرادُوا يَدَ اَلتَّكْشِيرِ نَحْوَهُمُ مِنَ ٱلْمُشتنى قَنا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمُ إلا إلى جُـمَل ذِي حَـيثُ بَيْنَكُمُ بَيْنَ النُّحَـاةِ بِتَنْوِين يَزِينُهُمُ أَسْعَى إذا جَاءَ مُوسى نَحْوَ مصركمُ أضف إلى ماله يوما أافكهم لنَحْو فِعْلِيَّة لِاغَيْر يَنْتَظِمُ مِنْها وَجَائِزَةٌ مَهْمالها احْتَكَمُوا تَبْنِي ٱلْمُضَافَ لَها لاغَيْرَعنْدَهُمُ وَمَارَأَتْ كُوفَةُ الأعْلام قَوْلهم لاثْنَيْنِ مَعْرِفَةً شَرْطاً بِهِ ٱلْتَزَمُوا إلاّ إذا كُـــرِّرَتْ لا بَأْسَ عِنْدَهُمُ مَوْصُولَة أَوْبِهَا اسْتَفْهِمْ لِمَنْ فَهِمُوا

قسم يُوافيك َلمْ يَتْرُكْ إضَافَتَهُ وَمِنْهُ لَفْظاً أَتَانا في إضَافَ تِه وَسِيبَويْه يرى لَبَيْكُ تَثْنِيةً وَقَالَ يُوسُفُ مَ قُصَورٌ ولَيْسَ لَهُ لازمْ إضافَةَ ماياً بي إضافَته وَإِذْ كَحَيْثُ وَعَوِّضْ حَذْفَ جُمْلَتها أمساإذا فسإلى فيعليسة نسسبت وَماكاِذْجَاءَ ظَرْفاً عَنْ مُضيِّهمُ وَظَرْفُهُمْ إِنْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلاً فَيُضَفْ إضَافَةُ ٱلْجُهُمْلَةِ ٱلْغَراءِ لازمَة ' وَجَمْلَة صُدِّرَتْ بِالْمَاضِي بِصْرَتُنا أضف إلى جُ مُلَة الأفعال قَوْلَ إذا لَفْظاً وَمَعْنَى أَضِفْ كِلْتاكِلاأَبُدا تَأْبَى الإضَافَةُ أَيُّ وَهْيَ مَعْرِفَةٌ أي أتت صفّة شرطيّة وأتت

أَيُّ الإمسامَسيْن تُكْرِمْ يُكْرَم اَلْكَرَمُ وَاسْتَفْهِ مَنْ أَيِّ قَوْم بِعْدَهُمْ نَزَلُوا خُلنْها ثَلاثَةَ أنْواع ِ لَهار سَلمُوا مَـبْنِيَّـةً وبِمَنْ نَاءَتْ لِظَرْ فِكُمُ أبى إضَافَتَ ها إلاّ نُدُورُهُمُ أُو الزَّمانِ وَسَكِّنْ وَافْستَسحَنْ لَهُمُ كَذَا الْجِهَاتُ إِذَا وَلَى مُضَافُهُمُ أَتَيْتُ قَبْلاً وَمِنْ قَبْلِ وَقَبْل عُمُوا مَـقَامَـهُ خَلَفًا حَـيَّـتُكُمُ صَحَمُ يَسْمُ وُعَلَى كَسَّرِه لا كَسِّرَ الْقَلَمُ إلى مُـمَاثِلِهِ للآي نَحْستَكِمُ كَمِثْلِ ماحَذَفُوا وَٱلْحُكُمُ عَمَّهُمُ ظَرْفاً أوالسُّبْهَ أوْمَفْعُ ولَنالَهُمُ فَصْلاً كَذَاشِبْهُ ظَرْفٍ عِنْدَهُمُ رَسَمُوا هذاغُ لمُ وربِّى صسالح عَلَمُ

وَاسْتَقْبِلِ ٱلْوَصْفَ وَٱلشَّرْطَ الأَنِيقَ بِأَيْ أعْلى مَ قَامَكَ عِنْدِي أَيُّهُمْ وَصَلُوا أمَّاالإضَافَةُ فِي أيِّ إذاسَالُوا وَلابْتِداغَاية الظّرْفَيْن تِلْكَ لَدُنْ وَإِنْ أَتَتْ غُدُوةً مِنْ بَعْدِمِالَدُن وَمَعْ فَاسِمُ مَكان لاصْطحَاب أتى منْ قَبْلُ تُبْنى وَإعدرابٌ بِهَا فَلَنا نُوِّنْ لِقَبْ لا لَدى فَتْح وكسرهم وَاحْذُفْ مُضَافاً وَقَدِّمْ مايُضَافُ لَهُ نَحِّ ٱلْمُضَافَ وَيَبْقى ماأضِيفَ لَهُ وَٱلْحَدُّفُ وافي مُضَافاً دُونُمانَظرٍ وَقَدْ يَجِي ذَلِكَ ٱلْمَحْذُ وُكُ فِي جَذَلِ بَيْنَ ٱلْمُضَافَيْنِ جَاءَ ٱلْفَصْلُ يُطْرِبُنا وَمنْهُ أَيْضا بمَفْعُولُ الْمُضَافِ أَتى وَٱلْفَصْلُ جَاءَ بِلاضَيْرِ عَلى قَسَمٍ

لَهُ أَضِيهِ فَ وَإِنْ جَاءَ النِّدا لَكُمُ وَ الْمُسْرِفُرُ الْتَاحْتَكُمُ وَالْمُسْرُ وُرَاتِ أَحْكَامُ إِذَا احْتَكَمُ وَا الْمُسْتَكَمُ وَالْمَسْرَةِ مَا الْجَمْعُ عَيْنِ عِنْدَهُمُ الْبَالُمُ شَنّى مَعَ الْجَمْعُ عَيْنِ عِنْدَهُمُ لَيَاء لِنَفْ سِكَ أَحْبَابِي بِمصْرَهُمُ لَيَاء لِنَفْ سِكَ أَحْبَابِي بِمصْرَهُمُ وَاقْتَحْ هُنَا الْيَاء ذَا قاضِي بَيْنَكُمُ وَاقْتَحْ هُنَا الْيَاء ذَا قاضِي بَيْنَكُمُ في الرَّقْعِ مِثْلُهُم في الرَّقْعِ مِثْلُهُم أَمْ النَّصْبِ وَالْجَرِّ بَلْ في الرَّقْعِ مِثْلُهُمُ أَمَّ الْمُنْتُ لَكُمُ الْمُنْتِ لَكُمُ الْمُنْتُ لَكُمُ الْمُنْتُ لَكُمُ الْمُنْتِ الْمُنْتُ لَكُمُ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتُ لَكُمُ الْمُنْتُ لَكُمُ الْمُنْتِ الْمُنْتُ لَكُمُ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتِ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلُونُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُلُونُ الْمُنْتُلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ

وَالنَّعْتُ يَفْصِلُ ما بَيْنَ الْمُضَافِ وَمَا وَالْفُسِطْلُ جَاءَ بِذاكَ الأَجْنَبِيِّ لِنا وَالْفُسِرِ لْلْاَ قَبْلِ يَاءِ النَّفْسِ إِنْ تَرَكَتْ وَاكْسِرْ للْاَقْبُلِ يَاءِ النَّفْسِ إِنْ تَرَكَتْ وَاكْسِرْ لاَ خِرِ ما يَوْما أَضَفْتَ إلى الْمُثنَى وَجَمْع سَالِمُ الْدُغَما كَمُدَا الْمُثنَى وَجَمْع سَالِمُ الْدُغَما وَعَامِلَنْ كَالْمُثنَى مالَهُ قَصَرُوا وَعَامِلَنْ كَالْمُثنَى مالَهُ قَصَرُوا

## إعْمَـالُ ٱلْمَـصِدُرِ

ضَرْبا حَمِيسا لِيْرْعى مِنْ عُهُودِكُمُ قَدَّرْهُ فِي الْمَاضِي وَاسْتِقْ بَالِهِ لَهُمُ كَمَايُجَرَّدُ وَالتَّعْرِيفِ يَغْتَنِمُ كَمَايُجَرَّدُ وَالتَّعْرِيفِ يَغْتَنِمُ فَستُلْ عَطاء عَنِ الإعْطَاء بَيْنَهُمُ مِنْ ضَرْبِ ذَا الْيَوْم زَيْد عامِرا رَسَمُوا فَسجُر قَساعِلَهُ لَفْظا وَلاَ وَهَمُ لَفْظا وَأَمّا مَحَلاً نَصْبُهُ لَكُمُ كَالْفِعْلِ مَصْدَرُنَاأَلْحِقْ بِهِعَمَلاً وَإِنْ يُقَدَّرْ بِأِنْ وَالْفِعْلِ أَوْ بِهِمَا وَإِنْ يُقَدَّرُ بِأِنْ وَالْفِعْلِ أَوْ بِهِمَا وَذَا الْمُقَدَّرُ يَأْتِي فِي إِضَافَتِهِ عَنْ مَصْدرٍ فَأَنِبْ إِسْما لَهُ عَمَلاً عَنْ مَصْدرٍ فَأَنِبْ إِسْما لَهُ عَمَلاً أَضِفْ إِلَى الظّرْفِ أَيْضاً مَصْدراً عَوْما لِفَاعِلِهُ وَإِنْ تُضِفْهُ لِمَ ضَعْدراً يَوْما لِفَاعِلِهُ وَإِنْ تُضِفْهُ لِمَ ضُعُولُ فِحُرَّ كَذا وَإِنْ تُضِفْهُ لِمَ ضُعُولُ فَحُرَّ كَذا

## إعمالُ اسْمِ اَلْفَاعِل

مُجَرَّدُ وَاقْتِرانُ جَاءَ يَبْتَسِمُ إلاَّ ٱلْكِسَائِي مَعْ نَصٍّ أَتِى لَهُمُ اسْمٌ لِفَ اعِلِنا وَالنَّفْيِ صِفْ لَهُمُ عَمَّ النَّواسِخَ أَحْسبَسارا لظن هُمُ كَالْفِعْلِ تُلْفِيهِ فَعَّالاً إِذَا احْتَكُمُوا يَداهُ في اَلْمَاضِي وَاسْتِقْبَالِ حَالِهِمُ لغَيْره وأناس كُلّها قَصَمُوا كَالْفعْل إعْمَالَ اسْم الْفَاعِلِ ارْتَسُمُوا اسْمٌ لِفَاعِلناكَالْفَرْدِيَحْتَكِمُ مَـفْعُولُه جَـازَذا بَانى حَـصُولُهمُ إضَافَةٌ جَرُنا وَٱلنَّصْبُ عِنْدَهُمُ

واسم فساعلنا قسسمان زان لنا وَمَارَأُوْا يَرْتَضِي ٱلْمَاضِي مُجَرَّدُهُم وَبَعْدَ مَا اسْتَفْهَ مُوا أَوْبِالنِّداءِ أَتَى وَإِنْ أَتِي مُسْنَدَا أَوْجِاءَ كُمْ صِفَةً وَإِنْ هُمُ حَن فُوا نَعْت اللهُ عَلِمُ وُا وَإِنْ أَتِي صِلَّةً رَسْمِا للْأعْمِلَتُ وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَبِاحُوا ماضِياً تَركُوا وَإِنْ أَتَتْ صِيغٌ قَدْ بِالْغَتْ عَمِلَتْ وَإِنْ مُثَذَّى وَجَمْعاً جَاءَ مُنْتَضِماً وَاسْمُ فِاعِلِهمْ مَهْمَا تُضِفْهُ إلى وَجَازَ فِي تَابِعِ مَعْمُ ولَ فَاعِلِنا

# إعْطَاءُ اسْمِ الْمَفْعُولِ

أضِفْ لنا اسْمَ مَسفْ عُسول بِلا وَهَم إلى الَّذِي كَانَ مَسرْفَ وُعا بِدِلَهُمُ

أَنْلْ هُنا اسْمَ مَنْ عُنُولُ لِكُلِّيدٍ لاسْمِ فَاعِلِنا كَانَتْ إذا رَسَمُ وُا

## أَبْنيَةُ ٱلْمَصَادِرِ

لَناعلى فَعِلَ الأخْسيَسارُ برَّهُمُ فَـقُلْ بِهِ فَـرَحاً يَسْعَـدْ بِهِ ٱلْكَلِمُ عَلَى فُعُولُ تَجَلَى مُعَدَرٌ لُهُم عَلَى فِعِالٍ أَتَانَا ٱلْمَصْدَرُ ٱلْعَلَمُ على فَعَالٍ كَذا إِنْ يَعْنِ صَوْتَهُمُ مِـمَّايَدُلُ عَلى صَـوْتٍ وَسَـيْـرِهمُ فُعُولُة وفُعَال عِنْدَ تَائِهِمُ لِمَصْدَر جَوَلانا جُلْ بِمِصْرهِمُ عَلَى السَّمَاعِ اقْتَصِرْ فِيهِ إذا احْتَكَمُوا جَاءتْكُمُ سَبْعَةً زَانَتْ بنَحْو كُمُ مصدره في وزن تفعيل لمن فهموا وَجَاءَ تَحْفِيفُهُ لِلذِّكْرِيَحِتَكِمُ كَـزَكِّ تَزْكِيَّةً وَٱلْيَالِحَـدْفِهِمُ قَدْ حَازَتَهْ عِلَةً تَهْعِيلُ نَحْوهِمُ

منَ اَلثُلاثي يَبْني النّاسُ مَصْدرَهُمْ وَلازِمٌ فَعِلَ الإخْسوانُ مَصْدَرَنا وَإِنْ عَلَى فَعَلَ الإحْسَسَانَ إِخْوَتُهُ وَإِنْ يَكُنْ لامْ تِناعِ دَلَّ فِ عُلَكُمُ وَمسايدُلُ عَلى دَاء نِمُسطْدِرُهُ أمَّافِعِيلٌ فَياتِينابِهِ لَهُمُ وَمَصْدر فيعْلُهُ وافي عَلى فَعُللا وَإِنْ أَتَاكَ عَلى فَعِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَماأتى بخلاف السّابقات لَكُمْ وَذِي مَصَادِرُ وَافَتْ بِالْقِياسِ لَكُمْ فَـوَزْنُ فُـعَّلَ إِنْ وافى بِصِحَّتِـهِ وَمِنْهُ وافى على فَعَالِ مُنْتَظِماً وَإِنْ يَكُ اعْستَلَّ ضَعْ تَاءً بِآخِسرِهِ وَمَا تَرَى الْهَمْ زَأَقْ صاهُ يَزِينُ بِهِ وَافَى عَلَى نَحْوِافْ عَالِ لَهُ شَمَمُ وَأَصْلُهُ جَاءَ إِقْواماً لِمَنْ عَلِمُوا وَأَصْلُهُ جَاءَ إِقْواماً لِمَنْ عَلِمُوا تَفَعُلا لَمْ يَفُتْكُ الْجِدُ وَالْهِمَ وَالْجِدُ وَالْهِمَ وَالْجَدُ وَالْهِمَ وَالْجَدُ وَالْهِمَ وَالْجَدَالِثِ أَلِفا رَادُوهُ إِنْ رَسَمُوا لِثَقْ عَلَا مُصْدَرُ مِنْهُ إِذَا حَكَمُوا تَفْعَلَا مُصَدَّدً مَنْ حَقَنَا ظَلَمُوا يَوْما لِمُستَفْعل تِنْقَلْ لِفَانِهِمُ دَحْرَجْتُ مَنْ حَقَنَاظَلَمُوا دَحْرَجْتُ مَنْ حَقَنَاظَلَمُوا لِمَصْدَر وَفِعال مُصَدَر وَفِعال مُصَدر عَلَمُ لِمَا لِمُستَبِهِمْ قُلْ فِعْلَة لَهُمُ وَإِنْ لِهَا يَسْتَبِهِمْ قُلْ فِعْلَة لَهُمُ اللّهُ مَصَدر وَفِعال مُصَدر وَلا سَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وَإِنْ بِأَفْعَلَ قَدْ وافاك مَصْدَرُنا اقامَة مَصْدَرُ وافاك مَصْدَرُ وَافامَة مَصْدَرُ وَافَامَ هُنا وَإِنْ تَفَعَلَ وافي جَاءَ مَصْدَرُ وُ وَهَمْ رَة وَانْ تَفَعَلَ وافي جَاءَ مَصْدَرُ وُ وَهَمْ رَة وَانْ تَفْسِعَلَلَ وافي فِي تَأْلُقِ لِهَ وَإِنْ تَفْسِعَلَلَ وافي فِي تَأْلُقِ لِهِ وَإِنْ تَفْسِعَلَلَ وافي فِي تَأْلُقِ لِهِ وَإِنْ تَفْسِعَلَلَ وَافي فِي تَأْلُقِ لِهِ وَإِنْ تَفْسِعَلَلَ وَافي فِي تَأْلُقِ لِهِ وَإِنْ تُفْسِعَلَلَ وَافي فِي تَأْلُقِ لِهِ وَإِنْ تُفْسِعَلَلَ وَافي فِي تَأْلُقِ لَهُ رَتْ وَافْعَ وَالْمُ وَافْعَ وَافْعَ وَافْعَ وَافْعَ وَافْعَ وَافْعَ وَافْعَ وَافْعَ وَالْتَعْ وَالْمُ وَافْعَ وَالْعُلْقِي فَوْرُونُ وَالْعَالَةُ وَالْمُ وَافْعَ وَالْمُ وَالْمُ وَافْعَ وَالْمُعْدِ وَالْعَلَاثِي فَوْرُ وَالْمُعْدِ وَالْعَلَاثِي فَوْرُ وَالْمُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَاقِي وَالْعُلْمُ وَالْمُعْدِ وَالْعَلَاقِ وَالْمُعْلِقُونَا وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْمُعْدِ وَالْعِلْمُ وَالْمُعْلَقِ وَالْمُعْلَقِي وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْدِ وَالْعِلْمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْعُلْمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُونُ وَالْمُعْلِقُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُونُ وَالْمُعْلِقُولُونُ وَالْمُعْلِقُولُونُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِعُلُونُ وَالْمُعْلِمُ و

## أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الفاعِل وَالْمَفْعُول

لَناعَلَى فَعُلَ الإحسَانَ زَيْدُهُمُ وَأَجْهِ فَعُلَ الإحسَانَ زَيْدُهُمُ وَأَجْهِ مَرُ الأَقْوالِ بَيْنَهُمُ رَبِّعْ لأَسْمَاءِ أَقْعَالٍ لِهَاغَنِمُ وُا وَشَارِ لَهَاغَنِمُ وُا وَشَابُ هَذَا قَلَّ عِنْدَهُمُ وَشَارِعْهُ وَشَارِعْهُ وَمَ يَمْ هِمُ فَوْقَ اَلتَّ لالةِ ضَارِعْهُ وَمِيمِ هِمُ يَعْدُولُ لِلهُ رَسَمُوا يَاتِي عَلَى وَزْنِ مَ فَعُولُ لِلهُ رَسَمُوا قُولُو جَرِيحٍ عَنِ المَحْدو وَحَ بَيْنَكُمُ قُولُو فَ وَلُو جَرِيحٍ عَنِ الْمَجْرو حَ بَيْنَكُمُ قُولُو فَ وَلُو جَرِيحٍ عَنِ الْمَجْرو حَ بَيْنَكُمُ

وَاسْمُ فَاعِلِنا قَدْ قَلَّ مَسَفْد مَسُهُ
وَسَالِمُ آمِن عَطْشَان أَوْعَطِش
وَسَالِمُ آمِن عَطْشَان أَوْعَطِش
وَإِنْ عَلَى فَعُلَ الأَفْعِال فَدْ بُنِيت وَجَاءَ مِنْ طَاب فِيناطيِّب حَسَن وُ وَاسْمُ فَاعِل فِيناطيِّب حَسَن وُاسْمُ مَفْعُول إِعَد أَحْس رُفِهِ وَاسْمُ مَفْعُول إِمايا تِي الثَّلاثِي بِهِ وَاسْمُ مَفْعُول إِمايا تِي الثَّلاثِي بِهِ نَوِّب فَعِيلاً عَن الْمَفْعُول إِنْ سَالُوا فَعِيلاً عَن الْمَفْعُول إِنْ سَالُوا

### اَلصِّفَةُ الْمشبَّهَةُ

بإسم فَاعلنا قَد شُبِّهَ ت لَهُمُ ذا طَاهِرُ ٱلْقَلْبِ وافي مِنْ صُحَارِكُمُ منْ غَيْد مالازم فِعْل هُناعَلمُوا ذا ظاهِرُ ٱلْخَيْرِ وَٱلثَّانِي كَثِيرِهُمُ مالاسم فَاعِلِ ماعَديَّت بَيْنَهُمُ كَـزَيْدُ الْوَجْهُ حُلُو لُوْبِهِ قَـدِمُـوا أَوْجَاءَ كُمْ حَسَنُ الْوَجْهِ الْذِي زَعَمُوا أَوْزَالَ مِنْهاضِيَا ٱلتَّعْرِيفِ عِنْدَهُمُ ضَمِيرِ مَوْصُونُهِ مَهْمالَهُ انْقَسَمُوا أمَّا الإضَّافَةُ لا يَرْضى بهالَهُمُ إلى مُنضَافٍ مَعَ ٱلتَّعْرِيف يَنْتَظِمُ لاجَسازَ جَسرُكَ لِلْمَسعْمُ وُلْ بَيْنَهُمُ

مادل مَعْنى وَذَاتا قُلْ لَهُمْ صِفَة ً وَجَـرُ فَاعِلِهَا وَافْى بِهَا حَـسَناً ولا تَصُغْ صِفَةً قَدْ شُبِّهَتْ أَبَدا وَإِنْ أَتِاكَ ثُلاثِي تُضَـارِعُـهُ قَدِّمْ إلى صِفَة شَبَّهْتَ رَوْضَتَها وَلا تُقَدِّمْ لَهِا مَعْمُ وُلَهِا أَبَدا ً أَتَاكُمُ ٱلْحَسَنُ ٱلْوَجْهِ ٱلْعَرِيزُ هُنا أضف لمَافِيه أَل أيضا بِلاجَدل وَقُلْ أَضِفْهُ إلى ما قَدْ أُضِيفَ إلى وَجَـرِدنْهُ مِنَ التَّعْرِيفِ لا حَـرَجُ وَإِنْ أَضِيفَ هُنَا ٱلْمَعْمُ وُلُ جَازَ لَكُمْ وَإِنْ تَجَسرَّدَ مِنْ آنْ والإضسافَةِ قُلْ

### ٱلتَّعَجُّبَ

أَكْرِمْبِزَيْدٍ وَمَاأَمْضَى سُيُوُفَهُمُ جَاءَ اَلتَّعَجُّبُ يُصْطَادُ اَلنُّهِي أَدَباً وَقِيلَ مَوْصُولَة ' وَاسْتَفْهَ مَتْ لَكُمُ ذي مَا اَلتَّعَجُبِ وَافَتْنامُنَكَّرَةً مَاكَانَ أَبْراً لَوْجَالَتُ خُيُولُهُمُ وَجَازَ حَادُ قُكَ مامِنْهُ تَعَجُّبُنا تَصَرُّفاً غَيْرَ ماضٍ أَوْلاً مُرهِمُ فع لا تَعَجبنا لَمْ يَرْضَيَا أَبَدا مسالا تَفَساضُلَ فِسِسهِ جَنَّبَنْ لَهُمُ ثَلِّثْ لِفَعْلَيْهِ مَالاتَدْنُ بِنْسَ عَسَى وَلاَ اَلَّذِي قَدْ نَفَوْا ماعاجَ شَيْخُهُمُ لَمْ يَاْتِ مِنْ نَاقِصٍ يَوْمَا تَعَجُّبُنا وَمَا بُنِي ثَمَّ لِلْمَفْعُولُ مِثْلُهُمُ لا تَأْخُذ الْوَصْفَ يَوْما منْ كَأَفْعلَ قُلْ أشَـدًأشْـدِدْهُناماخانكَ اَلْقُلَمُ وَإِنْ عَدمتَ شُرُوطاً عَوَّضَتْهُ لنا وَلا يُقَاسُ عَلْيهِ عِنْدَ حُكْمِهِمُ وَإِنْ أَتِي نَادِرا فَاقْبَلْ مُسَوِّغَهُ ماجَازَ تَقْدِيمُهُ مِنْ قَـبْلِ فِعْلِهِمُ مَعْمُ وَلُ فِعْلِ إِذَا مِنْهُ تَعُجِبَ قُلْ جَاءَ ٱلْجَوَازُ كَها وافّاكَ مَنعُهُمُ وَإِنْ يَكُ ٱلظَّرْفُ وَٱلْمَعْمُولُ قَدْعُملا

## نِعْمَ . وَبِئِسَ

تَصَرُفُ وَيَرى إسْمَيْن بَعْضُهُمُ نِعْمَ النَّصِيِ لِدِينِ اللهِ إِنْ ظَلَمُ وُا نِعْمَ النَّصِي لِدِينِ اللهِ إِنْ ظَلَمُ وُا وَأَضْمِ رَنْ إِنْ تَرَ التَّمْ يِبِن يَبْتَسِمُ وَأَضْمِ رَنْ إِنْ تَرَ التَّمْ يِبِن يَبْتَسِمُ وَاَخْدَ الْجَمْع بَيْنَهُمُ وَاخَا الْجَمْع بَيْنَهُمُ وَاخَا الْجَمْع بَيْنَهُمُ وَاخَا الْجَمْع بَيْنَهُمُ وَاخْد جَازَ جَمْعُهُمُ وَاخْد جَازَ جَمْعُهُمُ وَاخْد جَازَ جَمْعُهُمُ وَاخْد بَاللهِ الْعَلَمُ وَقِيل مَنْعُمه وَاللهِ الْعَلَمُ وَقِيل مَنْعُمه وَ وَقِيل مَنْعُهُمُ وَقِيل مَنْعُهُمُ وَقِيل مَنْعُمه وَاللهِ مَنْ فَهُمُ وَصُوص بِمَد حهم اللهِ الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَمُ وَالْمَالُومُ وَاللهِ الْعَلَمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وَنِعْمَ بِنْسَ هُمافِ علانِ مالَهُ ما فَكُمُ وَنَعْمَ بِنْسَ هنا فَكُمْ الشَّهُ مُبِنْسَ هنا وَبِنْسَ دَارُ بَنِي مَنْ خَادَعُ وا وَطَنِي وَبِنْسَ دَارُ بَنِي مَنْ خَادَعُ وا وَطَنِي وَاجْمَع لِتَمْبِيزِنا مَعْ فاعِل رسَمُوا وَاجْمَع لِتَمْبِيزِنا مَعْ فاعِل رسَمُوا وَإِنْ أَفَادَ هُنَا التَّمْ بِينِ ذُفَائِدَةً وَمَا الْأَفَادَ هُنَا التَّمْ بِينِ ذُفَائِدَةً وَمَا الْأَفْ الْمَالُةُ مَنْ بَعْد نِعْمَ يُرى وَمَا الْمَا أَتَى مِنْ بَعْد نِعْمَ يُرى وَانْ تَقَدّما يَعْنِي الْخُصَوصُ وصُ لَهُ وَإِنْ تَقَدّما يَعْنِي الْخُصَوصُ وصُ لَهُ

### سلاءً وَحَبُّذا

أَوْعُسرِّفَتْ نَحْوُسَاءَ الظَّالِمُ النَّهِمُ بِمُسْتَدا وَلَهُ مِنْ جُسمْلَة مِسْمَمُ وَفِيه قَوْلان إَيْضا عَيْرُ ذارسَمُوا وَفِيه قَوْلان إَيْضا عَيْرُ ذارسَمُوا فَرْدا مُشَذَّى وَجَمْعا كُلَّ ذا غَنِمُوا أَوْزِدْتَها حَسرُ فَ جَسرٍ فَساعِل لَكُمُ ذي الْبَاءُ في الْبَا فَقَالُوا حَب رَيْدُهُمُ

وسَاءَ أَرْسِلْ لها بُرْدَيْ إضَافَتِها وحَبَّذاعاملَنْهامِثْلَ نِعْمَوذَا وحَبَّذاقِيلَ اسْمُ وَهْوَ مُبْتَدَا وبَعْدَذافَاتِ مِنْ مَدْحٍ وَذَمِّهِمُ وإنْ يَقَعْ غَيْرُذا مِنْ بَعْدِ حَبِّ شَذَى وَحَبَّ قُلْ حَبُبَ الْغِطْرِيفُ فَانْدَعَمَتْ

## أَفْعَلُ ٱلتَّقْضِيلِ

بِوَزْنِ أَفْعَلَ تَفْضِيلاً يَخُصُّكُمُ عَلَى اَلشَّلاثَةِ لا تَفْحضِيلَ يَغْتَنِمُ وَمَابَنَيْتَ لِمَجْهُولِ وَنَفْيِهِمُ مابَعْدَهُ فِي يَدِ التَّمْيِيزِ يَنْتَظِمُ فسلاتدانتسه أيدي من لجسرهم فَعانِقَنْهُ بِمِنْ لَفْظاً وَحَدْفِهِمُ مِنْ بَعْدِهِ أَوْ تَثَنَّى فِي رِياضِهِمُ طَابِقْ بِهِ مساترى مِنْ قَسبْلُ يَرْتَسِمُ جَـرِدهُ إِنْ شِـئْتَ أَوْ طَابِقْ لِقَـبْلِهِمُ مِثْلُ ٱلْمُعَرَّفِ طَابِقٌ مساضِياً لَهُمُ لِغَيْرِ قَـصُد لِتَفْضيل يَزينُهُمُ مُسْتَفْهما قَدِّمَنْها وَاجِبا رَسَمُوا عَنْ غَيْدِه ضُمَّ حُكْماً ظاهِراً لَهُمُ يَرْفَعْ ضَمِيراً تَوارَى تَحْتَ سِتْرِهمُ

مِنْ فِعْل مِاقَدْ تَعَجَّبْنايُصَاغُ لَنا وأي فعل علارسما بأحرفه منْ ناقِص ٱلْفِعْلِ لا تَبْغُوا مُفَاضَلَةً وَمِنْ أَشَدَّ خُذِ التَّفْضِيلَ مُنتَصِباً وَإِنْ تُضِفْهُ وَإِنْ هُمْ عَسرَّفُوهُ بِأَلْ أمَّا ٱلْمُجَرَّدُ مِنْ أَلْ أَوْ إضَافَتِهمْ وَأَفْرِدَنْهُ بِتَذْكِيرٍ أَو اجْتَمَعُوا وَإِنْ عَلَتْ آلةُ ٱلتَّعْرِيفِ هامَـتَـهُ وَإِنْ لِمَعْرِفَة يَوْما أَضِيفَ لَنا وَقَوْلُنَا الشَّانِي عَانِقْ رُوحَ أَفْضَلِهمْ وَاسْتَعْمَلُوا صِيغَ ٱلتَّفْضِيلِ بَيْنَهُمُ أتَى الْمُحَرّدُتَقْديما لِمَنْ وَإِذا إنْ يَصْلُحَنْ أَفْعَلُ ٱلتَّفْضِيِلِ مُنْتَدِباً وَإِنْ غَدالم يَنُبْ مَعْنى سِواهُ لَنا

#### اَلنَّعْتُ

فَخَمْسَة تتَجلى فِي رياضهم بِمِثْلِ وَصْف ٍ وَمَاضَاهي مُسرادَهُمُ وَامْدَحْ وَذُمَّ وَأَكِّدْ وَارْحَدِمَنْ لَهُمُ وَالنَّصْبِ وَالْجَـرِّ نَكِّرْ عَـرِّفَنْ لَكُمُ مَكَانَهُ لا عَدَاكَ الْفَهِمُ إِنْ حَكَمُ وُا بحَسْبِه عَامِلِ الأَنْثِي وَزَيْدَهُمُ أَوْ اسْمَ فِ اعِلنَا الْمَ فَ عُولُ عِنْدَهُمُ كَنْذَلِكُمْ مِنْ كَنْذِي مَنْ لِي وَذُو عَلِمُوا مُسؤَوَّلاً وَبِأَيِّ مَعْ مُصضَافِهمُ وَٱلْبَعْضُ جَوَّزُ لِلتَّعْرِيفِ نَعْتَ هُمُ لماسيك وصف منهاحين تبتسم مساسيق نَعْت ُ لما نَكَّرْت بَيْنَهُمُ فَأَتْبِعِ ٱلنَّعْتَ مَنْعُولُنا ۚ إِذَا احْتَكَمُواُ فَأوْجِبِ الْقَطْعِ والإتْبَاعُ يَنْفَصم

إنَّ التَّوابِعَ إنْ أَقْسَامَ ها طَلَبُوا نَعْتُ يُكَمِّلُ مَنْعُ وُتاً لَهُ بِوَفَ ا وَالنَّعْتُ قَدْ جَاءَ لِلتَّخْصِيصِ مُشْتَمِلاً وَٱلنَّعْتُ يَتْبَعُ مَنْعُونًا بِرَفْعِهِمُ وَطَابَقَ النَّعْتُ فعدلاً لَوْ أَتَيْتَ به وَإِنْ أَتِي ظَاهِر بِالنَّعْتِ مُسرْتَفِعا " وَانْعَتْ بِمَا اشْتَقَّ إِنْ وَصْفاً وَذَا أَدَبِ أمَّا الْمئولُيَ أتِي مِنْ إشَارَتِهِ كَذَاكَ يَأْتَى مِنَ ٱلْمَ وْصُولُ نَعْتُ هُمُ وَانْعَتْ بِجُ مُلَتِنَا الأسْمَا مُنَكَّرَةً وَيَلْزَمَنْ رَابِطُ يَأْوي بِجُ مَلْتِنا وَإِنْ أَتَت جُمْلَة تُعْرَى لَكُمْ طَلَباً وَعَامِ لان لِمِ عُمُ ولَيْن قَد نُعَتَا وَإِنْ هُمااخْ تَلَفامَ عْنِي ومااتَّفَقا

تَبَيِّنَ اَلْقَصْدُ خُدِّ لِلنَّعْتِ كُلُّهُمُ بِدُو نِهِ افَ اقْطَعَنْ أَوْ فَ اتْبَعَنْ لَهُمُ وَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ فِي ذَا النَّعْتِ يَنْتَظِمُ وَاعْمِلْ لَناشَامِ خَاتٍ تُفْرِ خَصْمَكُمُ الآنَ بِالْحَقِّ قَدْ وَافَ يُتَ ياحَكُمُ

وَإِنْ نُعُولُ كَلِيْ الْمَنْعُولُ الْمَنْكُ وَلا وَإِنْ أَنَتْكَ وَلا وَإِنْ أَبِي ذَلِكَ المَنْعُولُ الْمَنْ مُنْعُولُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ٱلتَّوْكِيدُ

وَالْمَعْنُويُ عَلى قِسْمَيْن يَرْتَسِمُ وَوزَنْ أَفْعَلَ في الْجَمْعَيْنِ يَنْتَظِمُ كُلُّ جَسمِيعُ أَتَاكَ اَلْقَسوْمُ كُلُّهُمُ تَوْكِيدُ كُمْ لِشُمولُ ثِمَّيْرُتَسِمُ وَأَجْمَعِينَ وَجَمْعٍ ثُمَّ جَمْعِ بِهُمُ جَاءَتْ قَبِيلَتُناجَ مْعَاءُ نَحْوَكُمُ وَكُوْفَة أِنْ تُفِدْ قَدْ جَوَّزَتْ لَكُمُ لَكَ ٱلْمُشَنِّى مَ قَالُ ٱلْكُو فَ قَالُ ٱلْعُلَمُ بِالنَّفْسِ إلاّ بِتَـوْكِيدِ انْفِصَالِهِمُ لَمْ يَلْزَمَنْكَ انْفِصَالُ فِي ضَمِيرِهِمُ أُكِّدهُ نَصْبِاً وَجَراً بِالسُّوالَهُمُ كَجاهِدُ وُاجَاهِدُوا اَلْكُفَّارَ تَغْتَنِموا إِلَى ٱلْمُوكَدِ أَشْيَالَيْسَ تَنْقَصِمُ

تَوْكِيدُناهُو لَفْظِي وبَعْدُيُرى وَإِنْ تُؤَكِّدْ مُثَّنى تَنا أَوْ جَمَعُوا وَللشُّمُولُ كِللا كِلْتاكَداكَ أَتى وسيببويه يرى في عَامّة لكُمُ أَكِّد بأجْد مَعَ باذا بَعْد كُلِّ لَنا وَجَاءَ جَمْ مُعابِلا كُلِّ تَقَدَّمُ ها وَلا تُؤ كِّدُ لِلتَّنْكِيبِ بِصْدِر تَنْنا وأجْمَعَانِ وَجَمْعَا وَانِ أَكَّدَتَا وَلا تُؤَكِّد ْضَمِيرَ ٱلرَّفْع مُتَّصِلاً وَإِنْ تُؤَكِّد بِلانَفْسِ وَعَسيْنِكَ قُلْ وَإِنْ أَس بِضَمِ يسرِ غَيْس رِمُسرْ تَفِع ٍ تَوْكِيدُ لَفْظِيِّنَا ٱلتَّكْرِارُ يَصْحَبُهُ وَجَازَتَكُرارُ لَفْظ إِنْ بِهِ وُصِلَتْ

مِنْ بَعْدِ مَعْمُ وُلِها لا قَبْلَهُ عَلِمُ وا كَرِّ نُعَمْ مَثَلاً هَلْ جِئْتَ نَحْوهُمُ لِكُلِّ مُتَّصِلٍ فيماهَمُ رَسَمُ وا كَذَا اَلْحُروُفُ بِهَا أَكِّدْ مُكَرَّرَةً وَاَلْحَرْفُ إِنْ يَكُ وَافَ الْ اَلْجَوابُ بِهِ أَكِّدْ لَنا بِضَمِيرِ اَلرَّفْعِ مُنْفَصِلاً

#### العطف

وَسَوْفَ يَاْتِي وَعطْفُ فِي بَيانِهِمُ رَفْعاً وَنَصْباً وَجَرا حَيْثُما قَدمُوا إلَيْكُمُ بَدَلاً وَاسْتَشْنَى بَعْضُهُمُ وَمُعْرَبا للدِ مَتْبُوعًا بَيَانَهُمُ وَبَيْنَ مَتْ بُوعِهِ حَرْفا لِعَطْفِهِمُ وَٱلْفَاءُ أَيْضا أَتِي زَيْدٌ فَعَمْرُوهُمُ لكنْ سَعِيدُ أَبُو الْهَيْجَاءِ بَيْنَكُمُ وأهْلُ كُوفُتِنَاتَرْتيبَهارَسَمُوا بِماعَلَيْهِ هُناقَدْ كَانَ عَطْفُهُمُ ذِيَ ثُمَّ تَرْتِيبُ ها بَعْدَ انْفِ صَالِهِمُ بِالْفَاءِ يُعْطَفُ نُحْوَ الْمُقْتَنِي لَهُمُ لِمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا غَايَةٌ لَكُمُ أَسِرْتَ أَمْ جِئْتَ قُلْ سِيسَانَ عِنْدَهُمُ وَهَمْسزُ مُعْنِيَةٍ قَدْنَالَ حَسْدُفَهُمُ

وَٱلْعَطْفُ قِسْمَانِ قِسْمٌ نَسَّقُوهُ لَنا إنْ أَعْرَبُوا وَافَقَ ٱلْمَتْبُوعُ عَتابِعُهُمُ وَمَا تَجَلى لناعَطْفَ ٱلْبَسِيانِ أتى فَتَابِعٌ مُفْرَدٌ وَافَاكَ مَعْرِفَةً نَسِّقْ بِعَطْفِكَ وَسِّطْ بَيْنَهُ شَسرَفًا فَالْوَاوُثُمَّ وَحَاتَّى أَوْ وَأَمْ عَطَفَتْ لكِنْ وَلا بَلْ لناماقام صَاحِبكُمْ لِمُطْلَق ٱلْجَهِمِ تِلْكَ ٱلْوَاوُ بَارِزَةً فَاعْطُفْ بها حَيْثُ مَا إِنْ يُكْتَفَى أَبَدا ً وَٱلْفَاءُ رَبِّبْ بِهَا تَرْتِيبَ مُتَّصِلٍ وَكُلُ مسالا يُرى أَنْ يُقْستنى صلَةً مَعْطُوُفُ حَتَّى فَبَعْضٌ قَدْأَتَاكَ بِهِ وَبَعْدَ تَسْوِيَةٍ فَاعْطُفْ بِأَمْ نُجُباً وَاحْذُفْ لِتُسْوِيَة فِي هَمْزها ثَمِلَتْ

إنْ مسا تَقَدَّ مَسها اَلْهَ مُسزان بَيْنَكُمُ أَبْهِمْ أَو اضْرِبْ بِهَالِلشَّكِ عِنْدَهُمُ إِنْ لَمْ يُخَفْها هُناكَ ٱللَّبْسُ وَٱلَّوَهُمُ إباحَـةً قَـسَّمت ابْهَـامَ شَكِّهم وَلا وَراءَ النِّدا وَاثْبُتْ لأمْ رهم للأمْسرِ أَوْ أَثْهِتُ وُا الإضْسرابَ بَيْنَهُمُ ضَمِيرِ مُتَّصِلِ دَفْعِ أَمَامَهُمُ فَ ضْل ِ أَجِ لَهُ وَهذا قَلَّ عِنْدَهُمُ فَصْلاً إذا كانَ مَفْتُوحًا بِنَحْوِكُمُ إلاّ بِعَوْدِ الَّذِي جَرُّوا إِذَا احْتَكَمُوا إِذَا انْتَسفَى ٱللَّبْسُ ثُمَّ ٱلْوَاوُعِنْدَهُمُ مَعْمُ وُلُةُ زِيِنَةٌ زَانَتْ إِذَا انْتَظَمُ وُا فى الْفِعْلِ أَيْضا سَلُوا الأَفْعَالَ تَغْتَنِمُوا كَاسْم فَاعِلِنا لا تَحْشَ لَوْمَ هُمُ

وأم تُوافِيك للإضراب بارزَة الم قَسِّمْ أَبِحْ خَيِّرَنْ وَاشْكُكْ بِأَوْ غَرَضاً وتَأْتِي أَيْضَا بِمَعْنَى الْواوأوْلكُمُ وَتَأْتِي أَمَّا بِمَعْنِي أَوْ مُخَيِّرَةً وَاعْطُفْ بِلكِنْ وَرَاءَ النَّفْيِ نَهْ يُهُمُ مِنْ بَعْدِ نَفْي وَنَهْي بِلْ لَكُمْ عَطَفَتْ فَاقْصِلْ بِمُنْفَصِل مَهْماعَطَفْتَعَلى وَإِنْ أَتَى الْعَطْفُ مِنْ نَحْوِ الضَّمِيرِ بلا وَجَازَ عَطْفُكَ أَيْضًا لِلضَّمِيرِ وَلا وَإِنْ أَتِاكَ هُنَاكَ ٱلْجَرِّ مِاعَطَفُوا وَٱلْفَاءُ تُحْذَفُ وَٱلْمَعْطُ وُفُ يَتْبَعُها وَٱلْوَاوُ تَعْطُفُ مَحْذُو فَابَقَى لَهُمُ وَلِلدَّلالَةِ فَالْمَعْطُوفِ قَدْ حَذَفُوا وَمُشْبِهُ ٱلْفِعْلِ فَاعْطُفْهُ لَهُ عَلَناً

米米米米米

### اَلْبَدَلُ

بِنُسْسِبَةٍ بِهَ لَ تُعْسِزى بِهِ الْحِكُمُ مسامِنْهُ أَبْدِلَ أَوْجَسِزْمٍ لِفَعْلِهِمُ مُسَسَائِن وَهْوَ أَقْسَسَام سَسَتَنْ تَظِمُ كَذَاكَ أَيْضًا لَهُ النَّسْيَان يُرْتَسِمُ إبْدالَه دُون إبْدال لِلكُلِّهِم عَلَيْه هِمُسْزَتُهُ إِنْ جَاءَ رَسْمكمُ فَستابع فَسصَد وه دُون واسطة في الرَّفْع والنَّصْب أوْ جَر فَجَارِبِهِ فِي الرَّفْع والنَّصْب أوْ جَر فَجَارِبِهِ أَبْد لِ بِكُل والنَّصْب واشْت بِمالِهم مُسبَائِن فَد حَوى اصْد رابَه عَلَطا مُسبَائِن فَد حَوى اصْد رابَه عَلَطا وظاهر مِن ضمير الْحال قد منعوا ومبدل مِن ضمير الْحال قد منعوا ومبدل من أخي اسْتفهامكم دخلت ومبدل من أخي اسْتفهامكم دخلت

#### اَلنِّـداءُ

وَنَدْبَةٍ يَالَزَيْدِ تَسْتَ فِي شُهُمُ رَحِّبْ بِأَيْ هَمْـزَة ِ نادَتْ قَـرِيبَـهُمُ أَمَّا الإشَارَةُ وَاسْمُ الْجِنْسِ ما اخْتَرمُوا أو اسْتَفاثُوا بِنا يَاللرِّ جَالهُمُ وَإِنْ تُضِفْ أَوْ تُنَكِّرْ كَانَ فَتْحُهُمُ أنب ْلَهُمْ أَلفَ وَاجْ مَعْ بِوَاوِهِمُ بُنِي عَلَى نَائِبٍ لِلضَّمِّعِنْدَهُمُ لَفْظاً وَيَتْسبَعُ فِي نَصْبٍ مَصحَلَّهُمُ أَوْ قَـبْلَهُ عَلَمُ بِالْفَـتْحِ يَبْتَسِمُ لِشَاعِر فِي النّداماعاقَهُ قَدمُ إلاّ شُــنُوُذا وَيَا اللَّهُمَّ عِنْدَكُمُ أُصِيفَ مِنْ دُونِ أَلْ حَسِيًّا كُمُ ٱلْقَلَمُ مُصَاحِباً رَكْبَ اَلْأَوْ مُفْرَداً لَهُمُ إِنْ مُنفُرَدا صُمَّهُ أَوْلا فَنَصْبُهُمُ

بأيّياهي المسكانادُوا أيا أفستى فَيَاهَيا وَأَيَانَادِ ٱلْبَعِيدَ بِهَا حَرْفُ ٱلنِّداجَ ائِزُ إِنْ شِئْتَ حَذْفَكَهُ وَحَذْفُ حَرْف اَلنِّدا ماجازَ إِنْ نَدَبُوا وَابْنُوا عَلَى الضَّمِّ إِنْ نادَيْتُ موا عَلَما وَإِنْ تُنادِ ٱلْمُ شَنَّى أَوْ جَمَعْتَ لَهُمْ وَإِنْ يَكُ الاسْمُ مِنْ قَسِبْلِ النِّداءِ بُني وَإِنْ تَكَرَّرُ مِــانادَيْتَ ضُمَّ لَهُ وَابْنُ إِذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ بَعْدِهِ عَلَمٌ تَنْوِينُ ماضُمَّ أَوْ ماكانَ مُنْتَصِباً يَاءُ ٱلنِّداعِنْدَ ٱلْلايجْ مَ عَسانِ لَنا وَانْصُبْ لِتَابِعِ مَضْمُومُ النِّدا وَإِذا وَ الرَّفْعُ وَ النَّصْبُ جَازِا فِي الْمُضَافِ إِذَا وَٱلْعَطْفُ إِنْ نَسَقًا أَوْ جَاءَ كُمْ بَدَلاً

رَفَعِاً وَنَصْبِاً إِذَا نَادَيْتُ خِلَّهُمُ رَفْعٌ وَنَصْبُ لَهُ إِنْ عَــنزَّكَ ٱلْحَكَمُ ياأَيُّهَا الرَّجُلُ الْمِعْوارُ بَيْنَهُمُ بِأَلْ تَحَلَى وَمَـوْصُـولُ أَشِـرْ لَهُمُ إِلَى اَلنَّدا نَصْـبُـهُ وَافِي وَرَفْـعُـهُمُ وأضْمَرُ وُاأَكَّدُ وُانادُ وَاأَضَافَهُمُ يُقْحَمُ لما بَعْدَ ثان في مُنضَافِهِمُ أيْضا وعَبْدِي يَاءُ النَّفْسِ تَبْتَسِمُ يَاءِ الْمُكَلِّمِ أَبْقِ الْيَــاءَ بَيْنَهُمُ والفنشع وافى كندايا أمت رسموا وَيَاخُباثُ اخْتِصَاصٌ لِلنَّداعُلِمُوا إذا اسْتَ غَشْتَ فَ قُلْ لَى يِالَزَيْدِ كُمُ فَافْتَحْ إذا كَرَّرُوا أَوْلا فَكَسْرُهُمُ ألْحِقْ بِهِ أَلِفَ الْأَقْ صَاءُ تَنْتَظِمُ مُنكَدا وإشسارات ووصلهم وَاحْذُفْ لِمَا قَبْلَها إِنْ هُمْ لها رَسَمُوا

عَطْفُ ٱلْبَيانِ وَتَوْكِيدٌ فاوْلهِ ما مَصْحُوبُ أَنْ إِنْ أَبِي اَلتَّنْسِيقَ جَازَ لَكُمْ وَيَلْزَمُ الرَّفْعُ وَصْفاً بَعْدَ أَلْ صَحِبُوا ماجَازَ وَصْفُكَ ٱلْ إلاّ بجنْسِهِمُ وَاسْمُ الإسسارة إنْ مساقسدّرُ وُاصِلَةً إِنْ كَرَّرُوا ماينادي أَبْدَلُوا عَطَفُوا وَٱلنَّصْبُ إِنْ أُوَّلُ الاسْمِينِ عِسَانَقَـهُ ياعَبْدَ عَبْدا وَعَبْدي عَبْد قُلْ حَسَناً وَإِنْ أَضِيفَ الْمُنادى لِلْمُضَافِ إلى وَالتّاءَ فَاكْسِرْ لنامِنْ قَوْلِ ياأَبَتِ لُؤْمان نُؤُمان قُلْ لي يا قُل مَ شَلاً وَاخْفِضْ مُنَادَى بِلامٍ فيهِ قَدْ فُتِحَتْ وَمُسْتَغاثُ إلى أَمْشَالِهِ عَطَفُواً وَجَازَ حَذْقُكَ لامَ ٱلْمُسْتَغَاثِ لنا وَنَدْبَةٌ هِي وازَيْداهُ مسسانَدَبَتْ وَٱلْحِفَنْ آخِرَ ٱلْمَنْدُوبِ مِنْ أَلِفٍ

بِفَ تُحَدِة فَ أَنِلْهُ أَلْفَ نَدْ بِهِمُ
يَاءً وَواواً وَراكَ سُر وَضَ مَ هِمُ
وَمُ دَ إِنْ شِنْتَ وَصْلاً هاءَهُمْ لَهُمُ
بِعَ بُدِيا أَوْ بِعَ بُدادُونَ يَائِهِمُ

وَإِنْ يَكُنْ آخِرُ الْمَنْدُوبِ جَنْتَ لَهُ وَإِنْ يَكُنْ الْفَتْحُ فِي لَبْسِ هُنا قَلِبَتْ وَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى الْمَنْدُوبِ زِدْهُ لها وَما أُضِيفَ لِيَاءِ النَّفْسِ نُدْبَتُهُ

### اَلتَّرخيمُ

وَآخرُ اَلْحَرْف حَذْفٌ في اصْطلاحهمُ تَرْخيمُهُ مُطْلَقاً وَافِاكَ يَبْتَسمُ ثَلاثَة مِنْ شُرُوط لِيْسَ تَنْخَرِمُ تَرْكِيبِ إسْنادِهِمْ تَرْخِيمَكُمْ قَصَمُوا بِحَـذْف ِآخِـرِيامَـعْـدِي طِبْلَهُمُ إنْ لَيِّنا زَائِدا يامَنْصُ قُمْ بِهِمُ قِنَور وَمُحِدِيد ِتَاْبَى حَدْفَهُمُ أَوْ قُبِل يَاء لَهُ غَبِرْنَيْقَ خُلْفُهُمُ هُناكَ إِبْنُ عَصِيلٍ مِنْ نُحِاتِكُمُ وَقِسْ عَلى ذَاكَ مسا وَافْساكَ نَحْسوَهُمُ فَاقْتَحْ هُنَا ٱلْمِيمَ لا تَكْسِرْ إِذَا احْتَكَمُوا فَافْتَحْ كَمُسْلِمَةٍ أَوْضُمَّ هَالَهُمُ دُونَ النِّدا أحْمَ مَسالِ مسالِك عَلَمُ مُسْتَشْهِدا فِيهِ مُحْي الدِّين شِعْرَكُمُ

تَرْخـيــمُكُمْ هُوَ تَرْقــيقٌ لصَــوْتكُمُ وَاسْمُ الْمُعَوِّنَّث إِنْ بِالهِا يُزَفُّ لَكُمْ وَإِنْ تُؤَنَّثُ مُ دُونَ اللهَ اعِ رَخِّمَ مَعْ ثُلِّثْ وَرَبِّعْ وَتَرْكِيبَ الإضَافَةِ مَعْ وَرَخَّ مُوالهُمُ تَرْكِيبَ مَنرْجِهِمُ وَحَدْفُ مِا قَبْلَهُ مَعْ آخِرٍ حَذَفُوا وَإِنْ يَكُنْ مِثْلَ مُخْتَارٍ قِمَطْرِهِمُ وَإِنْ أَتَتْ قَبْلُ وَاوِ فَتْحَة عُلَمَتْ أَجَازَ تَرْخيمَ ما قَدْ رَكّبُوهُ لَكُمْ وَفِي ثَمُ وُدَثَمِي أَوْ ياثَمُ وُعَلَناً وَإِنْ تُرَخِّمْ لما وَافى كَممسلمسة والتّاء إن تك لا للفرق قد رسمت وركسك والإضطرار صالح لندا وَٱلْحَذْفُ دُونَ اضْطرار رجَاءَ كُمْ لَبقاً

# الإخْتِصَاصُ - اَلتَّحْذِيرُ - الإغْراءُ

بِالإخْتِ صَاصِ أَمَامَ اَلْكُلِّ يَا قَلَمُ شَيْئٌ وَجَنَّبْ لَهُ الْاتِ اَلنَّدا لَهُمُ تُواضُعٌ وَبِيَانُ اَلْقَصْدِ عِنْدَهُمُ تُواضُعٌ وَبِيَانُ الْقَصْدِ عِنْدَهُمُ شَيْءً يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ يُخْتَرَمُ مَعْ عَاطِفٍ أَوْسِواهُ حِينَ يَبْتَسِمُ مَعْ عَاطِفٍ أَوْسُواهُ حِينَ يَبْتَسِمُ لاحَذْفَ مَعْ عَاطِفٍ أَوْ كَرَّرُ وُاللَهُمُ في عَابَةً مِعْ حِمَى التَّحْذِيرِ بينهم هذا وَلاَ شَكَّ إغْسراءُ سَصَابِهِمُ

### أسهماء الأفعسال

شِتّانِ اسْمُ لِمَاضٍ صَهُ لأَمْسِرِكُمُ عَلَيْكَ بِالصَّبْسِرِ لِلْمَحْسِرُ وُرِيَنْتَظِمُ عَلَيْكَ بِالصَّبْسِرِ لِلْمَحْسِرُ وُرِيَنْتَظِمُ فَصَصْدَرانِ وَاسْمُ الْفِعْلِ جَسرَهُمُ وَاخَسرَنْ أَبَدا مَصَفْعُسولَهُ لَهُمُ فَصَاسِمُ فَصَاعِلهِ أَيْضَا دُرَاكِهُمُ فَصَاعِلهِ أَيْضَا دُرَاكِهُمُ وَلَا نَرْضَى بِهِ لَهُمُ نَيْدا دُراكِ فَصَالانَرْضَى بِهِ لَهُمُ تَنْويِنَها وَأَخُو التَّعْرِيفِ مَا خَرَمُوا تَنْويِنَها وَأَخُو التَّعْرِيفِ مَا خَرَمُوا تَنْويِنَها وَأَخُو التَّعْرِيفِ مَا خَرَمُوا

تَنُوبُ عَنْ فِعْلِنا أَسْمَاءُ فَاعِلِنا مِنْ اسْمِ فِاعِلنا ظَرْفُ فَسدُونُكَهُ رُويْدَ بَلْهَ إِذَا مِاانْ جَسرَّ بَعْدَ هُمَا وَاسْمَ فِعْلٍ أَنِلْ مَا الْفِعْلُ لازَمَهُ وَالْفِعْلُ إِنْ يَقْبَلَنْ رَفْعاً وَنَصْبَهُمُ مَعْمُولُ اسْمِ لِفَعْلِ لِانْقَدَّمُهُ أَنِلْ مُنَكَرَةً مِنْهِ الْإِنْ يَقْدَرُتَ

### الألقابُ والأصنواتُ

أَصْواتُ قَدْ شَابَهَتْ أَسْمَاءَ فِعْلِهِمُ وَغَاقٍ صَوْتُ غُرابٍ فِي سُيُوحِهِمُ وَشِبْهِ اسْمِ لِفْعلٍ فَابْنِ صَوْتَهُمُ

وَمَابِهِ خَاطَبُوا مَالَيْسَ ذَاعَتَ لَهُ لِوَقْعِ سَيْفِكَ قَبْ خُذْها مُدلَّهَةً لِشَبْهِهِ الْحَرْفَ نَبْنِي اسْمَ فَاعِلِنا

### نُوْنا اَلتَّوْكِيدِ

وَقَدْ أَتِي لَيَكُونَنْ ذَا خَفِيهُ وَافَاكَ فِي طَلَبٍ أَوْأَقْسَمُوالَهُمُ مساناله فط من تو كسيدنا قلم وَغَــيْــرأمّـا وَلَمْ نَزْر لِنونهم وَاوَ الْجَمِهِ عَةِ والإثْنَانِ مِشْلُهُمُ حَسرِ كُ لَمَا قَسِبْلَهُ وَاتْرُكْسهُ يَرْتَسمُ بضَمَّة وَلِقَبْلِ ٱلْيَاءِ كَسُرُهُمُ مِنْ مِثْلِ تَسْعى إِذَا التَّوكِيدُ جَاءكُمُ فَاحْدُفْ هُناأَلِفاً واسْتَبْق فَتْحَهُمُ فَافْ شَمَّ يَاءَهُمُ مِنْ بَعْدِ مساألِفٍ تَأْوِي لِنَحْوكُمُ بِنُونُ تَوْكِيدِهِمْ بِالْفَصْلِ قَدْ حَكَمُوا نُونَا هُناك بتَو كيد لهُ رَسَمُوا مِنْ بَعْدِ ضَمِّ وَكَسْرٍ فَاضْرِ بُوالَهُمُ

لَيُسْجَنَنَ فَتوْكيدٌ نُثَـقُّلُهُ وَيَدْخُلان عَلَى ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارع إنْ وَٱلْفِعْلُ إِنْ مِا أَتَانَا مُثْبَتًا فَهُنَا وَوَاقِع بُعْدَمازيدت ْونَفْسِهِم وَابْنُوهُ لِلْفَ تُح إِلاّ إِنْ بِهِ اتَّصَلَتْ وَإِنْ أَتِى أَلِفُ الإِثْنَيْنِ مُ ــتّـصِــلاً وَمَساأتى قسبل واورحسر كنه لنا وَاقْلُبْ لَناألِفًا يَاءً بِفِعِلهم وَٱلْواَوُ وَٱلْيَاءُ إِنْ لِلْفِعْلِ قَدْرَفَعَا وَإِنْ أَبَتْ نُونُ تُو كيد تُلاحِقُهُ وَنُونُ تَوْكيدكُمْ إِنْ خُفِّفَتْ نَفَرَتْ نُونُ الإناثِ إذامـاأكّـدُوهُ لنا وسَاكن ُإنْ تَولَى اَلْفعْلَ قَدْ حَذَفُوا وَحَدْثُهاجَاءَ في وَقْف إِذا وَقَعَتْ

米米米米米

# الاسسمُ اَلَّذِي لا يَنْصَرِف

لَفْظا تَالَقَ كَمْ غَني به الْقَلَمُ وَإِنْ يُضَفْ أُوْيُعَـرِّفْ صَـرْ فُـهُ لَكُمُ وَاجْمَعْ وَرَكِّبْ وَوَزْنَ ٱلْفِعْل زدْبِهم تَاءَ ٱلْمُـوَنَّثِ بَلْ فَعُلانُ حَوْلَكُمُ وَوَزْنُ فَعُلانَ لِلتَّذْكِيرِ صَرْفُهُمُ لابَاْسَ إِنْ صُـرِفَتْ ذِي أَرْبِع لَهُمُ لكنَّه لَمْ تَنَلَّه عَـين صَـر فـهم لَمْ يُصْرَفُوا وَأَتِي للْبَعْض صَرْفُهُمُ لَمْ يَنْصَـرِفْ أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعِـهِمُ أوْزانُ أُخْسرى أبَتْ لِلصَّرْف تَلْتَسنمُ مِنْ بَعْدِها أَوْ فَشَلَّتْ يَاْبَى صَرْفَهُمُ أَنِلْهُ أَحِكَامَ مَنْقُوسٍ إِذَا احْتَكُمُ وا لِشبْهِهَا مِنْ مَفَاعِيلَ ٱلَّذِي رَسَمُوا لشبهه عُجْمَة أيْضاً وَذاعَلَمُ

فَسصَسرْ فُنَا الاسْمَ تَنْويِن بُإِخِسرِهِ وَٱلْجَرِّ بِالْفَتْحِ مِمَّالَيْسَ مُنْصَرِفاً أنَّتْ وَعَرِّفْ وَصِفْ لِي عُجْمَةً عَدَلَتْ وَيَمْنَعُ ٱلصَّرْفَ وَصْفٌ لا تَحْالُ به وَإِنْ أَتَتُكَ عَلى فَعْلِلانَة صُرِفَتْ وَإِنْ أَتَتْ صِفَةٌ لِلنَّاسِ عَسارِضَةٌ وَأَدْهُم أَصْلُه وصف لق يسدهم وأخْيَلا وكَذاأفْعى وأجْد لُهُمْ وَإِنْ أَتِاكَ على مسشنى لَناعسدد " وَقَدْأَتِي لِفِعَالِ أَوْلِمَفْعَلِهِمْ جَـمْع بِهِ أَلِف حَسرْف ان قَـد ْبَرَزَا وَإِنْ أَتَى ٱلْجَمْعُ مُعْتَلاًّ بِآخِرِهِ جَانِبْ سَرَاوِيلَ لا تَصْرِفْ بَطَائِنَها وَذَا شَرَاحِيلُ يَا بَى الصَّرْفَ نَحْوَكُمُ

كَبَعْلَبَكَ فَلا تَصْرِفْهُ لَوْ نَقَمُوا وَالنُّونُ أَيْضا فلا يَرْضى بِصَرْفِهِمُ وَزَادَ فِي ٱلْعَدِّعَنْ جِيمٍ أَبِي لَهُمُ ثَلاثَة أحْرُف بِالصَّرْف ماحكَمُوا مُحَرَّكاً وَسَطاً لاصَرْفَ يَنْتَظمُ إِنْ أَعْجَمِياً كَجُورَ الصَّرفُ يَنْهَدمُ فى اسْم لهاعَلَم فى لُسْن عُجْمهم أَوْعَلَّمُ واكلجَامِ صَـرْفُهُ لَهُمُ بِوَزْنِ فِعلَ بِنَزْوى أَحْمَدَ ٱلْهِمَمُ أَوْغَالِباً فِيهِ لَمْ يُمْنَعْ لِصَرْفِهِمُ مَـقْ صُـورُة ألف عَـقلى مِـشالُهم أيْضاً وَلِلْعَدْلِ لِاتَصْرِفْ هُنَالِهُمُ وَبَعْضُهُمْ قَدْراَى فِيهِ بِنَاءَهُمُ حَكْمَ ٱلصَّحِيحِ بِلاصَرْفِ لِهُ رَسَمُوا أجَازَهُ ٱلْبَعْضُ وَٱلْسِاقُونُ مِاٱلْتَزَمُوا

إنَّ ٱلْمُسرَكَّبَ إِنْ وَافْساكُمُ عَلَمَساً وَإِنْ تَجِد عَلَمَ الْزَادَت بِهِ أَلِفٌ وَإِنْ أَتِى عَلَمُ بِالْهَ اللهَ النَّا أَنُّدُ لَهُ وَإِنْ أَتَّى عَلَمُ بِالْهَ لَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَإِنْ تَأَنَّثَ تَعْلِيهِ قَا وَزادَعَلَى وَإِنْ يَكُنْ مساأتى إلاَّ الشُّلاثِي هُنا وَإِنْ عَــلا وَسَطاً مِنْهُ سُكُونُهُمُ وَتَمْنَعُ الصَّرْفَ أَيْضا عُجْمَة عُرفَتْ والاسمُ إنْ في لسَّان الْفُرْب عُجْمَتُهُ لاصر ف في عَلَم وافاكَ مُلْتَحِفاً وَإِنْ يَكُ ٱلْوَزْنُ لَمْ يُخْصَصَ بِفَعْلِهِمُ لا يَصْرفُونَ لأعْلام بها لَحقَتْ وَمَا تُعَرِّفُهُ أَوْ مِا يُشَابِهُهُ وَإِنْ فِعَالُ أَتَى لاصَرْف يَهْزمُهُ والاسمُ إنْ كسانَ مَنْقُوصًا نُنلُهُ هُنا لِمَنْع ماصَرَ فُوا في صَرْفِهِ اخْتَلَفُوا

# إعسراب المضنارع وتواصيبه

يَداهُ عَنْ نَاصِبِ أَوْجَـازِم لَهُمُ وَبَعْدَ عِلْمٍ فَرَفْعُ ٱلْفِعْلِ يَنْتَظمُ لِلْفِعْلِ أَوْ يَعْلَمُ الإنْسَانُ ماعَلمُ وا بُرُودُأَنْ تَتَسهادَى في نُحاتكُمُ ماكَانَ سَيْفِي لِيُلْقى دُونَ سَيْفِكُمُ بِمَـعْنَى حَـتّى وَإلاّ تَأُو رَوْضَكُمُ إِنْ كَانَ مُسْتَقْبِلاً للْحَال ضَمْهُمُ فَحَدْفُها وَاجِبٌ مَعْ نَصْبِ فِعْلِهم فَانْصُبْ بِأَنْ لَيْتَ خَصِّصْ بَعْدَ فَائِهِمُ نَصْبُ بِأَنْ بَعْدَ فَاأُوْ أَخْ بَسرُ وُ ابِهِمُ مِنْ بَعْدِها إِنْ تُصَاحِبْها فَذَالَكُمُ فَاجْزُمْ أَو اَلْمُبْتَدا وَانْصُبْ بِأَنْ لَهُمُ يَجُـوُزُ أَنْ تَتَـوَلَّى ٱلْجَـزْمَ بَيْنَكُمُ إلاّ بِتَسَقْ دِيرِإنْ مِنْ بَعْدِنَهُ بِهِمُ

إنَّ الْمُضَارِعَ مَرْفُوعٌ إذانْسَحَبَتْ وَانْصُبْ بِلَنْ أَوْ بِكَى أَوْ أَنْ كَنذاكَ إِذَنْ أَنْ بَعْدَ ظَنَّ فَلا تُلْفى بِنَاصِبَةٍ تَأْتِيكَ مُضْمَرَةً حِيناً وَمُظْهَرَةً وأنْ إذا سَبَقَتْ ما كَانَ ما ظَهَرَتْ أضْمر لأن بعداً وْإنْ قَدِّرَتْ لَكُمُ وَإِنْ تَرِمْ رِيفَ حَستّى أَضْمِرَنَّ لأَنْ وَبَعْدَ فَاء ِ تُجِيبُ النَّفْيَ خَالِصَةً وَبَعْدِ نَفْي أَو اسْتِفْهامِنا وَدُعا وَإِنْ عَلَيْهِ بِإِسْمِ ٱلْفِ عْلِ دُلَّ فَ لا وَٱلْواوُ كَالْفَاءِ في نَصْبِ بِأَنْ حُذِفَتْ وَإِنْ تَكُ الْواولِلتَّشْرِيكِ قَدْعَمِلَتْ وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَ غَيْرِ النَّفْي ماسَبَقَتْ وَٱلْجَزْمُ بَعْدَ سُقُوطٍ ٱلْفَاءِ قَدْ مَنَعُوا

جَـوابه بُعْد تِلْكَ الْفَاء بِلْ جَـز مُـوا حاكى جَـواب التَّـمِنِي نَصْبُه لَهُمُ فَانْصُبْ بِأَنْ ذُكِرت أُو حَدْ فَها عَلِمُوا فَانْصُبْ بِأَنْ ذُكِرت أُو حَدْ فَها عَلِمُوا فَلْنُلْزِم الْفِعْل رَفْعا لَيْس نَصْبُهُمُ إلاّ شُـد وُذَاض طِرار حِين يَحْتَـدم إلاّ شُـد وُذَاض طرار حِين يَحْتَـدم إنْ دُلُ للأَمْرِ بِاسْمِ الْفِعْلِ ما نَصَبُوا فِعْلَ الرَّجابَعْدَ تِلْكَ اَلْفَاءِ قَدْ نَصَبُوا وَإِنْ هُمُ عَطَفُ وا فِعْلاً لإسْمِهِمُ وَإِنْ يَكُ الاسْمُ ما وافي صَراحَتَهُ وَلَمْ يَجُزْ حَذْف أَنْ في غَيْرِ ما ذَكَر وا

米米米米米

# جَوَازِمُ اَلْمُضَارِعُ

مُضَارعاً ثُمَّلَمْ لَمُ المُّالِدُا الْتَرَمُوا أَيَّانَ أَنِي وَإِذْ مِاأَيْنَمِا قَدِمُوا وَمَسايِلي فَسجَسوابٌ وَٱلْجَسزالَكُمُ وَأَخِّرَنْ إِنْ تَشاإِنْ جَاءَ جَرْمُ هُمُ مُضَارِع رُفَعُوهُ ثُمَّا و حَزَمُوا شَـرْطاً فَــزَوِدُهُ فَـاءً أَنْتَ يِاعَلَمُ تُقْرِنْهُ بِالْفَاءِ مَهُماعِنْدَكَ احتكَمُوا إنْ تَأْت ِنَزُ وى إذا فِيها إمامكم بِالْوَاوِ مُ فَ تَرِنا جِ نَا وَفَ الْكُمُ وَقُومً ٱلشَّرْطُ عَنْهُ عِنْدَ حَنْفِهِمُ مِنْ بَعْدِ ذِي قَسَمٍ رَجِّحْ لِشَدْطِهِمُ لُوْ كَانَ ذَا خَبَرِ مِا كَانَ قَبْلَهُمُ

فَـلامُأَمْسِ وَنَهْىِ وَالدُّعَـاجَـزَمَتْ وَإِنْ وَمَنْ ثُمَّ مامَهُ ما وَأَيْ كَمَتى أُولاهُ ما فِعْلُ شَرْط جَازِمُ أَبَداً ماض وضارع وقدّم ماتشاء لنا وَٱلْماضي إِنْ جَاءَ فعْلاً وَٱلْجَزَاءُ لَهُ أمَّا ٱلْجَوابُ إِذَا لَمْ يَصْلُحَنْ ليرى أمَّا إذا صَالِحاً للشَّرْطِ جَاءَ فَلا عَنْ فَسائِنا فَاذا وافَتْكُ قَائِمَةً يَاْتِيكَ بَعْدَ ٱلْجَرَا فِعْلُ يُضَادِعُكُمْ وَجَازَ حَذْفُ جَوابِ ٱلشَّرْطِ مُنْتَظِماً وَإِنْ تَوالَتْ يَمِينُ عِنْدَ شَـرْطِهِمُ وَقَلَّ ترْجِيحُ شَرْطٍ عِنْدَ ماحَلِفٍ

### لو ـ وأمّا ـ لولا ـ ولوما أدوات الإختصاص في الإسـم

إثْيَانُ لَوْحَرْفَ شَرْطٍ فِي الْمُضِيِّ فَشَا تَخَصَّ بِالْفِعْلِ لاَ الأسماءُ تُدُرِكُها وَإِنْ أَتَيْتَ بِلَوْ مُسْتَ قُصِيلاً قَلَبَتْ وَإِنْ أَتَيْتَ بِلَوْ مُسْتَ قُصِيلاً قَلَبَتْ أَمَّا الْجَوابُ لِلَوْ مَاضِ بِلاجَدل المَّا فَحَرْفُ لِتَفْصِيل يُريكَ هُدى المَّا فَك الفَا قَلِيل الله الله الله المَّد الله المَّا فَك الله المَّا الله المَّا الله المَا المُا المَا المِنْ المَا المَا المَا المُنْ المُل

#### ألْعَدَدُ وكناياته

أَثْبِتْ هُنَا التَّاءَ إِنْ ذُكَّرْتَ عَدَّهُمُ وَقَلَّ فِي مِائَة لِلْجَامُع تَنْتَظمُ مِنْ بَعْدِ عَسْسُرِ فَذَكِّرْ تَاءَهُمْ لَكُمُ ثَلاثَ عَــشـرَة بِنْتـا لِي بِعــزُهِمُ وَٱلْبَاقِي بِالْفَتْحِ وَٱلتَّمْ بِيزُبَعْدَهُمُ لَفْظاً لأنشى وَذُكْسران لنارسسمسوا ذَكِّ رْإِذَا شِـنْتَ أَوْ أَنِّتْ لِعَـدِّهِمُ إلاّ اثْنَتَى ْعَـشْرَة ِ تَأْبِي مُـضَافَـهُمُ وَقِيلَ بِالْكَسْرِ فِي الثَّانِي إِذَا احْتَكَمُوا حَسْبَ ٱلْعَوامِلِ وَٱلْكُونُونِيُّ مُنْسَجِمُ كَفَاعل فَعَلَ الإحْسَانَ خَيسْرُهُمُ مِنْهُ قَدِ اشْتَقَّ ثاني اثْنَيْنِ عِنْدَكُمُ وَاثْنَيْنِ ثَنْتَيْنِ مَنْ مُنْكُولًا نِعِنْدَهُمُ كَـــذاك حَــادِيَة 'تُلْفى بِقَلْبِـهِم

فَ مِنْ ثَلاثَةِ أَعْداد لِعَ شُرَتِهمْ لِلْفَرْدِ أَلْفا أَضِفْ أَوْ شِئْتَهامِئةً وَوَاحِــد ُ إِنْ أَتِى وَاثْنان إِنْ بَرَزَا وَاثْبِتِ التَّاءَ إِن أَنْثَى بِعَسْسُرَتِهمْ فَ الأُولَيَ يُن بِإعرابِ ٱلْمُ شَنَّى أَنِلْ منْ عَدِّعِشْرِينَ للتِّسْعِينَ مُتَّفِقٌ تَمْيِيزُ فَرْدٍ وَمارَكَّبْتَ جَاءَ سَوَا أجيز إضافة ماركبت من عدد وَإِنْ تُرَكِّبُهُ لِلْجُزئِيْنِ فَتْحُكَ جِا وَثَالِثُ أَعْرِبَ الصَّدْرَ الْحَبِيبَ لَهُ وَاجْعَلْ مِنَ اثْنَيْن حَتّى عَشْرَة عِدَاً وَإِنْ أَتِى دُونَ إِفْسِرادٍ أَضِفْهُ لِمَسا وَثَالِثٌ عِنْدَ تَنْويِنٍ وَثَالِثَــةٌ وَحادِي عَنْ وَاحِدٍ قَدْ جَاءَ مُنْقَلِباً

مَيِّزْبِهِ كَمْ فَقِيهِا بِتَّ حَوْلَهُمُ قُلْ لِي بِكَمْ بَطَلٍ فَرَّقْتَ جَيْشَهُمُ تَجُرُّتَمْ يِبِ زَهَا كَمْ عَالَمٍ قَدِمُ وُا مُسْتَفْهِ مِا أَوْ بِها أَخْ بَرْتَ عَدَّهُمُ وَاسْتَفْهِ مَنَّ بِكَمْ عَنْ مُفْرَدٍ عَدَدٍ
وَجَرُّ تَمْ بِينِ كَمْ وَافَاكَ فِي جَذَلٍ
وَجَرُّ تُوافِيكَ بِالتَّكْثِيبِ رِمُعْلِنَةً
صَدْرُ الْكَلام أَنِلْهُ كَمْ إذا قَدِمَتْ

مَيِّزْبِهِ كَمْ فَقِيهِا بِتَّ حَوْلَهُمُ قُلْ لِي بِكَمْ بَطَلٍ فَرَّقْتَ جَيْشَهُمُ تَجُرُّتَمْ يِبِ زَهَا كَمْ عَالَمٍ قَدِمُ وُا مُسْتَفْهِ مِا أَوْ بِها أَخْ بَرْتَ عَدَّهُمُ وَاسْتَفْهِ مَنَّ بِكَمْ عَنْ مُفْرَدٍ عَدَدٍ
وَجَرُّ تَمْ بِينِ كَمْ وَافَاكَ فِي جَذَلٍ
وَجَرُّ تُوافِيكَ بِالتَّكْثِيبِ رِمُعْلِنَةً
صَدْرُ الْكَلام أَنِلْهُ كَمْ إذا قَدِمَتْ

#### ألحكايه

أنِلْهُ إعسرابَهُ مِنْ أَيْنَمسا قَسدِمُسواُ تُحْظی كَمَنْ سَلَفُواُ حَكْماً إِذَا احْتَكَمُوا مَنُونَ أَنْتُمْ مَنُولُلِهُ مَسرْدِقِسْ لَهُمُ مَسُولُ لِلْفَسسرْدِقِسْ لَهُمُ مُسنذَكِّ سراً كُنْتَ أَوْ أَنَّ شْتَ يَا قَلَمُ مَسنَدَكِّ سراً كُنْتَ أَوْ أَنَّ شْتَ يَا قَلَمُ مَنْ يَافَتَى لِجَمِيعِ الْقَوْلِ تَرْتَسِمُ وَقُلْ مَنْ عَاطِفٍ لَهُمُ مَنْ عَاطِفٍ لَهُمُ مَساجَسازَيُحْكی وَثَمَّ الإبْتِسدالَكُمُ مساجَسازَيُحْكی وَثَمَّ الإبْتِسدالَكُمُ مساجَسازَيُحْکی وَثَمَّ الإبْتِسدالَكُمُ

### ٱلتَّاْنِيثَ

أوْأَقْ بَلَتْ أَلِفَ اَلْقَ صُرِيْنِ تَرْتَسِمُ مِنَ الضّمِيرِ وَوَصْفٍ أَنَّتُ والَهُمُ لِلتّاف حَيِّ لِهِ الأُنْثي وَلَيْ شَهُمُ لِلتّاف حَيِّ لِهِ الأُنْثي وَلَيْ شَهُمُ مِفْع ال أَيْضا وَمِفْعِيل لِبِحَوْلِكُمُ وَالْحَذْف قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْ ان يُغْتَنَمُ مَوْصُوفَها لَحِقَتْ أَوْلا فَلا لَهُمُ

عَـلامَـةُ الاسْرِتَ انِيسْا أَتَتْكَ بِتا وَيُسْتَدلُ بِمَالافِيهِ تِاعُلِمَتْ يَاْبِي فَعُولُ بِمَعْنِي فَاعِلٍ أَبَدا يَاْبِي فَعُولُ بِمَعْنِي فَاعِلٍ أَبَدا ومادناتاء تَانِيثٍ بِنَحْسوكُمُ وَإِنْ فَعِيلٌ بِمَعْنِي فَاعِلٍ لَحِقَتْ وَإِنْ أَتَاكَ بِمَـفْعُنِي فَاعِلٍ لَحِقَتْ

米米米米米

# أَلِفُ اَلتَّاْنِيثِ الْمَقْصُورَةُ وَالْمَمْدُودَةُ

حُبْلى وَحَمْراءَ في قَصْر وَمَدهم مُ فَعْلى فَعْلى فَعْلى نَوْعُ مَشْيهم وَتَمْهم وَفِعْلِيافِ الْمَالِلْمَدِ كُلُّهُم وَفِعْلِيافِ الْعِلَالِلْمَدِ كُلُّهُم وَجَاءَكُمْ ثُمَّ فِاعَدولاء يُنْتَظِم وَجَاء كُمْ ثُمَّ فِاعَدولاء يُنْتَظِم وَجَاء كُمْ ثُمَّ فِاعَدولاء يُنْتَظِم لَنَاعَلى أَلِف إِنْقسِم مَنْ الصَّحيح الْمُتَحَنْ ماكان قَبْلَهُم مَنْ الصَّحيح الْمُتَحَنْ ماكان قَبْلَهُم وَالْمَد في الْقَصْر أَهْلُ الْكُوفَة اعْتَنَمُوا وَالْمَد في الْقَصْر أَهْلُ الْكُوفَة اعْتَنَمُوا وَالْمَد في الْقَصْر أَهْلُ الْكُوفَة اعْتَنَمُوا

وَهَذِهِ أَلِفُ التَّسَانِيثِ بَارِزَةً جَاءَتْكُمُ فِعلَى فُعلَى كَذَا فَعلَى فِعلَى كَذَا فَعلَى فِعلَى كَذَا فَعلَى فِعلَى فَعلَى وَفُعَالَى لِنَبْتِكُمُ فِعلَى فُعلَى وَفُعَالَى لِنَبْتِكُمُ وَفَعْلَا فُعلَا فُعلَا فَعَلَا فَعَلَى وَالْمُ فَعَلَى اللّهُ فَعَلَى إِلَّهُ اللّهُ فَرِبُكُ وَمَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

米米米米米

# تَثْنِيَةُ ٱلْمَقْصُورِ وَٱلْمَمْدُودِ

وَإِنْ أَتَتُ أَلِفُ اَلْمَ قُصُورِ رَابِعَةً كَذَاكَ ثَالِثَةٌ مَعْ أَصْلِها جَهِلُوا كَذَاكَ ثَالِثَةٌ مَعْ أَصْلِها جَهِلُوا وَإِنْ أَتَتْ بَدَلاً مِنْ وَاوِهِمْ كَعَصَى مَعْهُ وَلَةُ الأَصْلِ إِنْ وَافَتْكَ ثَالِثَةً مَعْ مَعْهُ وَلَةُ الأَصْلِ إِنْ وَافَتْكَ ثَالِثَةً وَهَمْ حَرْزَةٌ بَدَلاً وَافَتْكَ مِنْ أَلِفٍ وَهَمْ حَرْزَةٌ بَدَلاً وَافَتَكَ مِنْ أَلِفٍ وَهَمْ حَدُودُ بَارِزَةً وَإِنْ أَتَتُ هُمْ حَرْةُ الْمَحْدُودُ وَمَا قَصَروا وَشَدَ إِنْ يَانُ مَمْدُودُ وَمَا قَصَروا وَشَدَ إِنْ يَانُ مَمْدُودُ وَمَا قَصَروا لاحَذْفَ يَأْتِي صَحِيحَ الْجَمْعِ عِنْدَهُمُ لاحَذْفَ يَأْتِي صَحِيحَ الْجَمْعِ عِنْدَهُمُ لاحَذْفَ يَأْتِي صَحِيحَ الْجَمْعِ عِنْدَهُمُ

# جَمْعُ اَلْمَنْقُوص وَالْمَمْدُود وَالْمَقْصُور

قاضُونَ قاضِينَ بِالْفَيْحَاءِ عِنْدَكُمُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ لَا لْحَسَاقٍ أَتَى لَكُمُ وَلْتَبْقَ فَعَتْحَتُهُ يامُصْطَفِينَ هُمُ وَلْتَبْقَ فَعَتْحَتُهُ يامُصْطَفِينَ هُمُ فَاقُلُبْ هُنَا الأَلِفَ اَلْمَ قُصُورَ يَاءَهُمُ مُؤنَّتُ الْجَمْعِ تَلِّ الْعَيْنَ فَاءَهُمُ لَا فَعَيْنَ فَاءَهُمُ لَا فَعَيْنَ فَاءَهُمُ لَا فَعَيْنَ الْعَيْنَ فَاءَهُمُ لَا فَاللَّهُ عَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْدِ تَبْتَسِمُ فَعَمْ الْغِيدِ تَبْتَسِمُ فَعَمْ الْغِيدِ تَبْتَسِمُ فَاعَهُمُ فَاعَهُمُ الْعَيْنَ الْوسَكِنْ لِجَمْعِهِمُ فَاعَلَمْ الْعَيْنَ الْوسَكِنْ لِجَمْعِهِمُ فَاعَمْ مَصْمُ وَمَةً وَاللاّمُ يَاءَهُمُ مُسُومًةً وَاللاّمُ يَاءَهُمُ مُسُومًةً وَاللاّمُ يَاءَهُمُ مُسُونًا الْعَيْنَ الْولَا وافي بِنَحْسُوهِمُ مُسُونًا اللهُ الله

وَيَحْذِفُ الْيَاءَ بِالْمَنْقُوصِ جَمْعُهُمُ
وَجْهَانِ فِي جَمْعِ مَمْدُودُ إِذَا بَدَلاً
وَاحْذِفْ هُنَالِكَ مِنْ مَقْصُورُهِمْ أَلِفاً
وَاحْذِفْ هُنَالِكَ مِنْ مَقْصُورُهِمْ أَلِفاً
وَإِنْ جَمَعْ عَنْ بِتَاءٍ قَبِلَهِ اللَّفِ لُوالْ حَمْدُ وَسَاكِنُهِ اللَّهِ وَسَاكِنُها صَحِيحُ عَنْ إِثْلاثِي وَسَاكِنُها وَبَعْدَ ضَمَّ وَكَسْرِ جَازَ فَتْحُهُمُ وَبَعْدَ ضَمَّ وَكَسْرِ جَازَ فَتْحُهُمُ وَكَسْرِ جَازَ فَتْحُهُمُ وَكَسْرِ جَازَ فَتْحُهُمُ وَإِنْ أَتَاكَ رَبُاعيا اللَّهُ الْمُؤنَّثِ إِنْ بِالْكَسْرِ قَدْ جَذِلَتْ فَاءُ الْمُؤنَّثِ إِنْ بِالْكَسْرِ قَدْ جَذِلَتْ وَانْ أَتِي عَنْ مِنْ مِنَا لَا تُبِعاعُ إِنْ ظَهَرَتُ وَإِنْ أَتِي عَنْ مِنْ مِنا قُلْنَا بِجَمْمُ عِهِمُ وَإِنْ أَتِي عَنْ مِنْ مِنَا لَيْ الْمُؤنَّ فَيَا مُنْ مَا قُلْنَا بِجَمْمُ عِهِمُ وَإِنْ أَتِي عَنْ مِنْ مِنا قُلْنَا بِجَمْمُ عِنْ مُنْ وَإِنْ أَتِي عَنْ مُن مِنا قُلْنَا بِجَمْمُ عِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ قُلْنَا بِجَمْمُ عِنْ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنَّ وَإِنْ أَتِي عَنْ مُنْ مِنَا قُلْنَا بِجَمْمُ عِنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤنَّ وَإِنْ أَتِي عَنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ عَنْ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنَّ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ قُلْنَا بِجَمْمُ عِنْ اللَّهُ الْمُؤنَّ وَلَا الْمُؤنَّ مُنَا الْمُؤنَّ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنَّ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنَّ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنِّ مُنْ اللَّهُ الْمِنْ عَنْ الْمُؤنِّ وَلَا الْمُؤنِّ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُونَا الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ الْمُؤنِّ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ الْمُؤنِّ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنِّ مُنْ اللَّهُ الْمُؤنِّ مُ إِلَا لَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤنِّ الْمُؤنِّ مُنْ مُنْ الْمُؤنِّ الْمُؤْمُ الْمُؤنِّ الْمُؤْمُ الْمُؤنِّ مُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

### جَمْعُ اَلتَّكْسِيرِ

عَـ لاعلَى اثْنَيْن مَعْ تَغْيير فَرْدِهِمُ أَوْزَانُ ماقَلَّ مِنْ تَكْسِيرِ جَمْعِ هِمُ مابَيْنَ ذِي قِلَّةٍ أَوْ كَـشْرَة لِهُمُ ظَبْى وأظب أتاكم من مستسالهم لأَنَّهُ صِـفَـةٌ إلاّ شُـنُونَهُمُ مُـؤَنَّثًا أَعْنُقُ ٱلْعَلْيَـابِسَيْـفِكُمُ عَلَيْهِ أَفْ عُلُ بِالأَفْ عَالِ يَنْتَظِمُ أفْ عسالِهِمْ نَحْوُ أَفْسِراحْ بِرَوضِهِمُ مُ رَبّع ا ثَلَثَ تُ لهُمُ وَإِنْ تُؤَنِّتْ عَلَى فَعْلاءَ حُمْرُهُمُ يَرْضَ اطِّرادا صبي صبينة ٌ قَدِمُوا مِنْ قَـبْل ِآخِـرِهِ مَـدٌ لَهُ شَـمَمُ يُجْمَعُ عَلى فُعل دُونَ اطِّرادِهِمُ وَحِجَّةً حِجَجًا أَيْضًا لِحَيَّ لَهُمُ

وَجَمْعُ تَكْسِيرِهِمْ مادَلَّ مُتَّفِقاً فَـفعْلَة أفعل أفْعال أفْعِلة " يأتى اَلتَّناوُبُ في الْوَزْنَيْنِ في فَرحِ جَـمْع لِكُلِّ ثُلاثى ۗ فَـا فْـعُلُهُمْ وَأَضْخَمُ لَمْ يَنَلْ مِنْ جَمْعِ أَفْعُلِهِمْ وَاجْمَعْ لِماأَنْتَ قَدْ رَبَّعْتَ أَحْرُ فَهُ وَإِنْ أَتِنَاكَ ثُلاثِي وَمَلِينَا اطَّرَدَتْ وَجَمْعُ فِعْل صَحِيحِ ٱلْعَيْن شَذَّعلى وَاجْمَعْ بِأَفْعِلَة إسْما تُذَكِّرُهُ فُعْلُ فَمُطَّرِدُ فِي ٱلْوَصْفِ إِنْ ذَكَرا ً وَفِعْلَة جَمِمْعُ ماكانَ ٱلْقَلِيلَ وَلَمْ وَجَاءَكُمْ فُعُلُ فِي جَمْعٍ كَشْرَتِهِ أَمَّا اَلْمُ ضَاعَفُ إِنْ مَدُوا لَهُ أَلْفًا وَفِعْلَةٌ كِسْرَةٌ فَاجْمَعْ عَلَى كسر

لِعَاقِل ِ ذَكَ رِ تَعَاتَلُ لا مُسهُمُ فِي كُلِّ ما وَصَفُوا مَنْ ذَكَّرُوا لَكُمُ قَتْلَى وَجَرْحَى وَأَسْرَى مِنْ عَدُوِّكُمُ زَمْنِي وَهَلْكِي وَمَرْضِي عُوفِيَ ٱلْكَرَمُ أَوْجَاعِلَى فَعْلِهِمْ غَسِرْدٌ بِأَيْكِهِمُ وَصْفاً عَلى فَاعِل قَدْ صَحَّعِنْدَهُمُ بفَاعِل ذكر صُوامُ دَهْركُمُ مُعْتَلِّلام كَغَازِغُنزَّ جَمْعُهُمُ فِي فِعْلَة فِكِعَابُ الأُنْسِ تَبْتَسِمُ عَلَى جِبَال جِمَالٌ حَوْلٌ رَكْبِكُمُ عَلَى فِعَالٍ ذِنَابٌ فِي شِعَالِكُمُ كَسريمة وكسريم من كسرامسهم عَطْشانُ عَطْشى عِطَاشٌ فِي قِفَارِهِمُ على فِعَالٍ حِماضٌ في طَعَامِكُمُ مُعْتَلِّ عَيْنِ فِعَالٌ فِيهِ يَبْتَسِمُ جَمِّعْ بِهِ كَسِدا وَٱلْوَعْلَ نَحْوَهُمُ

وَفِعْلَة دُونَ تَسْكِين لِوَصْفِهِم وَفَعْلَة عِنْدَ فَتَح الْعَيْنِ مُطّرِد جَمْع لِوصْف عِلى فَعْلى فَعِيلُهُم وَمَا يُشَابِهُ فِي ٱلْمَعْنِي فَعِيلِكُمُ جَمْعٌ بفُعْل صَحِيحِ اللام قُل ْفِعَلُ وَفَعَّلُ كَيْفَ نَنْسَى أَنْ نَقِيسَ بِهِ فُعَّالُ قِسْهُ بِوَصْف إِصْحٌ لامُهُمُ وَنادِر ُ جَسَمْعُ فُسعَّالٍ وَفُسعَّلِ فِي فِعَالُ مُطّردٌ في فَعْلِهِمْ وَكَندا وَقَدْ تَجَلَّى سَعِيدٌ صَاعِدا جَبَلاً فعْلُ وَفُعْلُ كَنذَا أَيْضاً قَدِا طَّرُدا وَفِي فَعِيل بِمَعْنى فَاعِل ِشَغَفٌ فَعْلانُ وافي عَلى فَعْلانَة جَذلاً كَذلِكَ ٱلْوَصْفُ مِنْ فِعْلَانَ مُطَّرِدُ وَكُلُّ وَصْفٍ فَعِيل أَوْ فَعِيلَتِهِمْ وَافى فَعُولُ ثُلاثِيًّ وَمُطّرِداً

فُعُولُ فَعْلاً فَكَعْبُ فِي كُعُوبُهِمُ غُرابُ غُرِبانُ لَمْ نَرْهَبْ نَعِيبِ قَبِهُمُ إِنْ شِئْتَ جَمْعاً لَهُ تِيجَانُ مَجْدِهِمُ فَعْل مَظَهْر على فَعْلانَ جَمْعُهُمُ على فَعِيلٍ بِمَعْنى فَاعِلٍ لَكُمُ نَحْوُ ٱلْمُضَاعَفِ وَٱلْمُعْتَلِّ عِنْدَهم وَزِدْ فَواعِلَ أَنْثَى عِنْدَ وَصْفِهِمُ على فَواعِلَ لا اَلتَّذْكِيدرَ حَوْلَهُمُ لَوْتَاوْ ُها حُــٰذِ فَتْ زَانَتْ لَهِــاشــيَمُ نَسِيمُ فَعُلاءَ ذِي صَحْراءُ أُنْسِهِمُ جَمْعاً لِكُرْسِيِّكَ ٱلسَّامِي بِعَرْشِهِمُ بِلا مسزِيدٍ رُبَاعِسِياً لَهُ شُسَمَمُ جَـواهِرا جَـمِعَنْ عَنْ جَـوْهَرٍ لَهُمُ فَاحْدُفُ لآخِدهِ أَوْرَابِعِ لَكُمُ إنْ غَيْرَ مُشْتَبِهِ مِنْ زَائِدٍ رَسَمُوا دَحَارِج 'جَمْع مَنْ دَحْر َجْتَ رَأْسَهُمُ

وَقَد ْ تَأَلَّقَ أَيْضًا جَامِعًا لَكُمُ وَذَا فُعال على فُعُلانَ نَجْمَعُهُ حُونت بحيتَان جَمِّعْه وتاجُهُم واسْمُ تَبَدى صَحِيحَ الْعَيْنِ قِسْهُ عَلى فَعْلاء لا تَنْسَ يَوْما أَنْ تَقِيِسَ لَهُ وَنابَ عَنْ قُعَداءَ أَفْ عِلاءً لَهُمْ فَواعِلٌ فاعِل أوْفاعِلاء كَلدا جَمِّعْ لِوَصْفِكَ أَنْشَى عَاقِل سَعِدَتْ سَحَابَة جَمِّعَنْها في فَعائِلِهِمْ وَذِي فَعَالى فَعَالى جال أَعْصُنَها وَخُلدٌ فَعَالِيَّ ذا يَاءٍ بِلا نَسَبٍ فَعَالِل جَمْعُ ما وافي بِأَحْرُفِهِ بِشِبْ هِ هِ كُلَّ اسْمِ جَمَّ عَنَّ لَنا إنَّ ٱلْخُهُاسِيَّ إِنْ جَسرَّدْتَ آخِسرَهُ وَحسنْفُ رابِعه مساجَسازَ عِنْدَهُمُ وَذِي سَبَطْرى أتَتْكُمْ في سَبَاطِرها

وَكَانَ مَداً فَلا يُحْذَفْ لَهُ شَمَهُ وَالسِّينُ وَالتَّاءُ حَي حَذْفَها الْقَلَمُ وَاسْتَبْقِ لِلْيَاء لَوْ طَالَت رماحُهمُ فَقُلْ حَزابِين رفْقا في عَجُوز كُمُ سَسرانِدا قُلْت لاداناكم الْوَهُمُ وَاَلْحَرْفُ إِنْ زَائِدا مَنْ قَلْبِلْ آخِرِهِ وَذَا مَداعُ لِمُسْتَدْع بِهِ جَمَعُوا يَلَنْدَدُ فَاحْ فِفَنْ لِلنَّوْنِ إِنْ جُمِعَتْ وَحَيْلزَ بُونَ إِذَا جَمَعْتَ ثُلَّتَها وَفِي سَرَنْدى سَرادٍ إِنْ تَشَاو إِذَا

米米米米米

### اَلتَّصْغِيرُ

جَاءَتْ بِذَا اَللُّغَةُ الْفُصْحِي إِذَا احْتَكَمُوا ثَلاثَة مُشَلَّت تَصْفِير رَكُمْ لَهُمُ ثَانِيه زِدْيا بِتَسشْدِيد ٍ يَزِينُهُمُ كَسُرا لما بَعْدِ يَاءٍ فِيدِ تَبْتَسِمُ سُفَيْرِجٌ وَسُفَيْرِيِجٌ شَدَا ٱلْقَلَمُ حَذَفْتَ فِي حَالَةِ ٱلتَّصْغِيرِ بَيْنَهُمُ أَوْجَمْعِ تكْسِيرِهِ يُحْفَظْ وَلا سَأَمُ تَاءٌ وَمَقْصُورُهَا ٱلْمَمْدُودُ إِنْ رَسَمُوا مِنْ بَعْدِ أَرْبَعَةٍ إِنْ صُعِّرَتْ لَهُمُ فَحَذْفُهافِي يَدِ التَّصْغِيرِ يَنْحَتِمُ تَبْــقى لَنَاالأَلفُ ٱلْغَنَّاءُ تَبْــتَــسمُ لأصله فَبُويْبُ نَحْوَهُ ازْدَحَمُوا مَجْهُولَةَ الأصْل أوْ زَادَتْ فَواوُهُمُ إذا تَجسرَّدَ مِنْ تَاء لِنَقْ صِهِمُ

مَسْغُسرْ وَحَسَقُسرْ وَقَلِّلْ قَسرِّبَنْ لَهُمُ فُعَيْعِلُ وَفُعَيْعِيلٌ فَذِي لكم فَـضُمَّ أُوَّلً ماصَغَّـرْتَ مُنْفَـتحاً وَإِنْ أَتِسَاكُ رُبِسَاعِسَ أَنِسِلْهُ هُسنسا سَفَرْجَلٌ إِنْ تَشَاتَصْغِيرَهُ جَذِلاً عَـوِّضْ بِيَاء ِ قُـبَـيْلَ الإنْتِـهَاء لِما ماحَادَيُوْماً قِياساً عَنْ مُصَغِّره وَاقْتَحْ لِمايَلِي تَصْغِيراً تُؤنَّثُهُ وَلاَ اعْتِدادَ بِما فَوقْتَ أَحْرُ فَهُ وَإِنْ تَكُنْ أَلِفُ ٱلْمَقْصُورِ خَامِسَةً وَمَدَّةُ سَابَقَتْ مَقْصُورُنا حُذفَت وَرُدَّ مسالانَ مِنْ اسْمِ تُصَسِغُ سِرُهُ وَثَانِي اسْم لَهُ صَعْدرْتَ إِنْ أَلِفَا وَإِنْ تُصَعِّرْ لِمَنْقُوصٍ فَرُدَّلَهُ

لاتاء شَاك شُويْك في سِلاحِهِم مِنْ بَعْدِ تِجْدِرِيدِه مِنْ زَائد لِكُمُ مِنْ بَعْدِ تَجْدِرِيدِه مِنْ زَائد لِكُمُ اِذَا أَلْمُ سَمَى بِهِ ذَكَّرْتَ عِنْدَهُمُ عَلَى فُعَيْعِلَ فِي عُصْفُ وُرِهِ نَغَمُ عِلَى فُعَيْعِلَ فِي عُصْفُ وُرِهِ نَغَمُ بِلاعَلامَة تَأْنِيث بِهَا الْتَزَمُ وُا بَي الْعَلامَة تَأْنِيث بِهَا الْتَزَمُ وُا شَعْمُ الْتَرَمُ وَاللّه يَعْمُ وَاللّه يُعْمَ وَاللّه يُعْمَدُ حَوْلُ زَرْعِهِمُ وَفِي الّذِي وَالّتِي قَدْشَدٌ حَنْدَهُمُ وَفِي الّذِي وَالّتِي قَدْشَدٌ عَنْدَهُمُ

صَغِيرُ تَرْخِيمنا بِالأصْلِ قَالَ كَفَى
تَصْغِيرُ تَرْخِيمنا بِالأصْلِ قَالَ كَفَى
عَلَى فُعَيْلٍ فَصَغِّرْ مِا تُثَلِّثُهُ
عَلَى فُعَيْلٍ فَصَغِّرْ مِا تُثَلِّثُهُ
وَمَا تَرَبَّعَ صَغِّرْ هُ بِلاجَدلِ
مَّا الثُّلاثِيُ إِنْ أَنَّثْتَه وُلَها الثُّلاثِي إِنْ أَنَّثْتَه وُلَها الثُّلاثِي إِنْ أَنَّثْتَه وُلَها وَاللّبُسُ إِنْ خِيفِ لَمْ تَلْحَقُه تَاءهم وَاللّبُسُ إِنْ خِيفِ لَمْ تَلْحَقُه تَاءهم وَاللّبُسُ إِنْ خِيفِ لَمْ تَلْحَقُه تَاءهم وَسَدْ حَدْ فُكَ مَعْ أَمْن إِللَبْسِهِمُ وَلَا تُصَغِّرُ لَنَا الْمَبْنِي حَيْثُ يُرى ولا تُصَغِّر لَنَا الْمَبْنِي حَيْثُ يُرى

#### اَلنَّسَبُ .

يَاءً مُـشَـدَّدَةً بِصْـرِيُّناعَلَمُ الْحِقْ بِآخِـرِاسْمِ أَنْتَ تَنْسِبُـهُ تُحْذَفْ وَأَثْبِتْ مَعَ التَّشْدِيدِ يَاءَكُمُ وَإِنْ أَتَتُكَ كَيِهَا كُرْسِي مُسْسَدَّدَةً مَقْصُورَةً كَحَبارى إنْ نَسَبْتَهُمُ وَهذه ألِفُ التَّانِيثِ نَحْذِفُها فَحُبْلُويٌ وَحُبْلِي لَنارَسَمُوا وَجْهَيْن شَادَتْ لكم حُبْلى إذَا انْتَسبُوا وَاوا هُنا قُلِبَتْ فَتُويُّ مِصْرِكُمُ وَإِنْ أَتَتْ كَعَصَى أَصْلِيَّةً وَفَتَى ً قَلَبْ تَه الْواوَأُوْ حَذْف أَنْرى لَهُمُ وَقُلْ لها إِنْ أَتَتْنا وَهْيَ رابعَةً فَ افْ تَحْ لما قَ بْلَهِ اتُّقْلَبْ لوَاوهمُ وَٱلْيَاءُ إِنْ تَكُ بِالْمَنْقُوسُ صُالِثَةً يُستَبْقِي أصْلِيَّةً فِي ذَا انْتِسَابُهُمُ وَٱلْيَاءُ أَصْلِيَّةً تَأْتِى وَزَائِدَةً وَاقْتَحْ لِثَانِيهِ وَاقْلُبْ ثَالِثًا لَكُمُ وَإِنْ بِحَرْفِ عَلاهَا ٱلسَّبْقُ ما حُذِفَتْ أوْماعَ المَاةُ تَأْنِيثٍ بِهِ عَلِمُ وُا وَجَمْعَ تَصْحِيحِهمْ فَاحْذُكُ إِذَا انْتَسَبُوا وَطَيِّنُ شَدْ طَائِي أَذا رَسَمُ وَا مِنْ طَيِّبٍ حَـذَفَ وَايَاءً لَدى نَسَبٍ فَ عِيلَة 'فُ عَلِي "ثَمَّ تَرْتَسِمُ فُعَيْلَةٌ فُعَلِي حِينَ تَنْسِبُهُ فَــقُلْ لَهُمْ عَــدَوِي فِي عَــدِيِّهِمُ وَفِي قُعَيْل فَعِيلِ زِدْهُ وَاوَهُمُ لاحَــدْفَ لِلْيَـاءِ إِنْ وَافِي عَـقِـيِلُكُمُ إذا نَسَبَتَ عَصِيلِي أَمَامَكُمُ

مُعْتَلَّةَ ٱلْعَيْنَ أَوْضَاعَفْتَ مَاخَرَ مُوا كَحُكُم ها إِذْ تُثَنَّى ما بِهَا وَهَمُ لِجُ مُلَةً أَوْلِمَ زُجٍ عَجْزَهُ صَرَمُوا مُعَرَّفَ ٱلْعَجْزِ حَذْفَ ٱلصَّدْرِ مَا الْتَزَمُوا وَاللَّبْسُ إِنْ خِيفَ قَيْسِي بِهِ الْتَزَمُوا كَــمــاأتَتْكَ يَدِي وابْنُ مــثُلُهُمُ تُسردٌ قُسل أبَوي فِس أبِ لَسهُ مُ وَقِيلَ فِيها بِأَخْتَى ِّ إِذَا احْتَكَمُ وُا حَرْفا صَحِيحاً فَضَعِّفْ أَوْ فَخُفَّهُمُ ضَعِفْ وَأَبْدِلْ هُنَا اَلثَّانِي بِهَـمُـزِهِمُ مارُدَّ مَحْذُونُفَهُ إِنْ يَنْتَسبْ لَهُمُ مِنَ ٱلْفَرائِضِ فَرضِي لَهُمْ عَلِمُ وا يَسْتَ فْنِي عَنْ يَاءِ أَنْسَابٍ هُنالَكُمُ بِسُ وُقَكُمْ ذَلِكَ ٱلْبَـقَـالُ يَبْـتَـسِمُ فَعِسالُ لَسْتُ بِظَلاَّم لِحَسقَّكُمُ فَذَلِكُمْ شَذَّ لاَ ٱلْمَشْهُ وُرُعِنْدَهُمُ

جَليلَة ٌ قَد أَتَتْناأَو ْ طَوِيَلَتُ هُمْ وَحُكُمُ هُمْ زَةِ مَ مُدُودٍ إِذَا نَسَبُوا وَإِنْ نَسَبْتَ لاسْمِ رَكَّ بُسوُهُ لَنا وَإِنْ يَكُنْ صَـدْرُهُ إِبْناً تَأَلَّقَ أَوْ وَأَمْرِئِي إلى امْري الْقَيْس مُنْتَسِب ال وَفِي يَد يدوي تُلْفِي نُسْبَتَها وَإِنْ أَتَتْ تُسْتَحِقُ ٱلرَّدَ لامُهُمُ والأخْتُ وَٱلْبِنْتُ عَامِلْهِا كَمِثْلِ أَخِ إنَّ الثَّنائِيَّ إنَّ وَافْاكَ مُسْتَسِماً وَإِنْ يَكُنْ حَسِرْ فُنَا اَلتَّسانِي أَتِي أَلِفًا السَّانِي أَتِي أَلِفًا السَّانِي أَتِي أَلِفًا مَحْذُوُفُ فَاء صَحِيحُ اللَّامِ لاعِلَل أ وَإِنْ نَسَبْت لِجَمْع جِنْ بِوَاحِدَة وَتامِدرُ لأَخِي تَمْدرٍ وَلابِنُهُمْ بِوَزْن فِعّالِنافَانْسُب أَخاصُ رَفٍ وَجَاءَ أَيْضا بِمَعْنى صَاحِبٍ عَلَنا وَإِنْ أَتِي غَيْرُ مِا قَدْ مَرَّ مِنْ نَسَبٍ

### اَلْوَقْفُ

جئناعكى ألف مِنْ بَعْدِ فَتُحِهِمُ سَكِّنْ إذا شِئْتَ أَوْ ثَبِّتْ لِيَائِهِمُ لاتُحْذَفُ ٱلْيَاءُ مِنْهُ عِنْدَ وَقُفِكُمُ تَأَلَّقَ النَّصْبُ فِيهِ عِنْدَ وَقُهِكُمُ فى الرَّفْع وَالْجَرِّ والإثْباتُ خَيْسرُهُمُ وَهَاءُ تَأْنِيثِهِ سَكِّنْ بِوَقْهِمُ وَسَكِّنَنْ إِنْ تُرِدْ وَقْفِ الْبِحَيِّ هِمُ عِنْدَ التَّحَرُّكِ رَوْمٌ مَابِهِ عَتَمُ لآخِر الْحَرْف إشْمَامٌ لِوَقْف لِهِمُ هَمْ زا بِآخِ رِهِ أَوْذَا اعْتِ لللَّهُمُ وَانْقُلْ لِمَاقَابِلَهُ تَحْرِيكُهُ لَكُمُ مُـحَـرِّكُ سَاكنٌ كَـالْبَـابِ عَنْدَهُمُ أَشْيَاخُ كُولُفَتِنَا ٱلشَّمَّاءِ إِذْ حَكَمُوا أَجَازَت البِصْرة الْغَراء وقَلْفِهُم

وَإِنْ وَقَــفْناعلى اسْمِ نُنَقِّنُهُ وَوَاقِع بُعْد رَفْع أَوْ كَ جَر مِّمْ وَإِنْ يَكُنْ كَسَمُر وَافْ الْ أَوْ كَسِيَفِي وَٱلْيَاءَ سَكِّنْ إِذَا ٱلْمَنْقُوصُ مَعْرِفَةً وَجَازَ إِثْباتُكُمْ لِلْيَا وَحَدْ فُكَها والاسمُ إنْ جَاءَ وَالتَّحْرِيكُ آخِرَهُ رَوِّمْ وَشَمِّمْ وَضَعِّفْ وانْتَقِلْ بِهِمُ صَوْتُ خَفَى لنايَوْماً تُشِيِرُبِهِ وَضَمُنا شَفَ تَيْنِ سَكِّنَنْ لَهُمُ وَإِنْ وَقَفْتَ على التَّضْعِيفِ لاتُرنا وَٱلْوَقْفُ بِالنَّقْلِ تَسْكِينٌ بِآخِسرِه لا وَقُفَ لِلنَّقْلِ إِنْ مِا قَبْلُ قِمَّتِهِ وَٱلْوَقْفُ بِالنَّقْلِ إطْلاقِا أَجَازَ لنا وَإِنْ بِفَتْحِهِمُ قَدْ حَرَّكُوهُ فَما

إلى بِنَاغَيْرِ مَوْجُودٍ هُنَا انْحَجَمُوا إنْ كان فعُلاً فَقِفْ بِالتَّاءِ حَوْلَهُمُ وَٱلْجَمْعُ أَوْشِبْهُ هُ بِالتَّاءِ يَنْتَظِمُ فَـقِفْ عَلَيْهِ بِهَاءِ ٱلسَّكْتِ عِنْدَهُمُ هُناعَلى لَمْ يَعِدهُ أَوْعِ فَعِدهُ لَهُمُ فَاحْذِفْ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لماتَحَرُّكُهُ مِنْ لازِمٍ فَهِمُوا وَلا بِقَامَه لِقَامَ الْحَقُّ نَصْرَهُمُ عَنْهاء سكت إذا وقصاً تشابهم كَانَتْ بِدائِمَة تُسُتَحُسنَن ْبَهُمُ وَقَلَّ إِنْ نَثَ سِرِوا إعطاءُهُ لَهُمُ

وَٱلنَّقْلُ إِنْ صَـيَّـرَ الأَلْفَاظ ظَاهِرَةً وَوَقْفُ مَافِيهِ تَاالتَّانِيثِ جَازَلنا وَقِفْ عَلَى الْهَاءِ إِنْ وَافَتْ كَفَاطِمَةٍ وَٱلْفِعْلُ إِنْ جَاءَ مُعْتَلاًّ وَمُنْجَزِماً وَإِنْ أَتَاكَ عَلى حَسرْ فَسِيْنِ لَمْ يع قِفْ وَمَا إِذَا اسْتَفْهَ مَتْ وَٱلْجَرُ لاذَبِهَا وَٱلْوَقْفُ جَازَ بِهَاءِ ٱلسَّكْتِ مُعْتَنِقاً وَلا تَقُلْ جَاءَ زَيْدُهُ إِنْ وَقَسِفْتَ به وَبَعْدُ قَبْلُ ٱلْمُنادى مُفْرَدا سَمَخُوا وَشَـن وص لككها فِي مِنْ عَل وَإذا وَٱلْوَصْلُ يُعْطى لِحُكْمِ ٱلْوَقْفِ إِنْ نَظَمُوا

#### الإمسالة

أمِلْ لَهُمْ أَلِفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ أَلِفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَنْ يَائِكُمْ بَدَلاً لا شَـــنَّ زَيْدُهُمُ أيْضاً وَأَرْطَى وَحُسِبْلَى فَي حسبَائِهِمُ يُصِيرُ إسْنادُهُ لِلتَّاءِ فِلْتُهُمُ بضَمِّها لَمْ نَملْ يَوْماً لحَيِّهمُ أَوْ إِنْ بِحَـرْ فَـيْنِ هَاءٌ وَاحِدٌ لَهُمُ أَوْ أَقْبَلَتْ بَعْدَ حَرْفِ تِلْوَ كَسْرِهِمُ والطّاء والفاء باستعلائه محكموا لِلرّاء إنْ مَنَعُ وايوهما لِمَيْلهم لَمَّا يُؤَثِّرُ خِلَافَ ٱلْمَنْعِ عِنْدَهُمُ لَيْسَتْ بِمَكْسُورَة مِعْ ضِدِّها غَنِمُوا نَحْسوَ الإمسالة ذاأولى بمسشلهم لِلْمَنَعِ لا حَسرَجُ إِنْ مَسالَ نَحْسوَهُمُ

إمسالَة 'فسانْحِنا فَستْح لِكَسْرِهِمُ أَسْبَابُها سَبْعَة | إنْ تَأْتِكُمْ طَرَفا أمِلْ إلى ٱلْيَاءِ مَلْهَى عِنْدَ تَثْنِيَةٍ عَنْ عَسِيْنِ فَعْلِهِمُ مسالَتْ هُناأَلفٌ وَإِنْ عَلَى قُلْتُ جَاءَ الْفِعْلُ فِي جَذَلٍ وَإِنْ تَكُ انْفَ صَلَتْ حَرْفاً أَوِ اتَّصَلَتْ وَإِنْ تَجِدْ وَلَيَتْها كَسْرَة ' فَأَمِلْ عَيْنٌ وَقَافٌ وَخَاءُ ٱلصَّادُ ضَادُهُمُ وَحُكُمُ حَرْفِ إِذَا اسْتَعْلَيْتَ يُعْطَى هُنَا إنْ يَنْفَ صِلْ سَبَبُ يَأْتِي إمالَتَنا وَجَمْعُ حَرْفِ لِنااسْتَعْلَى وَرانهمُ أمِلْ حِمَارَكَ لَوْ مانِلْتَ مُقْتَضِياً وَ فَصْلُكُمْ سَبَبَا إِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُ

إلى مُنَاسَبَةٍ مِنْ قَبْلِهارَسَمُوا الله مُنَاسَبَةٍ مِنْ قَبْلِهارَسَمُوا أُمِّل مُن مَالها المُمَا وَوَقْفا أَمِل مِنْ فَتْحَةٍ لَهُمُ

أَمِلْ لَناأَلِفَا مِنْ دُونِ مِاسَبَبٍ خَصْتُ إِمَالَتُناالأَسْمَامُ مَكْنَةً وَقَبِلْ رَاءٍ إِذَا يَوْما لَنا كَسَرُوا

# تَصْرِيفُ الأَسْمَاءِ

عَنْ بِنْيَةِ الضَّادِ أَوْمِنْ أَحْرُف رِسَمُوا تَصْدِيفَكُمْ أَبَيا أَوْ وَاحِدٍ لَهُمُ وَزِيدَ قِسْمُ إلى سَبْعِ حُسرُ وُفِهِمُ سَكِّنْ لِثَانِيهِ عِلْمٌ زَانَ سِفْرَكُمُ فَ مُهُمَلٌ وَقَلِيلٌ عِنْدَ مَنْ فَهِ مُوا وَالشَّانِي وَافَاكَ مَسْرُورًا مَنْ يِدُهُمُ ذَاكَ الشُّلاثِيُّ ذُو التَّجْرِيدُ نَحْوَهُمُ ثَلاثَةً لا ثَناكَ ٱلْعَسِرْمُ وَٱلْهِمَمُ يَخْتَالُ أَوْخَمْسَةٍ أَوْستَةٍ لَهُمُ وَفُسِعْلُلٌ وَفِسِعَلٌ فَسِعْلُلٌ عُلِمُسِوا فَحَرِهُ فَناذا هُوَ الأصْلِيُّ عِنْدَهُمُ حُـرُوُفُهُ بِأُصُـولُ تِنْتَـمِي لَكُمُ إسْقَاطُهُ فَحِلافٌ فِيهِ يَنْتَظِمُ لَيْ سَسَابِزائِدَتَيْنِ عِنْدَ بَعْسَضِهِمُ

تَصْرِيفُناهُوَ عِلْمُ يَبْ حَـثُونَ بِهِ والاسمُ وَٱلْفِعْلُ مِنْ حَرْفَيْنِ إِنْ وَرَدا والاسمُ قِسْمانِ قِسمُ جَرَّدُوهُ لنا أَقْصَى الشُّلاثِيِّ ضُمَّ افْتَحْ بِكَسْرِهم مِنْ أَبْنِيَاتٍ مَسضَتْ إثْنَانِ قَسدْ بَرَزا مُجَرّداً قَدْأتاكَ الْفِعْلُ مُبْتَسِماً حَاءَتُكَ أَرْبَعَةُ الأَوْزَانِ فَازَبِهَا أعْطِ ٱلرُّبَاعِيَّ إِنْ جَــرَّدْتَ أَوْزِنَةً أمَّا المسزيدُ ثلاثِياً لأرْبَعَةٍ فَفَعْلَلُ فِعْلِلُ أَيْضًا وَفِعْلَلُهُمْ وَمسا يُلازِمُ تَصْرِيفًا لِقَوْلِهِمُ وَمَا تَسَاقَطَ فِي بَعْضِ تَصَرُّفُهُ وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ ٱلْحَرْ فَيْنِ سَاغَ لَكُمْ وَكَافُ كَافُكُفَ مَعْ لامٍ تُلَمْلِمُ قُلْ

ثَلاثَةً مِنْ حُــروُفٍ قُلْ بِزَيْدِهِمُ كمامضَى لا اَلثَّنائي يُؤْيُواً رَسَمُوا ثَلاثَةً مِنْ أَصُـوُل أِصِّللا لَكُمُ وَمِنْ غُضَنْفَ رَقَلْ أَصْلِيَّةً غَنِمُ وَا وَاسْتَفْعِلَنْ ضَارِعَنْ طَاوِعْ لأنسِهِمُ وَإِنْ أَشَ رُتُمْ فَ نِهُ اللامَ بينكم وَقْفَا وَلَوْ خَاصَمَتْ فِي ذَا نُصَاتُكُمُ مِـمَّابِهِ قُـيِّدَتْ يَخْلُو فَصِلْ بِهِمُ عَلَى التَّحَرُّك تَا الِّي ذَاكَ ضَادُكُمُ إنْ كـانَ أُوَّلُ مِاتُبْدِي سُكُونَهُمُ مَصَادِراً لِلْحُمَاسِي غَيْرَعَشرهم إلاّبِأَلْ فُتِحَتْ مُسْتَفْهِما لَكُمُ

وَإِنْ تَجِدْ أَلِفًا قَدْ صَاحَبَتْ لَكُمُ وَٱلْيَاأُو ٱلْوَاوُ فَاحْكُمْ في زِيَادَتِها وَٱلْمِيمُ مَعْ هَمْزَة مَهْماتَقَدَّمَتا وَالنُّونُ فِي آخِرِ كَالْهَمْزِنُحْكِمُها وَزُوِّدالتَّاءَ في التَّانِيثِ بالسمَّة " وَزِدْلَنَا ٱلْهَاءَ فِي وَقْفِ لِمَهُ خَجِلُوا وَفِعْلُ ماضٍ وَلام الْجِنْسِ قَدْ أَبِيا وَأَيُّ حَــرْفِ إِتَاكُمْ مِنْ زِيادَتِنا بسساكن ليس نبسدا لمْ نَقف أبَدا يُؤْتى بِهَمْ زَةِ وَصْل حُرِّكَتْ وَلَها ً لَمْ يُحْفَظِ الْوَصْلُ فِي أَسْماءَ ما قَبِلَتْ وَفِي ٱلْحُرُوكُ فِلَمْ تُحْفَظ بِهاأبدا

#### الإبْـدال

لِلْعَاشِينَ عَذارَى اَلضّادِ تَبْتَسِمُ فَمَهُ رُها البحِدُ في الأسْحَارِ وَالْقَلَمُ الرَّحْل أَوْطأت جَمع نَحْو نَوْعهم تَبَسايَن وتَعساوَن فِي مسرادهِم وَبَائِعِ قَسِدُ أَتِي عَنْ بَائِعِ لَهُمُ قَــلائد ٌقَــد أَتَتْكُم ْ زَقْهِ الْقَلَمُ أمساطواويس لاترضى بهسمسزكم مُ عْتَلَّةً خُفِّفَتْ مَعْ فَتْح هَمْ زِهِمُ هَرَاوَةً وَهَراوى ذاك حُكْمُ ـــهُمُ وَواصِلُ أَصْلُهُ وَافَاكَ يَبْتَسِمُ إنْ لَمْ يَكُونا مَ ـ حَلَّ ٱلْعَين بَيْنَكُمُ وَٱلْفَــتْحُ وَٱلضَّمُّ فِي الأُولِي فَــواوهُمُ كَسْسرا أَيِم فَلا تَكْسِر ْرِمَاحَهُمُ يَاءً هُناأَبْدِلَتْ قُلْهِ اللهِ الْيِنُ هُمُ

وَهاكَ إَبْدَالَناتَ زهو عُكسلائِلُهُ فَإِنْ أَرَدْتَ بِأَنْ تَدنُّو عُسَيْلَتَها وَتِسْعَةً مِنْ حُرُوف إِبْدَلُوكَ هُنا وَرَايَةً أَيَةً لا تُبْـــدِلُوا أَبَدا عَنْ قَاولِ قَائِلاً قَدْ أَبْدَلُوا لَكُمُ فِي وَاحِدٍ زَادَ مَداً تَالِثاً هُمِدزَتْ فِي نَيِّف فِل لَهُمْ فِي ذانَيَ اللَّهُ مُ فِي ذانَيَ اللَّهُ كُمْ وَاللاّمُ مِنْ أَحِدِ النَّوْعَيْنِ إِنْ وَرَدَتْ وَعنَ هَرائو أَبْدلْ هِـــابواوهم أواصل جَمعُوا فيه بواصلة وَهَمْزَتَيْن فَخَفِّفْ إِنْ هُمَا اجْتَمعا وَإِنْ هُمُ حَرَّكُ وِالأَخْرِى بِفَسْحِهِمُ وَاقْلُبْ لِيَاء إِذَا تَحْرِيِكُ سَابِقِها وَثَانِي الْهُ مُ زَتَيْن إنْ لها كَسَرُوا

وَإِنَّمِم أَصْلُهُ لامَ ــسَّكُمْ شَــمَمُ فَـــقُلْ أَنْنُ فَــلا أَتَّتْ لَكُمْ نعَمُ وَاوا الذَا الْكسسرُ في الأولى وَضَمُّهُم مِـشالُ أَبْلَمُ مِنْ أَمُّوا وَمِنْ غَنِمُوا ياء هُنا أَبْدِلَت قِرئي لِمَنْ فَهِمُوا وَجْهِهِانِ إِنْ كُنْتَ بِالأُولَى وَلا وَهَمُ تُنْقَلْ لِيَساء فَسذا دبِينا رُصَسرْ فِكُمُ يَاءً كَذا بَعْدَ فَعِلان ِ أَمَامَكُمُ في وَاحِدِ أَوْ تُسكَّنْ يَاءُ قَلْبِهِمُ ماقَبْلَها وَأَعِلَّتْ صَحِّحَنْ لَهُمُ عَلِّلْ إذا شِئْتَ أَوْ صَحِّحْ غَرامَهُمُ فَسَاعِدا بَعْدَ فَتْحِ قُلْ بِيَانِهِمُ مِنْ بَعْدِ ضَم أَتَى قَدْ بُويِع ٱلْحَكَمُ مِنْ بَعْدِ ضَمِّ فَدَواواً تَنْتَصِي لَكُمُ مِنْ جَـمْعِهِمْ هاهُنابِاليا فَكسْرُهُمُ وَاوَا كَـذا قَـبْلَ تَأْنِيثٍ فَـقَلْبُهُمُ

وَذِي إِيم أَتَت مِن نَح ــو أُمَّكُمْ أين أن أصله ناداك في عَلَن وَإِنْ ضَمَمْتُمْ هُنَا الأَخْرى قَدِ انْقَلَبَتْ إوُمَّ أُمَّ أُومُ ٱلنَّاس في جَـــنَل وَإِنْ تَكُ ٱلْهُمْ زَةُ الأخرى أَتَتْ طَرَفاً وَضَمُّ ثَانِيَةٍ مَعْ فَتْح سَابِقِها وَإِنْ أَتَتْ أَلِفٌ مِنْ بَعْدِ كَسْرَتِهِمْ وَإِنْ أَتَتْ قَبْلَ تَا التَّانِيثِ تَغْدُهُنا وَإِنْ أَتَتْ عَلِيْنُ وَاوِ ٱلْجَمْعِ فِي عِلَلٍ وَإِنْ تَكُ ٱلْوَاوُ عَيْنَ ٱلْجَمْعِ مُنْكُسِراً وَإِنْ على فِعل وَافَتْكَ في جَلْ لِ وَٱلْوَاوُ بِالطَّرْفِ إِنْ وَافَـتْكَ رَابِعَـةً وَٱلْوا وَعَنْ أَلفِ أَبْدلْ إذا وَقَسعَتْ وَٱلْيَاءُ إِنْ سُكِّنَتْ مِنْ مُفْرَدٍ وَلَها ً فَعْلاءُ أَفْعَلُ إِنْ تَعْتَلَّ عَيْنُهُ ما وَٱلْيَاءُ تُقْلَبُ إِنْ لامِاً لِفِعْلِهِمُ

بِوَزْنِ فَعْلَى فَكَسْرٌ أَوْ فَصَـمُّهُمُ لامساً إلى اسم فسعْلَى دُوُنَ شَكِّهمُ وَاللاّمُ تَسْلَمُ إِنْ فُعْلَى لاسْمِهِمُ سَبْقُ ٱلسُّكُون لها قالُوا وَيَاءُهُمُ تَأْثِيرَ مِنْ نَحْوِيعُطِي وَاقِدٌ لَهُمُ تُقْلَبْ إلى ألف مِنْ بَعْد فَتْ حهم وَاللاّم ما كَوَّنُوا اَلتَّصْحِيحُ بَيْنَهمُ مِنْهُ عَلَى أَفْ عَلَ الإتقانُ يَبْتَ سِمُ حُكْمــاً إلى ألف إلانالك الوهَمُ ماجَوٌ رُوُا ها هُنَا الإعلالَ بَيْنَهُمُ بِـذاإلى ألِـف لِـمْ تُـقْـلَبَـنْ لَـكُـمُ وَسَاكِنٌ قَابُلَهِ اسَكِّنْ لِعَايِنِهِمُ أو المُصنَاعَفُ أَوْمُعُتُلُ لامِهمُ مِنْ كُلِّ اسْرِلَهُ الإعسلالُ نَقْلُهُمُ وَمَـقْومُ أصْلُهُ فِي رِيفِ ضَادِهِمُ إنْ مِنْهُ قَــدْنَقَلُوا هذا يَزِيدُهُمُ

وَٱلْيَاءُ إِنْ وَقَعَتْ عَينا الى صِفَة وَٱلْوَاوُ تُبْدِدَلُ مِنْ يَاءِ إِذَا وَقَسَعَتْ وَشَدَّ قُصْوى مَهَالٌ لِلْحِجَازِأَتي وَٱلْوَاوُ وَٱلْيَاءُ إِنْ تُجْمَعْ فَواحِدَةٌ وَٱلْيَاءُ وَٱلْوَاوُ إِنْ في كَلْمَتِين فيلا وَٱلْوَاوُ إِنْ قُدِّمَتْ وَٱلْيَامُحَرَّكَمةٌ وسَاكِن بعد واو أو ليسائهم وصَحَّحُنْ عَيْنَ فِعْلِ إِسْمُ فِعَلِي عَلِيهِ وَأَبْدَلُوا عَيْنَ مُعْتَلِّ مِن اقْتَعَلُوا وَكَلْمَة 'جَمَعَت ْحَر ْفَيْن فِي عِلَل ِ وَٱلْوَاوُ إِنْ حُرِّكَتْ وَٱلْفَتْحُ سَابَقَها ياءً أو الواوع ين الفيعل إن وردت وَانْقِلْ إِذَا ٱلْفِعْلُ مِا وَافِي تَعَجَّبُهُ وَمَا يُشَابِهُ وَصْفاً مِنْ مُضَارِعِنا هذا مَقَام يُضَاهِى ٱلْوَزْنَ لَيْس سوى وَمسايُشَسابِهُ وَزْناً مَعْ زِيادَتِهِ

لأنَّهُ لَمْ يُشَـابِهُ فِـعْلَنالَهُمُ مُعْتَلَّ عَيْنِ أَنِلْ لِلْحَذْفِ أَلْفُهُمُ قَالُوا مَبِيع مَـقُولٌ عِنْدَ ضَادِهِمُ مَـفْعُـولُناأُوْجِبِ الإعسلالَ بَيْنَهُمُ صَحِّحْ فَذلك مَعْدُو بِحَيِّهِمُ ولامُـه الواولِلْفُ صْنَيْنِ يَبْتَ سِمُ وَشَــنَّ قَــوْلُكَ نُيِّامُ بِدَارِكُمُ وَفَــاؤُهالَيِّنُ أَبْدِلْ بِتـائِهِمُ مِنْ هَمْ ــزَة لِمْ يَجُــزْ إبْدَالُ تَائِكُمُ مِنْ بَعْدِ إطْبَاقِهِمْ بِالطَّاءِ تَتَّسِمُ وَبَعْ دُزَايِ فَدِدالاً أَبْدِلَتْ لَهُمُ بِمَصْدَر حَذْفُهاضَارَعْتَأَمْسرَهُمُ واسْم لِفَاعِلِ وَٱلْمَفْعُولِ حَذْفُهُمُ لِتَاضَمِيرِ لَهُ أَوْنُونِهِ رَسَمُوا نُوُنُ الإناثِ بِهِ يَفْ وَعَلَنَ بِرَّكُمُ

وَلْتُولُ مِفْعَالَ لِلتَّصْحِيحِ مُغْتَبِطاً وَإِنْ أَتِاكَ على مِنْ عَسالِ مَنصُدرُنا مَفْعُ وُلُ مُعْتَلِّ عَيْنٍ هِاهُنانَقَلُوا منْ فِعْل مُعْتَلِّ لام ِإنْ بَنَيْتَ لَنا وَإِنْ يَكُ ٱلْفِعْلُ مُعْتَلِاً بِوَاوِهِمُ عَلَى فَعُولُ إِذَا الْمَفْعُولُ شِدْتَ لنا وَنُومٌ يُتُّم تَكُ فَكُ شَكَاعَ دُونَ مِسرا مِن افْتِ عَسالِ إذا مساكَلْمَة بُنِيتْ وَحَـرْفُ لِينِ إِذَا وَافْسَاكُمْ بَدَلاً تَاءُ افْتِ عَسال إذا وَافَتْكَ وَالِهَةً وَبَعْدَدَالِ وَذَالِ إِنْ تَكُنْ وَقَسِعَتْ وَٱلْمَاضِ إِنْ يَكُ مُعْتَ لاَّ عَلَى أَلِفٍ وَثَانِي هَمْزُة مِاضٍ مَعْ مُضَارِعِهِمْ ثَلاثَة أُوْجُها لِلْمَاضِي مُسْتَنَدا وَجَازَ تَخْفِيِفُ ماضارَعْتَ مُتَّصِلاً

#### الإِدْغـامُ

إنَّ الْمِشَالَيْنِ إِنْ فِي لَفْظَة و وَقَعِا وَإِنْ هُمَا الْبَيَا وَإِنْ هُمَا الْبَيَا وَإِنْ هُمَا الْبَيَا وَإِنْ هُمَا الْبَيَا وَإِنْ مِثَالُهُ مَا يَاءَيْنِ جَازَلنا وَإِنْ مِثَالُهُ مَا يَاءَيْنِ جَازَلنا فِيعْل بُتَانَيْنِ إِنْ وافاكَ مُبْتَدِأً وَحَدْفُ تَاء مِنَ التّانَيْنِ إِنْ بَرَزا وَحَدَدْفُ تَاء مِنَ التّانَيْنِ إِنْ بَرَزا بِمُدْغَم سِكِنَنْ إِنْ عَيْنُهُ اتَّصَلَت وَإِنْ تَعَيِّمُ الْمَعْمِينَ فِي أَفْعِلْ فَفُكُكُ هُنا وَإِنْ تَصَابَعْدَ ذَا التّصْرِيفَ فِي وَلَه وَإِنْ تَصَابَعْدَ ذَا التّصْرِيفَ فِي وَلَه وَاللهِ وَإِنْ تَصَابَعْدَ ذَا التّصْرِيفَ فِي وَلَه وَاللهِ وَإِنْ تَصَابَعْدَ ذَا التّصْرِيفَ فِي وَلَه وَاللهِ وَإِنْ تَصَابَعْدَ ذَا التّصْرِيفَ فِي وَلَه إِنْ الْمُعْدَ وَلَه اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَه إِنْ الْمُعْدَ وَلَه إِنْ الْمُعْدِيقَ فِي وَلَه إِنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل



#### مُقَدّمة وَفهرس

قَــبِّلْ يَدَيْهِ فَــفِي بُسْــتَــانِهِ ٱلنِّعَمُ يُدلِي بِأَبْنِيَـة ٍ يَنزْهُ وُبِهَـا اَلْقَلَمُ وَسَالِماً ضَعَفُوا مَنْ رَامَ كَيْدَهُمُ وَناقِصا ولَفِيفا فَرَقْوالَهُمُ والأمْرِيَدْعُوُفْتَى تَرْقَى بِهِ ٱلْهِـمَمُ مَعَ ٱلضَّـمَـائِرِ ضَـمَّتْ وُرُقَكَ ٱلنِّغَمُ في أخرر واجب أوْجَائِرا لَكُمُ مساكُلَّ مساعُلَّ لا تَرْقى لَهُ همَمُ أوْ خُنفً فَتْ كَمْ خَنفِيفٍ ثَقْلُهُ قِيمَ للّه وَاشْكُرْهُ شُكْرُ ٱلْمُنْعِمِ ٱلنِّعَمُ وَرْقاءُ بِالضَّادِ فِي تَصرِيفِهَا ٱلْحِكَمُ

تَصْريفُ أَفْعَ الناوَ افاكَ في جَذَل تُلْفِي ٱلْمُجَرَّدَ فِيهِ وَٱلْمَزِيدَ مَعَا تَرى الصَّحِيحَ وَلا اعتلَّتْ لَهُ قَدَمٌ وأجبوف عند مهموز مشالهم وأَقْرَنُوا في اشْتِقَاقٍ مِنْ مُضَارِعهِمْ تَصَرُفُ يَقْتَنِى الأَقْعَالَ وَالِهَةً وأَكِّدِ ٱلْفِعْلَ فِي وَجْهِ وَنَاءِبِهِ وَانْظُرْ لِمُعْتَلِّ فِعْلِ تِلْفِصِحَّتَهُ لا تُنْسِهِ نُوُنَ تَوْكيدٍ مُشَقَّلَةً وَطُفْ إلى كُلِّ ماطُفناهُ مُتَّجِهاً وصل للمصطفى والآلهما سجعت

## اَلْمُجَرَّدُ وَالْمَزِيدِدُ

فَالماضي إنْ جَسرَّدُا تَوِّجُهُ أَبْنيَةً أُمَّ الرُّباعيُّ إِنْ جَسِرَّدْتَهُ جَسِذِلاً إنَّ ٱلْمَسزِيدَ ٱلشَّلاثِي إنْ بِحَسرُ فِهِمُ وَإِنْ بِحَـرْ فَـيْنِ قَـدْ زَادَ اَلشَّلاثِي بنا وَإِنْ أَتِنَاكُمْ بِزَيْدَ ان يِئْدَلُّهُ سَلَّهُ أمَّا مَنْ بِيدا رُباعِياً بِوَاحِدِهِمْ وَإِنْ بِحَــرْفَـيْنِ قَــدْ وافَتْ زِيَادَتَهُ وَفَى الرَّباعِيّ إِنْ جَسِرّدْتَ يُولُ هُنا بِناتَفَ عْلَلَ يَحْوي سَبْعَةً عُلِمَتْ وإنْ بِحَـرْ فَـيْنِ أَوْلَيْناهُ فِي جَـنَالٍ أَلْحِقْ إِذَا اتَّحَدَتْ يَوْماً مَصَادِرُها

ثَلاثَةً إِنْ ثُلاثِ يسلَّ أَتِي لَكُمُ فَحَسْبُهُ دَحْرَجَ الضّرغَامُ رَاْسَهُمُ فَـــمِنْ ثَلاثَةِ أَوْزانٍ بُنِي لَهُمُ أَنِلْهُ خَـمْ سَسَةً أَوْزَانٍ تَزِينُكُمُ قَدْ حَازَ أَرْبَعَةً مِنْهَا انْبَني فَهِ مُوا حَـوى تَفَعْلَلَ فَـرْدا لاسبوى غَنِمُـوا حَــوى بِنَانَيْن فِي عَلْيَـاهُ بَيْنَهُمُ لَهُ ثُمَانِيَاةً تَبْنِي كَايَانَهُمُ مِنَ اَلتُ الثِي اَصْلاً تَبْنِي صَرْفَهُمُ ثَلاثَةً تَنتسبجَلي مِنْ بِنائِهِمُ أَفْ عِالُكُمْ لا تُباهى حِينَ تَنْتَظِمُ

#### الغصل الثاني

## معاني الأبنيسة

جَاءَتكَ في فَصْلِهَا الثَّاني لِتَغْتَنِمُوا ا رَوْضِ ٱلنَّعُوتِ فِماأحلى نُعُوتَ هُمُ بِغَيْرِ وَاوِ لِفَرْدِ عَشْرَةٌ نُجَمُوا بِناءُ فَ عُلَلَ وَاحْكِ الْحَقِّ بَيْنَهُمُ وَعَدِّ صَادِفْ أَتَاكُمْ أَفْعَلَ ٱلشَّمَمُ مُـشابه فَعل مامِنْه لَه عَنِمُوا لَدى مُسفاعَلَة حِساذبْتُ بُرُدَهُمُ رَوْضِ ٱلْمُطَاوَعَةِ ٱلْغَنَّاءِ يَبْتَسِمُ وَاخْتَرْ وَطاوعْ وَعدلُ تُلْفِ بِرَّهُمُ وَاخْضَرُّ واحْمَرُّ لا تَتْرُكُ رِياضَهُمُ مُطاوِعاً طَالِباً إخلاصَ حُسبًهِمُ مُطاوعِينَ لمايَرْضى إلهُ ـــهُمُ مُصَادِفًا وأتى حال لحالهم تَدَحْرَجَ ٱلطَّوْدُيَرْمى هامَ خُصْمِهِمُ

مَـعانِي أَبْنِيَـة طِالَت منابِرُها وَذَابِنَا فَعِلَ الإنْسَانُ دَلَّ على وَجَاءَ للْجَمْعِ إِنْ وافْاكُمُ فَعَلُوا قَـمْطرْ وَشابه وعَنْدِمْ في إصابتهم وَاشْتَقَّ وَاسْلُبْ هنا وادْخُلْ بِحَيْنَوَةٍ كَـثِّـرْ تَوَجَّـهْ وَرِاع ٱلسَّلْبَ فَاعِلْنَا بناءُ فاعل للتّكشيد والبه وَجَاءَكَ انْفَعَلَ الإنْسَانُ دَلَّ على للإتِّخاذِ تَشارَكُ فِي تَصَرُّفِهم وَافْعَلَّ لُوِّنْ بِهِ وَاقْصُدْ مُ بِالْغَةً وافى تَفَعَلَ يَشْكُو كُلْفَةً عُلِمَتْ تَفَاعَلَ ٱلنَّاسِ لَمْ يَأْبُواُ مُسَارَكَةً وَجاءَكَ اسْتَفْعَلَ الإنسانُ في طَلَبِ وَذَا تَفَعُلُ فِي أَبْهِى مُطَاوَعَةٍ

#### ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالَثُ

ماضي الشُّلاثي يَهوى في تَا لُقِهِ وَاوِيُّ فَاء وَيَائِي الْعَيْنِ مُطْرِدُ وَاوِيُّ فَاء وَعَيْنِ عِنْدَ لامِهِمُ وَفَاتِحُ فَاء وَعَيْنٍ عِنْدَ لامِهِمُ في الواوي واللاّمي أوفي قَدْ غَلَبْتُ رضي وَجَاء يَفْعَلُ مِنْ ماضٍ مُفتَّحة وَجَاء يَفْعَلُ مِنْ ماضٍ مُفتَّحة وَرَابِعُ الأوْجُه الْحَسْنَاء يَفْعَلُ فِي وَهَام يَفْعَلُ عَلَيْنَ لُهُ وُفي غَيلانِلهِ وَهَام يَفْعَلُ عَلَيْنِ لُهُ وُفي غَيلانِلهِ وَهَام يَفْعَلُ عَلَيْنَ لُهُ وَفي غَيلانِلهِ وَذَاك يَفْعَلُ فِي الْعَيْنِ يُبْرِزُهُ وَذَاك يَفْعَلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يُبْرِيرُهُ وَذَاك يَفْعَلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يُبْرِيرُهُ وَذَاك يَفْعَلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يُبْرِيرُهُ وَذَاك يَفْعِعلَ ضَمَّ الْعَيْنِ يُبْرِيرُهُ وَذَاك يَفْعِعلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يَنْ يُبْرِيرُهُ وَيَعْمَالُ فِي وَذَاك يَفْعِعلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يَنْ يُبْرِيلِه وَذَاك يَفْعِعلَ عَلَيْ فَي عَلَيْ اللهِ وَذَاك يَفْعِي عَلَيْ اللهِ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْم الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّه الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

# **البابُ الثَّاني** في اَلصتَّحيح والمعتــل

بِالْوَاوِأُوْأَلِفٍ أَوْيَاءِ حَـيّ بِهُمُ تَسْلَمْ مَعَانِيكَ إِنْ ضَارَعْتَ فِعْلَهُمُ مُصَدَّلَتْ وَرُباعِي بِضَادِكُمُ مُصَدَّلَتْ وَرُباعِي بِضَادِكُمُ فَأَجْوفُ ناقِص لُفُوهُ مِثَالَهَمُ تَأْلُقَا أَبُّ وَلَا يَتَسجَلَى فِي رِياضِكُمُ

جَاءَ الصَّعِيحُ وَذَا الْمُعْتَلُّ يَصْحَبُهُ
هَمِّزْ وَضَعِّفْ وَسَلِّمْ لِلصَّحِيحِ يَدا
وافَى الْمُضَعِّفُ فِي نَوْعَيْنِ مُبْتَهِجا
وخَمْسَةً حَازَهَا الْمُعْتَلُّ فِي جَذَلٍ
وهَاكَ تَفْصِيلَ ما الْمُعْتَلُّ فِي جَذَلٍ

## ٱلْفَصلُ الْآوَّلُ

## فِي السَّالِم وَأحكامِهِ

أتاكُمُ السَّالِمُ الْمَيْمُ وُنُ قَدْ سَلِمَتْ أَصُولُ أَحْرُ فِهِ مِنْ زَاندٍ رَسَمُ وُا وَهَوْ جَلَتْ بَيْطَرَتْ لا شَكَّ سَالِمُ هُمْ لَوْ كَانَ مُ قَدْ تَسرِناً مِنْ عِلَّةٍ لِهُمُ وَهَوْ جَلَتْ بَيْطَرَتْ لا شَكَّ سَالِمُ هُمْ وَحَدْفُ وَلَوْ كَانَ مِنْهُ الشَّتَقَّ عِنْدَهُمُ وَحَدْمُ مُعْ قُدرُ وُعٍ لا يُقَارِبُهُ وَخَدْفُ وُلَوْ كَانَ مِنْهُ الشَّتَقَّ عِنْدَهُمُ وَحَدُمُ مُعْ فُدرُ وَعِ لا يُقارِبُهُ وَالْ يَاءً وَالْمَالُونِ اللهِ عَلْ إِنْ عَلَيْ اللهِ عَلْ إِنْ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### اَلْمُضَعَّفُ وَأحكامُهُ

كسان الشُّلاثِي أَوْرَبَّعْتَسهُ لَهُمُ صُـمَّتْ لَهُ أَذُن ُ إِنْ طَافَ حَـوْلَكُمُ لام أبَى ٱلْعَيْنُ ثان كُرِّرَتْ فَهِمُوا كَساحْسمَسرَّ ذلِكَ تَكْراد ُ لِقَسوْلِهمُ لايَأْتِي ٱلْمُضَعَّفُ أَوْمِنْ قَوْلِهِمْ كَرِمُوا فَ فُكُ إِدْعَامَ هُ آوَيْتَ أَنْسَ هُمُ أَسْنَدْتَ ماضِيِهُ ثُلَّثْ في وُجُوهِهمُ حَـزَمْتَ أَوْلاهُنَا الإِدْغِـامُ يَبْـتَـسِم يَمَلُ فَصِفْلُ إلهِ ٱلْعَصِرْشِ نَهْ رَكُمُ وَلا يَمَلُّ حَـبِيبُ فِيكِ مُنْسَجِمُ لِظَاهِرٍ أَسْنَدُوا أَوْ في اسْتِتارِهِمُ فَهاهُنا وَجَبَ الإدْعامُ عنْدَهُمُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْدِ والرِإِذَا احْدِتَكُمُوا وَإِنْ أَتِي سَاكِن يُبِالْكَسْرِ قَدْ حَكَمُ وُا

جَاءَ ٱلْمُضْعَفُ والأحكامُ تَحْضُنُهُ أمَّا التُّلاثيُّ وَافِاكَ الأَصَمُّ فَلا وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ ٱلْحَرْ فَيْنِ قَابَلَ فِي وَمِا يُقابِلُ لامِاً دُوُنُ عَايِنهمُ وَقَوْلُهُمْ فَتَحَالُهُ يُحَاء يَفْتَحُ لا إنْ تَتَّصِلْ بِضَمِيرِ ٱلرَّفْعِ مُغْتَبِطاً وَإِنْ لِمَكْسُورُ مِاضٍ فِي تَحَرُّكِهِ وَإِنْ إلى بَارِزِ تُؤُوي مُصضَارِعَنا وَلَنْ يَمَلُوا يَمُدُونَ اَلتَّعِاوُن لَنْ ولا تَمَلِّي هُنالَيْلي صَـبَابَتَنا أَدْغَمْ إذا شئتَ أَوْفَ فُكُكْ إذا جنرمُ وا وَإِنْ إلى سَاكِن أَسْنَدْتَ فَعْلَهُمُ وَٱلْخُلْفُ قَدْ جَاءَ في تَحْرِيكِ مُدْغَمِهِمْ أمّابننو أسد قسالوا كنجدهم

فَ فُضٌ طَرْفَكَ عُضِّ الطَّرْفَ بَيْنَهُمُ يَكُونُ إِيجَ ابُ إِدْعَ ام وَفَكُّهُمُ مِنْ سَالِم سَاكِن فَالْفَكُ يُلْتَنَمَ فَالْفَكُ قَدْ جَازَ وَالإِدْعَامُ يَنْتَظِمُ

وَمُطْلَقا كَسَرَت كَعْب لآخِرهِ حَرْفانِ مِنْ سَالهِ إِنْ حُركا فَبِذا وَكُلُّ ماكانَ مِنْ حَرْفَيْن فِيهِ لِنا وَإِنْ يَكُنْ سَاكِنا مِنْ غَيْد رِعِلَّتِ هِمْ

# اَلْفَطْلُ اَلسَّالِثُ في اَلْمَهْمُورْ وَأحكامِهِ

مِنْ بَابِهِ يَنْصُرُ الإسلامُ أَسْدُهُمُ مِنْ بَابِ قَدْ فَستَحَ الأبطالَ حُسمْنَهُمُ مَهْ مُوزُ لامٍ يُرِيكَ النَّصَّ شَرْحُهُمُ لاحذف عِنْد صَمِيرٍ واشتقاقِهِم إذا ابْتِداءً وَإِنْ تُسْبَقْ فَ مَا الْتَزَمُوا كَالأَمْر لا يَا كُلُ الأَمْوال ظُلْمُكُمُ فَاحْذُفْ لِهَمْزَتِهِ ٱلْحَسْنَالأَمْرِهِمُ أيدي المُضارع مِنْ حَذْف لِهَ مْ زِكُمُ إنْ ضارَعُ وُها وَإِنْ أَمْرا بِهار سَمُ وا فَ مِنْ أرى هَمْ زَة بِالْحَذْفِ تَغْسَنِمُ مُحَرَّكاً حَقِّقَنْ إِبْرازَهَمْ نِهِمُ فَأَصْبَحَتْ هاهُنابِالْيَاءِ تَبْتَسِمُ لَمْ يَحْدِفُوا أَلِفا عَنَّت ْبِجَرْمِهِمُ

حَيّاكَ مَهْمُوزُ فاء عَيْرُ مُنْهَزِمٍ وَٱلْعَيْنُ مَهْمُ وُزُها يَأْتِيكَ مُرْتَقِياً وَحِازَ أَرْبَعَةَ الأوْزانِ مُعْتَبِطاً وَحُكْمُ مَهُمُ وُزِناجَمْعا كسالِمنا فَخُذْو كُلْ حَذَفُوا فِي الأَمْرِ هَمْزَتَها وَذَا ٱلْمُضَارِعُ يَأْبِي حَنْفَ هَمنزتهِ وَإِنْ هُمُ سَالُوا خَاسِهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُروا أَتَاْ مُسرُونَ بِغَيْسِ الْبِسرِّ قَدْ أَنِفَتْ وَذِي رَآى حَذَفُوا مِنْهالِهَ مْزَتها في الأمْرِ وَٱلْمَاضِي أَوْضَارَعْتَهم جَذِلاً مَهُ مُ وُزُلام إِذا أَسْنَدْتَ مُضْمَرَهُ وَبَعْضُ هُمْ خَفَّفُوهُاهُمْ زُةً نَشَيَتْ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَتِي مِنْ بَعْدِ جَازِمِهِمْ

فَاحْتَرْهُنا ٱلْحَذْفَ أَوْ إِبْقَاءَهَا لِهُمُ مِنْ قَوْلِهِمْ سَأَلَ ٱلتَّقْوى أَمِيسرُهُمُ

وَقَبْلُ جَنرَم إِذَا التَّحْفِيفُ عَانَقَها مَهْمُوزُ عَيْن ٍ فَخَفِّفْهُ هَمْزَة عُشِقَتْ

# الفصلُ الرّابعُ في المثالِ وأحكامِهِ

بِخَـمْسَةٍ أَوْجُه ٍ قَـدْشَادَهَا ٱلْقَلَمُ كَــذاكَ قَـد نَفَعَ الأيتـامَ برُّكُمُ ياشَيْخُ هَلْ ضَربَ الأحبابُ حبَّهُمُ يَسَّرْتُمُوا وَوَعَدْتَ ٱلْخَيْسرَعِنْدَهُمُ أَوْأَمْ رَهُ عِنْدَ ماشَ رُطَيْن بَيْنَهُمُ كَا وْرُقَ ٱلْغُصْنُ قَابِلٌ وَرْدَرَ وْضهم بِالضَّمِّ مَسْرُورَةً وَٱلْفَتْحِ مِاقَصَمُوا إذا فَتُحْتَلهاعَيْنا الذاحَكَمُوا إلاَّ الَّذِي وَاوَهُ لَمْ تَرْضَ تُخْستَسرَمُ وَحَيْثُ لا يَاءَ فَاحْذُفْ وَاوَ أَمْرهِمُ فَاحْدُفْ لِفَائِهِمُ عَوِّضْ بِتَائِهِمُ مِنْ ذلِكَ ٱلْوَاوِي تُلْفِ ٱلْفَساءَ تَاءَهُمُ

هاك المنسالِي واويا تَالُقُسهُ وَجَساءَ كُمْ كَسرُمَ الإنْسَسانُ يَكْرُمُسهُ وافاكمُ يَحْسِبُ الإخوانُ نِلْتُ مُنيَّ ماضي المثال كماض سالم شجن وَاحْذُفْ لِوَاوِيِّهِ إِنْ شَامُ ضارِعَهُ وَإِنْ أَتَى الأَوَّلُ ٱلسَّامِي وَزِيدَ لَهُ وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُ ثَانِيها مُضَارِعُها وَشَنْ اسْقاطُ وَاوِمِنْ مُضَارِعِنا والأمسر في ذا كماضارعت نُعْلنه وَرِثْ ثِقْ وَعِمْ صِلْهُمْ وَلَوْ قَطَعُ وَا وَإِنْ لِفِعْلِهِمُ وافساكَ مَسصْدَرُهُمْ وَإِنْ عَلَى اقْتَعَلَ الأَشْيَاءَ شِئْتَ بِنا

# الفصلُ الخامِسُ في الأجُوفِ وأحكامِهِ

لأحْدرُفِ العِلَّةِ الْعَلْيَدَاءِ يَنْتَظِمُ في أصْلِها ماعَلها النَّوْمُ وَالسَّامُ كَـقامَ صَامَ وَخافَ النَّاسُ أُسْدَكمُ كَـقَـوْلِهِمْ صَـيِدَ اَلضِّرغامُ ذِئبَهُمُ هُنالِكُمْ أَلِفَ الصَّا قَصِدْ بَايَعَ ٱلْقَلَمُ بِأَوْجُهِ مِثَلَّتُ وَثُهُ هَا بَطْشُهُمُ يَاءً بِدُونُ اِتِّصال مِنْ ضَمِيرهِمُ بِوَزْنِ مِافَعَلَ الأخيارُ مِثْلَهُمُ إذا عَلَى فَعَلَ ٱلْخَيْراتِ خَيْرُهُمُ تَب ايَع اذلِكَ ٱلْيَسانِيُّ يَبْ تَسِمُ يَاءً تَعَلَّقَ أَوْوا لهـــانِغَمُ تَسَـور الْحُصَصن واوي بدارهم

والأَجْوَفُ ٱلْحُرُّ وافَتْ عَيْنُهُ نَسَباً حَاوِلْ وَقَاوِلْ وَصَاوِلْ عَيْنُهُ بَقِيَتْ وَمِثْلُ مِاعَيْنُهُ وَاو ٌ قَدانْقَلَبَتْ وَٱلْعَيْنُ إِنْ بَقِيَتْ فِي أَصْلِهِ ابْرَزَتْ مشال ماعَينه ياء وقد قُلِبَت أَمَّا ٱلْمُحِرَّدُ بِاسْتِفْرائِهِ ثَمِلٌ ُ صَحِّحْ لَهُ عَصِيْنَهُ وَاوا أَتَتْكَ وَإِنْ فَمنْهُ ماجَاءَ في حُسن و قُبْحِهِمُ وَقَالَ بَاعَ وَصَامَ الدَّهْرَ أَكْتَرُهُ وَجَاءَ فَاعَلَ يَانياً كَسِايعَ ذا تَجِاوَلاجَاءَ وَاوِيا عَلَى شَـمَرٍ وَهاكَ فَعَلَيَا وي شِعدَّةً طَرُفَتْ وذا تَفَ عَلَ يَائِيكَ أَتَطَيَّبَ فِي

فَاعْ وَرَّكَ إِنَّهُ وَابْيَضَّ حُبُّهُمُ وَجَاءَكَ افْتَعَلَ الأَشْيَاءَ فِي جَذَلِ هُنابِشَ رْطَيْنِ لِلتَّصْحِيحِ يَغْتَنِمُ

وَافْعَلَّ وَافِ الَّ وَاوِياًّ ابِرَوْضَ بِهِ وَاحْوَالَّ وابْيَاضَّ جَاءًا فِي إبائِهما مِنْ أَنْ يُدانِيه مَا الإعلالُ نَحْوَكُمُ

米米米米米

## ما يَجِبُ فيه الإعلالُ

تَفَاعَلُوا أَوْ أَبَتْ إعداللها الْتَرَمُوا يَرْضى سِوى ذلك الإعلالَ يَبْتَسمُ مِنْ نَحْوِ أَفْعَلَ واسْتَفْعَلْتُ أَمْرَهُمُ صَحِيحَة أوْشُذُوذ نُنَحْو ضَادهم فَـشَـذَّ وَٱلْبَاقِي بِالتَّصْحِيح يَتَّسِمُ إنْ تَتَّصِلْ بِضَمِ يسرِ شَادَهُ ٱلْقَلَمُ أمَّا التَّحَرُّكُ فيهاهاكَ يَبْتَسمُ تسْع وعَشْر فَخُذها وهَى تَنْتَظمُ تَبْقى عَلى حَالِها مِنْ بَعْدِ عَيْنِهمُ يُعسزى إلى الْواوأوْلليساء يرْتسمُ فَـــرِّقْ هُنابَيْنَ ذِي وَاو ويَائِهِمُ وَاو كَطُلْتُ وَخُــفْتُ الله يَاقَلَمُ مُنضَارِع ُ قَدْ أَبَى اَلتَّ غُير بَيْنَكُمُ كَمِثْلِهِ اعْتُلَا أنواعٌ لَهَا قِيمُ

وَإِنْ تَكُ الْعَسِيْنُ بِاءً إِنْ تَدُلُّ عِلِي وَماعَداصِينِا مَرَّت ثُمانِ فَلا وَقَدْ أَتَتْ دُونَ إعدلال لِهُمْ صيغً وَٱلْخُلْفُ فِي اسْتَفْعَلُوا أَوْمايُماثِلُها وَمــابه مِنْ ثُلاثى أنجَـردُهُ وَهذه صِيغ تصحيحها الْتَزَمُوا مَضى ٱلْمُسكِّنُ فِي ماضِي ضَمَائِرِهِ أمَّا الَّتِي يَعْشَقُ الإعلالُ بُرْدَتَها وككر مساصي فنة ضنت بزائدها وَاكْسِرْ لِفَاءِ ثُلاثِي ِّ تُجَرِّدُهُ وَإِنْ عَلَى ضَرَبَ ٱلْقَاضِي مُسِيِئَهُمُ واحددُف لِعَيْن وضراً الفاتد لأعلى ماض بِهِ يَجِبُ ٱلتَّصْحِيحُ ضَارَعَهُ أَمَّا ٱلْمُضَارِعُ مِمَّا اعْتَلَّ سَاحِلُهُ

إحداهُمَا انْفَعَلَ ٱلضِّرِعَامُ اذْهَحَمُهِ ١ من دُونماعَلمَ الْمَحْبُ وُبُ حُبَّهُمُ كَخافَ كادَيَهَابُ ٱلْكَيْدَ خَيْرُهُمُ وَبَعْدَ نَقْلِكَ وَاوا قَدْ يَحْافُهُمُ حَـتَّى انْتَهى بِيُـقِيمُ ٱلْحَقَّ عَـدْلُكُمُ يَسْتَـقْـومُ اَلنَّاسُ إِنْ حَـيَّـاكَ بِرُهُمُ رَفْعاً وَنَصْباً لَدَى التَّصْحيح أوْعَدمُوا بِحَدْف حَرْف وَجَلْب الْوَصْل عنْدَهُمُ تَعْتَلُ عَيْنُ لِماضِيهِ وَمَاجَزَمُوا أَبْقُوا مُضَارِعَهُ فِيهِ كَمَاعَلِمُوا فَالْعَيْنُ تُحْذَفُ فِي الإعلالِ ياعَلَمُ عَادَتْ لَهُ ٱلْعَيْنُ كَالْمَجْزُومِ يَبْتَسِمُ إنْ لِلتَّحَرُّكِ إِسْناداً لَهُ رَسَمُ وُا

بِالْقَلْبِيَعْتَلُّ نُوْعُ صِيعْتَانِ لَهُ وَالشَّانِي إعسلالُهُ بِالنَّقْلِ مُعْتَبِطاً وَجَمِّمً النَّقْلُ عِنْدَ الْقَلْبِ ثَالِثَها والأصْلُ يَخْوَفُ مِنْ ماضِي يَخافُ أَذَى ً وَجَاءَ يَقْوَمُ فِي أَمِسْسَالِ يكرمكُمْ وَيَسْتَقِيمُ أَتَى مِنْ أَصْلِهِ مَرحاً أَبْق الْمُضَارِعَ فِيها يَسْتَقِرُّ لَهُ وَالْأَمْسُ مُ قُتَطَعُ مِمَّا تُضَارِعُهُ والأمْرُ مِنْ أَجْوَفٍ وَٱلنَّاسُ شَاهِدَةٌ لُ وأجوف لضمير ساكن رفعوا وَإِنْ أَتِي مِنْ ضَمِيس حَدر كُوهُ لَنا إِنْ لِلطَّ مَائِرِ قَدْ أَسْنَدْتَ أَمْرَهُمُ وَٱلْعَيْنُ تُبْقى عَلى حَذْفِ يَزينُ بها

#### اَلنَّاقَصُ وَأَحكامُهُ

لِستَّه كُلُّ نَوْعٍ زَانَهُ نُظُمُ ياءً حُظي ذلِكَ ٱلْمَحْبُ وُبُ حُبَّهُمُ إلَيْكُمُ أَلِفَ الصَّاهِ ذَا سَصَابِكُمُ مِــــــالُأُ صُلِيّــة بِاء لِهــاشَــمَمُ كُلُّ لَهُ صِــيَغُ يَاْ وِي بِهـالَكُمُ لام لَهُ أَلِفًا حَيِّتُكُ ضَادُهُمُ وَإِنْ تَكُ ٱلْيَـاءَ وَافَى ٱلْقَلْبَ وَاوَهُمُ إلى حِسمى ألِف إلامسا لهساقِسيم إلاَّ اَلتَّــــلاثِي وَاوِيا بِوُدُهِمُ صَـادت هذا ألِفاً لام كها نِغَمُ وَاللاّمُ وَاو أواليالا قَلِبْتَهُم وَفِي اَلثُ الثِي نَحْ وَالأَصْل ِ تَرْتَسِمُ واللآمُ واو البَت ترضى لِقَلْب هِمُ ضَمِيرُهُ أَلِفٌ يُتُركُ كَمارَسَمُوا

تَقَسَّمَ النَّاقِصُ الوافي بِحَلْبَــتــهِ وَأَصْلُ مسالامُهُ وَاو تُصدانْقَلَبَتْ أمَّاالَّذي لامُهُ وَاو 'أَتَت ْفَرَحاً وَجَاءَكُمْ هُويَ الأَحبابُ رَوْضَتُهُمْ وَخَمْسَةً أَوْجُها قَدْحَازَ ناقصهُمْ غَـيْـرُ اَلتُـلاثِيِّ إِنْ جَـرَّدْتَهُ قُلِبتْ وَاللاّمُ إِنْ تَكُ وَاوا عَـيْنُهُ سَلِمَتْ وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُهُ مَ فَتُ وُحَةً قَلْبَتْ أَتْبِعْ مُضارعَ ماجَرَّدْتَ أَجْوَفَهُ وَإِنْ تَحَرَّكَ مَفْتُ وُحاً مِثَلَّثُهُ وَإِنْ لِماضِيكَ قَدْ أَسْنَدْتَ كَوْكَبَهُ وَاللامُ إِنْ أَلِفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ بِهِ اتَّاءُ تَأْنِيثٍ قَدِاتَّ صَلَتْ وَإِنْ إِلَى سَاكِنِ أَسْنَدْتَ مَاضِيَهُ

حَـذَفْتَ لاما لِفِعْل وهويَبْ تَسِمُ وَلامُهُ الْواوا وَاوْياء فَلااحْتَ رَمُوا كَـمِـثْل إسْناده نُونَ النِّسالَهُمُ ذَاكَ الْمُضَارِعُ فَاحْذُف لامَـهُ لَكُمُ

وَاوُ الجسماعَةِ إِنْ وَافَى ضَمِيرَكُمُ وَإِنْ لِنُولُ ِ النِّساأَسْنَدْتَ فساعِلَهُ وَجَاءَ إسْنادُهُ لاثْنَيْنِ مُستَّفِقاً وإنْ إلى وَاوِجَمْعِ جَاءَ مُستَنِداً

#### اللفيف المفروق

مِنْ عِلَّةٍ فَلَفِيفُ جَاءَ يَبْ تَسِمُ فَلاثَةً أُوْجُهِ يَشْدُو بُهَا الْقَلَمُ فَلاثَة أُوْجُه يِشْدُو بُهَا الْقَلَمُ مُ مِسْثُلُ المتسالِ وَلام ناقِص لَهُمُ وَالأَمْرَ إِنْ تَكُ وَاوا عَيْنُ كَسْرِهِمُ وَالأَمْرِ أَيضًا إِذَا نُونَ النِّساعَنِمُوا وَالأَمْرِ أَيضًا إِذَا نُونَ النِّساعَنِمُوا وَالأَمْرِ أَيضًا إِذَا نُونَ النِّساعَنِمُوا أَوْ لِلضَّمِ يَعْلَمُ وَاللَّمِ تَعْتَنِمُ وَالأَمْرِ أَيضًا لِمَا يَمْ يَفُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِمُ مُضَارِعًا لَمْ يَفُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِمُ

ما اللام و الفاء من حرفين قد برزا وقد التاكم هناذاك اللفييف إلى عامل لفيفك من فاء يشيد بها وإن تُضارع ثلاثياً فما حُذفت وتعذف اللام في المجزوم راضية واو الجماعة أوياء تخاطبها وجاز إتيان هاء السكت إن جزموا

#### اَللَّفِيفُ المقروْنُ

حَظِّي غَنِمْتُ كَسَمَ فُسرُوُق يَزِينِهُمُ فَخَصْسَة تَتَباهي حِينَ تَبْتَسِمُ وَاو فَصَدِانْقَلَبَتْ يَاء لِصَدرْ فِسهِمُ وَالْعَسِيْنُ وَاو فَسهنذا اَلشَّالِثُ الْعَلَمُ وَالْعَسِيْنُ وَاو فَسهنذا اَلشَّالِثُ الْعَلَمُ وَالْعَسِيْنُ وَاو فَسهنذا اَلشَّالِثُ الْعَلَمُ وَالْعَسِيْنُ وَاو لَصَارَتْ لهساقِسِمُ وَالْعَلَمُ حَسيْسُوا هُنَاخَامِسَ الأَنْواع بَيْنَهُمُ وَعَلَيْهُمُ لَوْ بأَسْبَابٍ لهاقَدِمُوا المَّنْواع بَيْنَهُمُ لاما وَإِنْ وَجَدُوا قَلْبِا فَسَذا لَهُمُ مِثْلُ الْمُضَارِعِ مَحْزُومًا أَجِزْ لَكُمُ مِثْلًا المُضَارِعِ مَحْزُومًا أَجِزْ لَكُمُ مِثْلًا الْمُضَارِعِ مَحْزُومًا أَجِزْ لَكُمُ الْمُضَارِع مَحْزُومًا أَجْرَدُ لَكُمْ الْمُضَارِع مَحْزُومًا أَجِزْ لَكُمُ الْمُضَارِع مَحْزُومًا أَجْرَدُ لَكُمُ الْمِنْ الْمُضَارِع مَحْدُونُ وَمِا أَجْرَدُ لَكُمُ الْمُضَارِع مَحْدُومً الْمَالِعُومُ الْمُنْ الْمُضَارِع مَحْدُولُ الْمُسْلِعُ الْعَلَمُ الْمُنْ الْمُعْرُا الْمُنْ الْ

لَفِيفُ مَ قُرُونِهِمْ وَافَى يَقُولُ لَكُمْ وَإِنْ هَاهُنَااسْتِقْراءَ أَوْجُهِمُ وَالْمَهُمُ وَإِنْ هَاهُنَااسْتِقْراءَ أَوْجُهِمُ وَالْمُهُمُ وَالْمُهُمُ وَالْمُهُمُ وَالْمُهُمُ وَاللَّمُ تَأْتِيكَ يَاءً وَهْيَ بَاقِيتِيكَ يَاءً وَهُي بَاقِيتِيكَ يَاءً وَهُ وَلامُ وَاللَّمُ وَالْعَيْنُ إِنْ يَائَيْنِ أَشَرِقتِيا وَاللَّمُ وَالْعُيْنُ أَنْ يُقَارِبُهِا وَعَيْنُ أَنْ يُلْمَا وَيُعْمَى أَنْ يُقَارِبُهِا وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ الْ وَافَيْتَ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ وَافَيْتَ مِنْ سَبِي وَحَدْ فُكَ اللَّهُ إِنْ وَافَيْتَ مِنْ سَبِي

# الباب السَّالِثُ في اشْستِقَاق الْمُضْسَارِع وَالأَمْسر

مِنْ ماضِ قَدْ زِيِدَ حَرِفاً باعتلالِهِمُ وَمَاعَلَا فَسُوقَ مَارَبَعْتَ بَيْنَهُمُ وَمَارَبَعْتَ بَيْنَهُمُ الْاَيْدَ الضَّمِّ تُرْسِي الْعَدْلُ نَحْسُو كُمُ الْاَيْدَ الضَّمِّ تُرْسِي الْعَدْلُ نَحْسُو كُمُ رَبَعْتَ خَمَّ سُتَ أَوْ سَدَّسْتَ فِعْلَهُمُ رَبَعْتَ خَمَّ سُتَ أَوْ سَدَّسْتَ فِعْلَهُمُ بِحَدْفِ مِحَدُّ فَ مِنْ ذَاكِ الأَجْوَفِ اخْترمُ وُا فَيَحَرُكُ عَيْنَ ذَاكِ الأَجْوَفِ اخْترمُ وُا فَيَاسَتَ جُلِيَنْ هَمْ زَةً لِلْوَصْلِ عِنْدَهُمُ فَاسَتَ جُلِيَنْ هَمْ زَةً لِلْوَصْلِ عِنْدَهُمُ كَلَيْ الْخَصْلِ عِنْدَهُمُ كَلَيْ الْخَصْلِ عِنْدَهُمُ لَعَلَيْنَ هُمُ وَا خَدَاكَ مِنْ أَخَدَدُ الْغِطْرِيفَ ثَنْ الْمَعْلُ الْعَصْلِ عِنْدَهُمُ لَوْ مَا لَكُمُ أَوْحَذُ فَهَا اغْتَنِمُ وَالْمَالُ وَالْمُ الْعُلَمُ الْوَصْلُ عِنْدَهُمُ الْعَلَيْ فَا لَكُمُ أَوْحَذْ فَهَا اغْتَنِمُ وَالْمَالِ عَلْمَ الْعُلْمُ الْوَصْلُ عَنْدَهُمُ وَالْمُ الْمُعُلِي الْعُلْمُ الْوَصَلِ عِنْدَهُمُ وَالْعُلِمُ الْمُعُلِي فَا لَكُمُ أَوْحَذْ فَلَهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْوَلْمُ الْمُعُمْ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْوَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُولِمُ الْمُعُلِمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعُلُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ ال

تش تق صيغة ماضارع ته عَلنا وافتح مضارع ما قلقت ماضيه وافتح م مضارع ما قلقت ماضيه أبدا مسالر باعي لاير ضي له أبدا وقب بل آخير حَرف نال كسرهم والأمر يؤخذ من فعل تضارعه ما بعد حرف بلاضارعت إن يك جا وإن يكن ساكنا ما بعد حرف بأمرهم وهم ن من من رأى فاح ذف بأمرهم وحرف عطف إذا يوما تقدمها

# مَاضِي اَلْمُضَعَّف وَمُضسارِعُهُ مَعَ الإِدْغسام

وَدُونُ جَـنُ م سُكُونُ ضَـارَعُـوا لكم نُونَ النَّسافَكُ إدْعَامُ لَهُمْ رَسَمُـوا بِأَنْ تَرى الْفَاءَ وَاوا كَـسْـرَعَـيْنِهِمُ

ماضِي اَلثُّلاثِيُّ أَدْغِمْ مِنْ مُضَعَّفِهمْ وَإِنْ أَتَانَا ضَمِيرُ اَلرَّفْعِ مُعْتَنِقًا وَحَذْفُ فَاءِ اَلثُّلاثِي مِنْ مُضَاعِهِمْ

## حَدُّفُ عَينِ الأَجْوَفِ من الْمُضارِعِ والأمرِ

والأمسرانْ بِسكون جَاءَ جَنْ مُهُمُ بِحَنْ فِ نُونَيْ هِما قُولُوا فَدَيْتُكُمُ فِعَيْنُ أَجْوفِ هِمْ بِالْحَذْ فِ تَغْتَنِمُ فَعَيْنُ أَجْوفِ هِمْ بِالْحَذْ فِ تَغْتَنِمُ مُضَارِع جَنزَمُ وا والأمسر تُحْتَرَمُ نَالَ الْمِثَالُ يَدَيْها حِينَ تَنْقَصِمُ مِنَ الْمُضَارِعِ يَبْقَى بُرْدُ وُدُهمُ

وَعَيْنَ أَجْوَفْ فاحذفْ من مُضارعنا والْعَيْنُ لاحَدْفَ فيهاإنْ هُماجُزِما وإنْ هُمانِضَمِيرَ حَرَّكُواأَتَّصَلا وَإِنْ هُمانِضَمِيرَ حَرَّكُواأَتَّصَلا وَلامُناقِصِهمْ عِندَ اللَّفِيفِ فَحِنْ عَامِلْ لَفِيفاً كَمَقْرُون مِعْامَلَةً مِنْ وَزْنِ أَفْعَلَ فَاحْذُفْ هَمْزة عُلِمَتْ

## تَصْرِيفُ ٱلْفِعْلِ بِأَنْوَاعِهِ - الماضي

مَرْفُوعَة بَعْدَعَ شُرِ ثَلْثَنْ لَهُمُ ثَلاثَة بُعْدَعَشْرٍ أَوْجُها رَسَمُوا وَقَدْأَبَى الأَمْرُ إِلا خَمْسَةً عُلِمَت مِنْ ذِي اَلتَّصَارِيف ِيَاتِيكُمْ بِهَا اَلْقَلَمُ

تَصَرَّفَ الماضي مَعْ شَتَّى ضَعَائِرِهِ وَلِلْمُ ضَارِعِ فِي تَصْرِيِف هِ عَددَ دُ

#### البساب ألخامس

# في تَقْسِيمِ إلى مُؤكّد ٍ وَغَيْرِ مُؤكّد - المؤكّد

وَآخِد ُ قَد الله الله وَ وَكِيد الله وَ الله و ا

وَالْفِعْلُ قِسسمانِ قِسْمُ أَكَّدُوهُ لَنا أَكِّدْ لأمْسرِ وأَحساناً يُضَارِعُهُ فَبَعْدَ شَرْطٍ إِذا وافى مُضَارِعُنا أَكِّدْ إِذا طَلَبُوا أَوْ مَسَّ نَفْسيَهُمُ وَإِنْ أَبَى الْفَصْلُ وَاسْتِقْبالَهُمْ عَلَناً

## **الفعل الشاني** آخِرُ الفعسلِ المسؤكّسدِ

أَوْجَ اء يَعْ تَلُ لاعَلَّتْ لَكُمْ قَدَمُ صَحِحْ لأخِدره واللامَ يَغْستَنِمُ تُقْلَبْ إلى الْيَاءِ إنْ وَدُوا لِحُكْمِكُمُ فَاحْذُف هُنَا النُّونَ إِنْ رَفْعا لهاغَنموا نُوُنُ لِرَفْعِ بِهِ قَدْزَانَها شَمَمُ أَبْقَيْتَ وَاوا لِجَمْعِ بَعْدَ فَتُحِهِمُ أَوْيَاوَهُ حُنْدِفَتْ مَعْ وَاوِجَ مع هِمُ وَاتْرُكُ لِكَسْرِ أَتَى مِنْ قَسِبْلِهِ اللهُمُ ما قَبْلُها وَكُسَرْتَ ٱلْيُاءَ عَنْدُهُمُ حَسذَفْتَ يَاءَ خِطابٍ آخِسرا لَكُمُ وَنُونِ تَوْكيدِهِمْ بِالْكَسْرِ ذَا غَنِمواً

وَٱلْفِعلُ أُمَّاصَحِيحٌ فِي أُواخِرِهِ وَإِنْ إِلَى وَاحِدٍ قَدْ جَاءَ مُسْتَنِداً وَإِنْ تَكُنْ لامُهُ وافَــتكُمُ أَلِفـاً وَٱلْفِعْلُ إِنْ مُسْنَدا يَوْما إلى ألف وَإِنْ إِلَى الْوَاوِ قَدْ أَسْنَدْتُهُ حُذِفَتْ وَإِنْ يَكُ اللهِ عُلُ مُعْتَ للا عَلى ألفٍ أمّاإذا الواوأضحت فيه علَّتُهُ وَٱلْفِعلُ إِنْ صَحَّ فَاحْذُكُ فَيَامُخَاطَبة وَالْيَاءَ أَبْق إذا خَاطَبْتَ مُنْفَتِحاً وَإِنْ يَكُ اعْسَتَلَ فِي وَاوِ وَيَائِهِمُ وَإِنْ لِنُونِ إِناتِ جِسئت في ألف

米米米米米

#### اَلْخَاتمَـةُ

هُسنسا وَلِسلّسه ذِي الآلاءِ ثَسنسا وَلِسلّسه ذِي الآلاءِ ثَسنسا حَتَّى انْتَهَيْتُ لِماقَدْرُ مُتُ مِنْ شَرَفٍ فَسَقَدْ تَجَلَّيْتُ وَالرَّحَمنُ يَكْلَوُنِي فَسَقَدْ تَجَلَّيْتُ وَالرَّحَمنُ يَكْلَوُنِي رَبّاهُ فَانْفَعْ بِهَا الإسلامَ حسارسَةً شَرِّفْ إلهي أَقْلامي فَلا كُسبِحَتْ إلهي أَقْلامي فَلا كُسبِحَتْ إلني لِقُسرُ بِكَ ياربّاهُ فِي شَسغَفِ إلني لِقُسرُ بِكَ ياربّاهُ فِي شَسغَفِ وَاجْعَلْ حَياتِي لما يُرْضِيكَ ماضِيةً وَصَلِّ لِلْمُصطْفي والآل خَاتِمَةً وَصَلِّ لِلْمُصطْفي والآل خَاتِمَةً

قَدْرَافَ قَتْنِي مِنْ تَوْفِي قِهِ الْحِكَمُ مَا حَانَنِي قَدَمَ يُوهُ ما وَلا قَلَمُ مِعْرُشُومِ مِي مَعْرُشُ مِي مَعْدُ شُومَا وَلا قَلَمُ لِعَدْرُشُ مِي مِي تِي الْعَصْمَاء أَبْتَسِمُ لِلطّسَادِ أَنْ تُكْسَرَ الأَرْكَانُ وَالشّمَمُ عَنْ خَطِّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْحَكَمُ عَنْ خَطِّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْحَكَمُ يَعْرُ خَطِّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْحَكَمُ يَعْرُ فَطِهِا الْكَرَمُ عَنْ خَطِّهَا اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

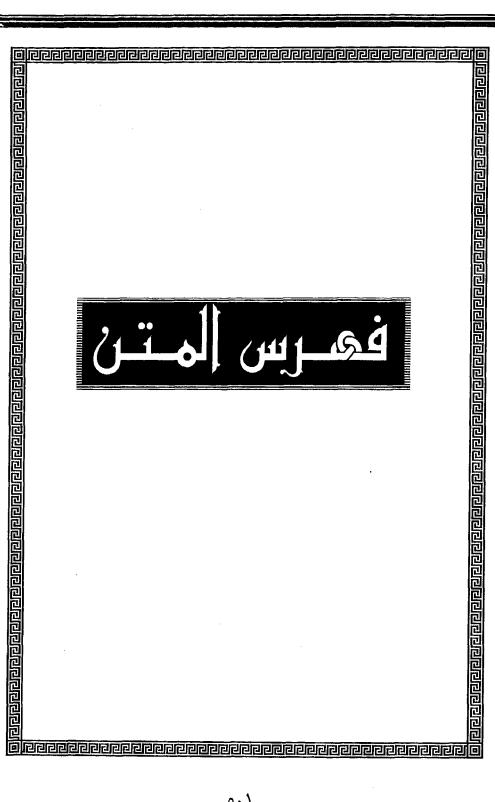

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| ٤٠٩    | * حُروفُ ٱلْجَرِّ             |
| ٤١١    | * الإضافة                     |
| ٤١٥    | * إعمالُ المصدرِ              |
| ٤١٦    | * إعمــالُ إِسْمِ الفاعلِ     |
| ٤١٧    | * إعمالُ إسْمِ اَلمْعولِ      |
| ٤١٨    | * أبنيةُ المصادر              |
| ٤٢٠    | * أبنية أسماء الفاعل والمفعول |
| ٤٢١    | * الصفة المشبهة               |
| ٤٣٢    | * التعجب                      |
| ٤٢٣    | * نعم وبئس                    |
| 575    | * سناء وحبذا                  |
| ٤٢٥    | * أفعل التفضيل                |
| . ٤٢٦  | * النعـت                      |
| ٤٢٨    | * التوكيد                     |
| ٤٣٠    | * العطف                       |
| ٤٣٢    | * البحدل                      |

| الصفحة      | الموضوع                             |
|-------------|-------------------------------------|
| ٤٣٣         | * النداء                            |
| ٤٣٦         | * التَّرَخيم                        |
| £44         | * الاختصاص ـ التَّحْذِير ـ الإغراءُ |
| ٤٣٨         | * أسـماءُ الأفعــال                 |
| 249         | * الألقاب والأصوات                  |
| ٤٤٠         | * نونا التوكيد                      |
| 1 1 1       | * الإســم الذي لا يَنْصَرِفُ        |
| <b>£</b> £٣ | * اعـراب المضارع ونواصبــه          |
| <b>£</b> £0 | ا * جوازم المضارع                   |
| ११७         | * لـو وأما ولـولا ولـومـا           |
| ٤٤٧         | * العددُ وكناياتُهُ                 |
| ६६९         | * الحكاية                           |
| ٤٥٠         | * التأنيث                           |
| ٤٥١         | * ألف التأنيث المقصورة والممدودة    |
| ٤٥٢         | * تثنية المقصور والممدود            |
| ٤٥٢         | * جمع المنقوص والممدود والمقصور     |

| الصفحة      | الموضوع                            |
|-------------|------------------------------------|
| ٤٥٤         | * جمع التكسير                      |
| ٤٥٨         | * التصغير                          |
| ٤٦٠         | * النَّسبُ                         |
| £77         | * الوقف                            |
| £7£         | * الإمالة                          |
| <b>£</b> 77 | * تصريف الأسماء                    |
| ٤٦٨         | * الإبـدال                         |
| ٤٧٢         | * الإِدغـام                        |
|             | * تصریف الاً فعــال                |
| ٤٧٥         | * مقدمـة وفهرس                     |
| ٤٧٦         | * المجرد والمزيد                   |
| ٤٧٧         | * الفصل الثاني معاني الأبنية       |
| ٤٧٨         | * الفصل الثالث المضارع الثلاثي     |
| ٤٧٩         | * الباب الثاني في الصحيح والمعتل   |
| ٤٨٠         | * الفصل الأول في السالم وأحكامه    |
| ٤٨١         | * الفصل الثاني في المضعُّف وأحكامه |

| الصفحة | المـوضــوع                                       |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٤٨٣    | * الفصل الثالث في المهموز وأحكامه                |
| ٤٨٥    | * الفصل الرابع في المثالِ وأحكامِهِ              |
| ٤٨٦    | * الفصل الخامس في الأجوف وأحكامه                 |
| ٤٨٨    | * ما يجب فيه الإعلال                             |
| ٤٩٠    | * الناقص وأحكامه                                 |
| 297    | * الفصل السابع اللفيف المفروق                    |
| 294    | * الفصل الثامن في اللفيف المقرون                 |
| 191    | * الباب الثالث في اشتقاق المضارع والأمْرِ        |
| 190    | * ماضي المضعف ومضارعه مع الإدغام                 |
| १९७    | * حذف عين الأجوف من المضارع والأمر               |
| £9V    | * تصريف الفعل بأنواعه ـ الماضي                   |
| ٤٩٨    | * الباب الخامس في تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد |
| 299    | * الفصل الثاني في أحكام آخر الفعل المؤكد         |
| 0      | * الخاتمـة                                       |
|        |                                                  |
|        |                                                  |

تمم بحمل التير